# الموسوعة الشامية ف ناديخ الحق التصليبية

الروايات الأوربية الاغريقية واللاتينية

الحملة الثالثة

۱ ـ تـاريخ أرذول ونيول تـاريخ وليم الصــوري ( دراسة )

٢ ـ نيل تاريخ وليم الصوري (النص)

تأليف َو تحقيق َوْرَجَة الأسسا دالركبورييب ل رسّارا

الجزء الثامن

### بسم الله الرحمن الرحيم

### توطئة

رأينا بشكل واضع في المجلد المتقدم مسكانة وليم رئيس اسساقفة صور ومعه كتابه الذي ارخ به لأحداث الحروب الصليبية حتسى قبيل وفاته في سنة ١١٨٥ م. ومن المؤكد ان نجاح وليم كمسؤرخ ، وتميزه عمن تقدمه من اللاتين ، يرجع الى ثقافته العربية وتساثره بسطرائق المؤرخين العرب ، وعليه فإن كتاب تاريخ وليم الصسوري وإن كتسب بالاتبنية وبروح صليبية متعصبة ، هو من حيث الطرائق والجغرافيا نتاج شرقي.

وكان وليم قد توفي في وقت عصيب جدا بالنسبة الساتقبل الماكة اللاتينية بالقدس ولشؤون صراعاتها ضد المسامين بقيادة صالات الدين يوسف بن ايوب ، لقد توفي وليم ايام مقدمات معركة حاطين ، وصحيح انه عاصر حطين من رجالات صلاح الدين المؤرخين العماد الاصفهاني والقاضي ابن شداد ، لكن مادوناه لايغطي كامل الصورة من جميع الجوانب ، ولحسن الحظ توفر لاتيني فرنجي آخر من بين فرنجة الشرق ، قام بالتنييل على تاريخ وليم الصوري ، وغطلى أخبار معركة حطين وتحرير القدس ثم حوادث ملحمة عكا وما يعرف باسم الحملة الصليبة الثالثة.

وهذا النيل ، وإن اختلف حول تحديد هوية مصدفة ، على درجة عالية من الأهمية ، وكتب اصلا بالفرنسية القديمة ، التي عدت ناشئة وقتها ، وسلف ان نشر من قبل في القرن الماضي ، شم قامت علمة فرنسية في ايامنا هذه بتقديم اطروحة دكتروه حدوله بالانكليزية ، شم اعادت نشره استنادا الى مخطوطات جديدة ومعطيات حديثة.

ولم يكن من الصعب الحصول على نسخة مسز النص الفرنس المحقق جديدا من قبلها ، لكن وجدت صعوبات كبيرة جدا في تحصيل نسخة عن الدراسة الانكليزية ، وبذل اكثر مسن صديق جهدودا مشكورة في انكلترا لرؤية نسخة من الكتاب لتصويرها فلم يفلحوا ، واخيرا تمكن احد الاصدقاء اليابانيين من رؤية نسخة منه في احدى مكتبات المؤسسات العلمية في طوكيو فصورها ، وبعثها لي مشكورا.

لقد انطبق على في هذه الحال فحوى الوصية النبوية بسطلب العلم ولو من الصين ، ودراسة النص \_ كما لاحسظت \_ كانت دراسة لغوية المقاصد ولم تكن تاريخية ، ومع هذا هي مفيدة جدا ، لهذا قررت نقلها الى العربية وجعلها تشكل الشطر الأول من مجلد يحويها مع نص النيل الأصلى.

والصعوبات التي واجهتها في نقل النص الانكليزي الى العربية لاتقارن ابدا بمتاعب النقل من الفرنسية القديمة ، انما من اعتمد على الله كان الله عونه ومرشده فالحمد لله دوما وابدا.

سيجد القارىء العربي فائدة كبيرة في مادد نيل تاريخ وليم الصدوزي ، وسنتغدو صدورة الأحداث متكاملة لديه خاصة لدى العودة الى يقية المصادر العربية ، ولااعني هنا ماكتبه كل من العماد الاصدفهاني والقاضي ابن شداد فقط بل مارواه غيرهما ووصالنا في مصدفات متالخرة ، نشرتها ضمن موسوعتنا هنه.

من الله استمد العون دوما ومنه التوفيق وله الحمد والشكر، والمسلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله واصحابه اجمعين.

دمشق ۱۱ ـ رجب الفرد ۱٤۱٥ هـ ۱۹۹۶ م ۱۹۹۶ م

سهیل زکار

#### تذويه

رفعت الرسالة التي تقوم عليها هذه الدراسة الى كلية اللغات الحديثة ولغات القرون الوسطى تحت عنوان « نيول تاريخ وليم رئيس اساقفة صور حتى ١٢٣٢ » ويذهب شكري الأول للمشرف على بحثي البروفسورت .ب . و . ريد . وهو دين سار بقدر اكثران اعترف به حيث انه قد علم أبي أيضا قبلي ، وبينما كان غائبا لفترة قصيرة في كندا ناب عنه السيد ا . د . كراو ، وقد اعطاني مساعدة بالغة الكرم .

واثار تكييف بحث كتب من قبل لغوي الى سالسلة تاريخية كل المشكلات المرتبطة بدراسات تمر عبر نظامين ، وأنا مدينة للأنسسة باربارا هارفي لمساعدتها الصبورة في عملية التنقيح وللبروفسور سزرن لعدد كبير من الاقتراحات والتعليقات المفيدة ، وكنت ممتنة أيضا لمختلف أنواع المعونة من البروفسور ر . هـ . ل . ديفز والدكتور جاروسلاف فوندا والدكتور ر . س . سميل وأكثر الجميع لزوجي مورغان ر . و. مورغان الذي بدونه لم يكن هنذا الكتاب ليكتب بالمرة ، واليه أهديه .

م . ر . مورغان

### الرواميز

#### بابكوك وكري

« تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار » سجلات الحضارة ٣٥ نيويورك ١٩٤٣

- ها.ف. تاريخ اداب فردسا

م . ل . تاریخ ارذول وبرنارد الخازن ـ تحقیق لویس دي ماس لا تري ، باریس ۱۸۷۱

ب . ل مؤلفات أباء الكنيسة اللاتينية ـ تحقيق . ب ميني
 ( ۲۲۱ مجلدة ، باريس ۱۸٤٤ ـ ۱۸٦٤ )

رهم س راشيل لتواريخ الحروب الصليبية طبع من قبل اعضاء اكانيمية الآداب والمخطوطات باريس ١٨٤١ ـ ١٩٠٦ وإذا ما استخدم هذا الرمز لوحده فإنه يشير الى سلسلة راشيل المستخدمة بشكل عام في هذه الدراسة وحددت الاشارة الى مؤرخي الغرب حيث قصيد سلسلة أخرى براشيل لويس الأولى .

ريس المضطوطات الايطسالية تحقيق ل . ا مسوراتوري ميلان ١٧٧٣ \_ ١٧٥١

رنسمان . س . س رنسمان تاریخ الحروب الصلیبیة کمپردج ا

سميل ر . س ســـسيل فــن الحـــروب لدى المـــاليبيين ١٠٩٧ \_ ١١٩٣ \_ كمبردج ١٩٥٦

#### جدول المخطوطات

اعطيت حروف الاشارة الأولى في هذا الجدول للمخطوطات التي اعتمدت في هذه الدارسة ، وتشير الأعمدة التالية الى رقم كل مخطوط ، مع الحروف الأولى للمخطوطات إن وجدت في طبعات ماس لا تري وراشيل ، ورقم المخطوط في مصوحز رانيت

#### - TOTY-

الاحصائي ، مع اشارة مدوجزة لأي نص تضدمه . وفقط هدي المخطوطات التي ذكرت في هذه الدارسة ، قد وردت في الجدول.

واستخدم تعبير موجز خلال الدراسة ليعني كل من نصي ا و ز معا ، ولسوف ترد اوصاف مفصلة لكل المخطوطات المدرجة في هنذا الجدول في الصفحات (١٢ ـ ١٤) المقبلة.

|                                                                                | رانیت | رـ هـ<br>ـ س | م.ل |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----------------------------|
| ذیل هرقل حتی ۱۲۲۱ ذیل<br>روسلین من ۱۲۶۸ فها بعد                                | ٤٧    | 4            |     | ا۔بنف فر<br>۲۹۳٤            |
| برنارد الخازن مع اسم المؤلف<br>حتى ١٢٣١                                        | ۲۱    | •            | 1   | ا_أرسنال ٤٧٩٧               |
| ذيل هرقل حتى ١٢٦٥ ،و<br>يشكل هذا النص ١١ ما دعاه<br>ماس لاتري كولبرت فونتينبلو | ٦٣    | ب            | •   | ب-ب. ن. ف. فر<br>۲۶۲۸       |
| برنارد الخازن مع اسم المؤلف<br>حتى ١٢٣١ سف ا                                   | 7 £   | •            | J.  | ب-برن ۳٤٠                   |
| هرقل حتى ١٢٣١                                                                  | ٣٤    | س            | ل   | س ج ـ ب . ن .ف<br>. فر ۹۰۸٦ |
| هرقل حتى ١٢٤٨ مع كون<br>القسم ١١٤٨ ـ ١١٩٧ غريب<br>على هذه المخطوطة             | ٧١    | د ر          | *   | د_ليون ۸۲۸                  |
| هرقل حتى ١٢٧٥                                                                  | ٦٧    | ج            | غ   | غ ـ ب . ن . ف .<br>فر ۹۰۸۲  |
| أرنول مع اسم المؤلف حتى<br>١٢٢٧                                                | ۱۳    |              | •   | زــ سانت أومر<br>۷۲۲        |

#### مدخل

أن نيول تاريخ وليم الصوري باللغة الفرنسية القديمة والتواريخ المستقلة المتعلقة بها موجودة في تواريخ مرضية حول الصروب الصليبية ، ومن الناحية الشكلية هي امثلة على الكتابة النثرية الفردسية القديمة ، وهكذا فإنها قد لفتت في الماضي انتباه كل من المؤرخين واللغويين بصورة جيدة ، ولكنها تبقى بسبب ذلك كله مشكله صعبه ، ومؤرخون من مثل غروسيه ورتشارد ورنسامان وبرا ور مكتفين فقط بتسمية الأكثر ظهاورا ، وهاكذا يستخدمون ارذول وهرقل كمصدر رئيس لجزء كبير من تاريخ الملكة اللاتينية لبيت المقدس ، في اواخر القرن الثاني عشر وأوائل القدرن الثالث عشر ، وهم مدركون بشكل جيد وهم يفعلون ذلك أنه لا يعرف باي درجة من التأكيد ما الذي كتبه أرذول أو أي ذوع من النصوص يشكل تاريخ هرقل حقا ، وفيما يتعلق بأرذول فإن اعتمادهم على التاريخ المعروف باسمه يقوم بقدر كبير على افتراض أن اردول كان مدرافقا مقربا لصاحب يبنا (١) وهكذا لا بدأنه كانت لديه المعرفة الأولى بكل ما حدث ، وهذا حسيصرف النظر عن الحيازة حديركلا كونه شاهد عيان أمرا صحيحا ، وهكذا يبدو من المرغوب فيه أن نعسرف ما الذي شهده ارذول بالضبط ، ومثل هذا ، إنه أمر بديهي أن ذيول وليم الصورى التي تعرف اجمالا بتاريخ هرقل ، تسمى عادة بتاريخ ارذول وبرنارد الخازن ، وهي ترتبط ذوعا ما ببعضها بعضا ، ولكن الطبيعة الدقيقة ومدى تلك العلاقة ، والأهمية التي يمكن أن تكون لها في ترسيخ كلا النصين ولتقاويم جدارتهما النسابية كمصادر تاريخية ، لم تحدد مطلقا بشكل واضح .

والأهمية الأدبية للنصوص أيضا برغم أنها معروفة بشكل غامض من قبل أغلب النقاد ومؤلفي التواريخ الأدبية وما يشابههم تختبىء تحت عدد من المشكلات النصية الخطيرة المانعة التى تعوق بشكل

جدي ، إن لم تحل تماما ، دون أي تقدويم واضدح المقدرة الأدبية التي استخدمت في صياغة النصوص ، والعقبة الرئيسة أمام الناقد التاريخي والأدبي على السواء هي حقيقة أن هناك الكثير جدا من النصوص ، التي كلها بلا شك ذات كيانات مستقلة ، ولكنها بلا ريب ترتبط ببعضها بعضا بشكل متساوي بأنواع من الطرق الدقيقة وهذه النصوص هي :

« تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار » لوليم رئيس اساقفة صور، والترجمات الفرنسية القبيمة للتباريخ وعدد من النيول الفرنسية القديمة ، ويعرف هؤلاء معما ويسميان اجممالا باسم «تاریخ (او کتاب اورمان) هرقل» وهو کتب باللاتینیة (۲) وهناك اخيرا عملان لاتدل عناوينهما على اى صلة بالبقية ولكنهما في الواقم مرتبطان بالذيول المكتوبة باللغة الفرنسية القديمة وهما: تداريخ ارذول وبرنارد الخازن (٣) المتقدم ذكره والعمل غير المنشور المعروف بصورة عامة باسم« تاريخ ماوراء البحار واصل صلاح الدين (٤) » وهكذا فان المشكلة الرئيسية هـيى تسرتيب هـنه النصـوص ومحاولة تحديد علاقتها ببعضها بعضا ، وكان المعروف من قبل من الدراسات المتقدمة أن الذوع الأول من النيول ، ذلك الذي ينتهسى في ١٢٣٢ ، قد أوجد المسكلات المعقدة والأكثر اهمية الي حدد بعيد ، وبدا في الواقع أن هذه لو أمكن حلها فإن المشكلات المتعلقية بيقية النص ستتوقف عن أن تكون مشكلات بالمرة ، وهو افتدراض أثبت صحته تماما بالنتيجة ، وهذه الدراسة بناء عليه محصورة في هذا الفرع الأول من النيول والأهداف الرئيسية وراءهها الاثنان: توضيح بنيتها وأن يعاد منها ومن النصوص المرتبطة بناء الصورة الأصلية لتاريخ أرذول المفقود ، وبصر ف النظر عن هذه المسائل الرئيسة ، إن هناك أيضًا غاية عامة فضفاضة ، أو اثنتان تختلفان عن الدراسات السالفة ، وتتسطلبان التعسامل معهمسا ، إذا كان للمسائل الرئيسة أن تسوى بصورة مرضية ، ومعظم هـنه النقساط صغيرة وتظهر بشكل طبيعي تماما في مراحل معينة من الحل على أي حال ، ولكن إحداها أكبر ذوعا وسدوخذ بعين الاعتبسار بصدور مستقلة في الفصل الخامس ، وهدويتا المؤلفين المفترضين ارذول وبرنارد وتاريخيهما ستدرسان مذفصلتين ، قبل أن تدؤخذ جميع النصوص معا وتقارن في محاولة لكشف بيئة النيول وعلاقتها ببعضها بعضا وبالتواريخ القصيرة . وسينشأ عن هـذا التحليل إعادة بناء عمل ارذول الأصلى ، وهذا بدوره سيسمح بتحديد بنية ومصادر التاريخ القصير المنسوب الي برنارد بـوضوح ، والفصـل التاسع مسوقف على تقسويم مسكان النصوص بين أدب فترتها ، ويفحص العاشر الطرق التي تؤثر بها نتائج هذه الدراسية في نظرتنا الى قيمتها كبينة تاريخية ، وتبقى مسألة ارتباط مخطوطة النيول بالمؤرخين بالضرورة بالغة التعقيد جزئيا بسبب العدد الكبير من المخطوطات (٥) ، وعلى اي حال أن الاساس قد اتضبح الى حدد بعيد بفضل عملين هما: عمـــل مــاس لاتــري« مبحـــث التصـــنيف » (٦) وعمـــل كونت راينت (٧) « التحليل الاحصائي ، الذي مع أنه يدعى بتواضع أنه ليس أكثر من تعسيل لتصنيف ماس لاتري ، قد أصبح المرجع المعياري للبحوث التالية في هذا المجال ، وكان نهجه تقسيم النصوص الى فئات بحسب التاريخ الذي تم فيه انجاز نيولها ، وهكذا فإن الفئة الأولى هي مخطوطات وليم الصوري بلانيول ، والفئة الثانية موجز وليم الصوري وتتمته حتى ١٢٢٨ أو ١٢٣١ مع ثلاثة اقسام فرعية ، مع مايسمى « تاريخ ارذول لما وراء البحار وبرنارد الخازن » والفئة الثالثة وليم الصوري مترجم ومكمل حتى ١٢٦١ ، والفئة الخامسة حتى الندول ١٢٧٥ ، وهناك ضعفان واضحان في الطريقة :

الأول والأقل خطورة هو أن كل فئة في الواقع تحوي نصوصا متباينة جدا (حتى أن الفئة الخامسة تحوي ليون ٨٢٨ التي تنتهي في ١٢٤٨ وليس في ١٢٧٥ بالمرة ) ثانيا والأكثر خطورة أن الفئات تمضي الى ماوراء أسر المخطوط ، حتى أن المخطوطات التي تتشابه في الواقع في الكثير من أطوالها يمكن أن يفصلها راينت في تصنيفه ببساطة لأن في واحد منها قسما إضافيا ملحقا بنهايته ، ومع ذلك فإن هذا التصنيف يبقى قيما كوسيلة لاختزال حالة معقدة بصورة

متعذرة التجزئة تقريبا الى أحجام اكتسر قابلية التعامل معها ، وتمكننا في التمييز مع أن ذلك قد يكون أحيانا بشكل محدود بين نص وأخر ، فعمليات جرد رانيت اذا تزوينا بنقسطة استدلال في المتاهات النصية ، والمخطوطات الفريية كانت ايضا موصوفة بصورة وافية في القسم الأعظم منها ، وفي بعض الحالات أكثر من مرة ، ويبدو من التكرار الممل أن تكرر كل هذه الأوصاف بطولها ، وقد اقتصرت بناء عليه على أن أصف في الملحق الأول مخطوطين فقط : مخطوط القديس أومر ٢٢٢ الذي لم يوصف بالمرة من قبل وأنما ذكر فقط من قبل راينت ( رقم ١٣ في قائمته ) ومخطوط ليون ٨٢٨ من قبل راينت ( راينت ومقويات ومد الذي وصف بشكل غير واف في مصنف را شيل ومحتويات كلا من هنين المخطوطين أساسية في مناقشتي .

وقد بدأ من غير المرغوب أيه ابتكار مجموعة رمدوز جديدة من الحروف الأولى طالما أن هناك من قبل الحروف الأولى التسي ا ستعملها ماس لاترى ، وتلك التي ا ستعملت من قبل محققي را شيل التي قد تتوافق جـزئيا وتختلف، وقـد اعتـاد المؤرخــون النين يستعملون تلك النصوص الاشارة اليها بعبارة « النص : د » وهلم جرا ، ذلك أن تغيير هذه الحروف الراملزة سلودي بالتأكيد الي التشوش ، وبدا أن الجواب هو تكييف النظام الموجود دون إضافة الى العدد الوفير من الأسماء والأعداد التسي كانت تحيط من قبل بالنصوص ، وهكذا فمن أجل المخطوطات التي تسذكر كثيرا جسدا في مناقشتی قد استعملت حروف ماس لاتری ومحققی را شیل ممیزة بينها حيث أنهم أحيانا يستعملون الحرف نفسه للاشهارة الى مخطوطات مختلفة ( مثل أوب اللذان يستعملان بصورة مختلفة في الطبعتين بوضع حروف مساس لاتسرى في صسورة حسسرف كبير (جسم) وحروف را شيل في صورة حرف صغير وهكذا فان أشير الى المخطوط المختار من قبل ماس لاتسرى « ارسسنال ٤٧٩٧ » ( مسن قبسل ١٦٧٧ ) في حين أن (أ) تشسير الي ب. ن . ف . فر ٢٦٣٤ مخطوط (1) من طبعة الأكانيمية ، وفي

حالتين وصدف المخطوط من قبل كلا المحققين وفيهما جمعت بين الرمدوز هكذا غ . ج . س . ج وحيث أن كلا المحققين وصدف وأعطى حروفا رامزة المخطوطات التي استعملها قليلا جدا في تحقيقه ، وكذلك لتلك التي لقيت أغلب اهتمامة ، فان كل المخطوطات الرئيسة قد غطيت بهدنه الطريقة بساستثناء « القسديس أومر ٧٢٢ » التي اعطيتها حرف (ز) الذي لم يستعمل حتى الأن للرمز لأي مخطوط .

وبالنسبة المخطوطات الافرائية نواجه الآن اكثر الاسئلة صعوبة حول كيفية الاشارة الى النصوص ذاتها بطريقة مايجب أن تكون موجزة وواضحة ، طالما أن التعابير المستعملة يجب أن تتكرر في الحقيقة كثيرا جدا في اقسام معينة ، مع ذلك يجب أن لانحكم سلفا على المسائل التي بين ايدينا ، على سبيل المثال إنه من غير المرغوب فيه بوضوح الاشارة الى أي شيء على أنه « تاريخ أرذول » في حين لم يترسخ بعد ماذا كان تاريخ ارذول بالضبط ، وإن كل نص يوجد في مخطوطين على الأقل وعادة أكثر سلوى ليون ٨٢٨ هسو وحيد ، وبين مخطوطات أي نص يوجد نوع من الاختلافات هي التي تهم ، وتهم المرء الذي يحاول تحقيق اي واحد من النصوص ، ولكن المشكلة موضوع المناقشة في هذه الدراسة تعنى مستوى آخر من الاختلاف تماما ، والاختلاف ليس بين المخسطوطات العسبية لنص واحد بل بين نص وآخر ، ولهذه الغاية اختـرت لكل نص مخـطوطا واحدا يمكن أن يؤخذ بشكل موادم على أنه يمثل ذلك النص ، حتى أنه على سبيل المتسال عندمسا تحتسسوي على النص نفسسه مثل س. ج ، وهكذا فإن الاختلافات في القراءة بين مختلف المخطوطات لأي نص تترك جانبا على انها عديمة الأهمية لغرض هذه الدراسة ، وهدو فحص العلاقة بين محتويات كل نص وبين محتويات النصوص الأخرى ، وفي النهاية علاقة كل نص بالتاريخ الأصلى لأرذول.

واختيار هذه النصوص الممثلة كان في بعض الحالات يستوحي

من عمل المحققين المتقدمين ، وفي حسالات اخسرى اتسى مسن تصنيفاتهم ، وهكذا فإن اختيار الخطوطات غ ج ، س ج و ب و ١ من قبل محققي الاكانيمية وماس لاتري على انها افضل الخطوطات للنصوص الخاصة بكل منهم يبدو عند الاختيار بأن له ما دسوغه ، وقد احتفظت بها كممثلة لنصوصهم ، ومن اجسل مسا يدعى تساريخ أرنول » من جانب آخر ، اخترت مخطوط القديس اومر ٧٢٢ الذي لم يكن ما س لاتري يعرفه والذي يبدو افضل من مخطوطة الاسساس بروكسل١١٤٢ لاسباب مشروحة مطولًا في مكان أخسر (٨) ، ومثل هذا ان مخطوط ليون« د» برغم انه معروف لدى محققسى الاكاديمية ومطبوع من قبلهم بصدورة متنوعة ، فانه لم يمنح الشهرة التي يستحقها ونصه فريد، وسوف يعامل هذا كاسرة مستقلة نات عضو واحد ستصبح اهميته الكبيرة بشكل متدرج ، ولا يدخل الريخ ما وراء البحار » ( راينت فئة ٢ ب ) بشكل عام في الأكثر تعقيدا من الجدول النصى لانه بين كل النصوص هو المخطوط الاقل إحسكاما في الارتباط بغيره ، وعلاوة على هدذا يتعددر وصدف كل من ب ، ن ، ف ، ف ر ۷۷۰ أو ۱۲۲ على أنه ممثل لهستا النص (١) وهـكذا فحيثما يذكر فإنى اشمير اليه ببسماطة ب « تاریخ » .

والمخطوطات موضوع البحث هي .

ا مكتبة ارسائل في باريس رقام ٢٩٩٧ ( رقامه سالف ١٦٧٧ ) (١٠) من القارن الثالث عشر ليروفانسي غير معروف .

تاريخ بــرنارد الخــازن الذي يســمى في شــبارة دار النســخ فـ ١٢٨ ـ أ ، ويصــفه مــاسي لاتــري في صــفحة ٣٦ ، ويســتعمله كمخــطوط أسـاسي له للقســم ١٢٢٩ ـ ١٢٣٢ مـن النص ، أنظـر أيضـا أدناه ص ٨ ـ ٩ .

- 4041 -

الله المكتبة الوطنية في باريس مجموع فرنسيس ٢٦٣٤ من أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر ، يحتمل أنه من شرقي بروفانس ( قبرص احتمالا تاريخ هرقل ممكمل حتى ١٦٦١ مع كون القسم ١٣٣٤ مـ ١٢٦١ نيل روسلين .

واستعمل مع ب ابناه كمخطوط اساسي للفرع الأول مبن النيول من طبعة راشيل ولأجل وصبافهم له انظار راشاسيل ٢٠ مسن ١٤ ـ ١٥ وانظر ايضا ابناه ص ١٢ ـ ١٤ ٠

ب ـ المكتبة الوطنية باريس مجموع فـرنسيس ٢٦٢٨ القـرن الثالث عشر بروفانس ، ويحتمل أنه شرقي ، تاريخ هرقل مع نيول حتى ١٢٦٤ أنظـر (١) أعلاه را شـيل ٢٠ . ب١٤ وأنظـر أنناه ص ١٢ . ٢٠ .

سج - المكتبة الوطنية باريس - مجموع فرنسيس ١٩٠٨٦ (١١) من اواخر القرن الثالث عشر او اوائل الرابع عشر ، ربما من شرقي بروفانس ، تاريخ هررقل استحمل حتى ١٢٣١ وصفه ماس لاتري ص ١٤ ولكنه استعمله تحليلا وقد استعمل لاغراض مختلفة من قبل محققي را شيل النين وصفوه في راشيل ٢٠ ص ١٥ انظر ص ١٦ ـ ١٨ وايضا ١٩ ـ ٢٠ .

د \_ مكتبة بلدية ليون ( من قبل ٨١٥ و ٧٣٢ ) أواخر القرن الثالث عشر ربما كتب في عكا والمنمنات هي بالتأكيد من عمل ورشة من عكا ، تاريخ هرقل استكمل حتى ١٢٤٨ وهناك أجرزاء طويلة من النص فريدة ، وقد وصدفت بشكل غير واف في را شيل ٢٠ ص ١٥ \_ ١٦ ، ومن أجدل وصدف كامدل أنظدر أدناه

وهي مطبوعة بأشكال مختلفة في را شيل وكثيرا ما تكون غير مستوفاة . أنظر هوغو بو ختال نقوش المنمنمات في المملكة اللاتينية

لبيت المقدس [ (أكسفورد ١٩٥٧ ) ص ٨٧ وماتلاها انظر ايضا ادناه ص ١٣ .

غ ج ـ المكتبة الوطنية في باريس مجدوع فرنسيس ١٢٧٥ كتب في روما ١٢٧٥ ، تاريخ هـ رقل اسـتكمل حتى ١٢٧٥ طبيع في « إ . مارتيني و أو دوراند ـ مخطوطات مختلفة ومـ ذكرات تــــاريخية وعقـــائدية ومعذوية \_ مصــــنفة ومجمــوعة» . ( بــاريس ١٧٧٤ \_ ١٧٣٣ ) راشــــيل ومجمــوعة» . ( بــاريس ١٧٢٤ \_ ٢٧٣٠ ) راشـــيل ٢٠ ص ١٩ \_ ٢٠ . انظر ما يلي ص ( ٢٠ \_ ٢٧ ) .

ز \_ سانت أومر مكتبة البلاية YYY = 1 القرن الثالث عشر من u دير القديس برتين ، تاريخ أردول المذكور في ورقعة YY ظ وصنف أدناه في الملحق الأول ص  $19^{4}$  \_ .

وبالنسبة للعناوين من مثل « تاريخ أرنول » وماأ شبه ذلك التى كثيرا ماتستعمل من قبل المحققين في الاشارة الى النصوص ، فقد استعملت فقط تلك التي لها مرجع لامجال للخطأ فيه ، مثل نيل كوبرت فونتنبلوا ، وليس تلك التي تستعمل بصورة مختلفة ، أو التي لايسوغ استعمالها بما هو معروف عن النص الذي تطبق عليه عادة ، وكان من الضروري اجراء استثناء واحد ، لتغيير الذي استعمله ماس لاتري لوصوف النص الذي نشر من قبله وهدو ماسمي « تاريخ أرنول وبرنارد الخازن » واتباعا لاجرائه أشرت في ماسمي « تاريخ أرنول وبرنارد الخازن » واتباعا لاجرائه أشرت في الشامل « الموجز » مسن جسانب ، وعن التاريخ القصير الأخر « تاريخ ماوراء البحار » من جانب آخر . وهذا الاصطلاح الأخر « تاريخ ماوراء البحار » من جانب آخر . وهذا الاصطلاح هو تعبير لالون له بشكل معقول ، وكان ضروريا بصورة مطلقة أن يكون هناك اسم ما يمكن به الاشارة الى النصيين (آ) و (ز) هذه المذونين معا دوما دون تكرار كلا الرقمين ، ومع تدرح الجدل فإن هذه المشكلة حول كيفية الاشارة الى النصوص تتناقص حيث أن

#### - 4041

طبائعها الحقيقية تصبح ظاهرة ، ويمكن إعطاؤها اسماء موائمة بشكل صحيح وليست مجرد اسماء اعتباطية •

### القصل الأول

### النصوص الباقية حتى الآن

مما لاشك فيه أن كتاب « تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار » لو ليم الصوري (١) هو بصورة محققة احد الأعمال الأكثر شهرة لكتابة التاريخ ، في القرون الوسطى ، وبه ذلك الصافات ما الدقة والتوثيق والموضوعية في الحكم وأناقة الأسلوب التي تعتبر الأن أساسية في كتابة التاريخ ، ولكنها كانت في زمانها غير شائعة بالمرة ، وفيه أيضا الحيوية نفسها التي كانت شائعة في كل التواريخ عدا الأسوأ منها في العصور الوسطى ، وهو الأكثر أهمية بينها بنجاحة المباشر ، لأنه كان موضوعيا ، وكانت هذه الصافة الأخيرة هي التي جعلته موائما ، بالسشاكل بارز الترجمة الى اللغلة الدارجة ، وجعلت من هذه اللغة بدورها أساسا لمؤلفات متنوعة كانت الأكثر رواجا في أيامها ، وبقيت شعبية زمانا طويلا بعد كانت الأكثر رواجا في أيامها ، وبقيت شعبية زمانا طويلا بعد نلك ، وينتهي « التاريخ » بشكل مفاجىء نوعا ما عام ١١٨٤ مع تعيين ريموند صاحب طرابلس وصيا على العرش مان قبل بلدوين الرابع وهو على فراش الموت ، ولكن النص الدارج استكمل على مراحل عديدة حتى وصل أخيرا الى عام ١٢٧٧ .

والتاريخ ذاته عمل مسوحد ودهيق ، ونعسرف قسدرا كبيرا حسول ظروف تأليفه مما سيخبرنا به المؤلف نفسه وباستثناء فصل واحسد اكتشف حديثا ، وكان مفقودا حتى الآن (٢) ليس هناك غمسوض حوله ، والعكس هو الصحيح تماما حسول الجسزء الأسساسي مسن الكتابات الفرنسية المرتبطة به ، وقد أضيفت النيول الفرنسية الى ترجمة التاريخ بشكل تراكمي على فتسرات طسوال القرن الثالث عشر ، والأعمال التي تشكلت هكذا تعسرف إجمسالا باسم تساريخ

هرقل ( أو الكتاب ، أو رومان ) ونقدرا في الكلمات الافتتساحية للترجمة : التاريخ القديم للبطل الشهير هرقل حاكم الامبراطورية الرومانية » (٣) .

ومكونات النيول ، وهي أحد موضوعات هذه الدراسة يمكن أن يكون الأفضل وصفها بأنها مشكالية : لأن عدا معينا مسن العناصر تشكل بشكل مستمر نماذح متبدلة ، وماهو الآن مسن التفساصيل يصبح في تشكيل أخر سمة رئيسة ، وماهو مركزي ومثار اعجاب في احداها لايظهر بالمرة في أي صورة أخرى ، وأحيانا يظهر عنصر جديد تماما دون إنذار أو تفسير ، وعند مقارنة النصوص الرئيسة النيول واحدا بالآخر ، يتضح على الفسور أن الاصسطلاحات مثل « مماثل » و « مخالف » ذات فائدة محدودة في وصف علاقاتها الواحد بالآخر . حيث أن هناك درجات عدة من التماثل والاختلاف ومن الضروري التعامل بصورة مستقلة مسع كل مسدوى مسن التماثل ( مثل مرضي ، صياغة الخ ) وبصورة مستقلة ايضا مع كل ألمسدوى من التماثل ( مثل مرضي ، صياغة الخ ) وبصورة مستقلة ايضا مع كل الأقسام ليست بالضرورة دليلا ، وليست مطلقا ضمانا لعلاقة مماثلة في أي قسم أخر ، وكل هذه النصوص باستثناء وحيد وهو التساريخ في أي قسم عبارة عن تصنيف وتجميع ويجب أن تعامل هكنا .

ويبين الجدول التسالي تذوع التجميع الذي تشسكله النصوص ، حيث يمثل كل نص بالمخطوط الذي انتخب في وقت سالف (٤) والمخطوطان « 1 » و « ب » هما مايسميهما ماس لاتري نيل كولبرت فونتبلو ، و « د » هو مخطوط ليون الوحيد و س ، ج و غ . ج هما نصان « لهسرقل » ينتهيان في ١٣٣١ و ١٣٧٥ على التوالي و « فرزا » هو النص المسمى في ١٣٣١ و ١٣٧٥ على التوالي و « نوا » هو النص المسمى بتاريخ برنارد الخازن ، و « ز » هو الذي يدعى « تاريخ بتاريخ برنارد الخازن ، و « ز » هو الذي يدعى « تاريخ ماوراء البحار » والتواريخ كلها تشير الى محتويات ماوراء البحار » والتواريخ كلها تشير الى محتويات

النصوص ، وليس الى تواريخ تأليفها ، فمثلا « أ » يقوم على أنه انتهى في ١٢٣١ ، لأن هذا هو تاريخ الحدث الأخير المذكور في النص على الرغم مسن أننا نعسرف غ . ج مسورخ ب ١٢٧٥ وليس ١٢٩٥ وكل قسم قد علم بتاريخ ينتهسي فيه نص أو في حسالة مام ١١٨٥ وهو تاريخ بدأت نيه نصوص متماثلة في عدم الاتفاق أو نصوص مختلفة في الاتفاق :

```
۱۹۰۰ ــ ۱۱۸۰ تتفق نصوص ۱، ب، سج ، غ ج
وتتفق نصوص ( ۱) و ( ز ) د ، تاریخ
۱۱۸۸ ــ ۱۱۸۷ تتفق ۱ و ب وتتفق س ج و غ ج ، ۱، ز
د تاریخ
۱۱۹۷ ــ ۱۲۱۸ یتفق کل من ۱، ب، س ج
د ، ځ · ، ( ۱ ) و ( ز ) جمیعا
۱۲۱۸ ــ ۱۲۲۷ تتفـــق ( ۱ ) و ( ب ) وتتفــــق س ج
د ، غ ج ، ا
۱۲۲۷ ــ ۱۲۲۹ تتفق ۱ ، ب وتتفـــق س ج
۱۲۲۷ ــ ۱۲۲۱ تتفق ۱ ، ب د ، غ ج
۱۲۲۱ ــ ۱۲۲۱ تتفق ۱ ، ب ، د ، غ ج
۱۲۲۱ ــ ۱۲۲۱ تتفق ( ب ) و ( غ ج )
```

ويتضع مسن هسذا أن الفتسرة الأولى مسسن النيول أعني حتى ١٢٣١ هي الى حد بعيد الأكثر اشتباكا ، أو حسب كلمة ماس لاتري الأكثر تشويشا ، وبعد ذلك يصبح النص واضحا بشكل جيد ، ومن الممكن التنويه ، وقبل ذلك لم يكن واضحا بالمرة عند النظرة الأولى كيف تم صدور التجمعات المتبدلة ، وأفضل مكان للبدء بمقارنة النصوص الواحد بالآخر من أجل تصنيفها حسب محتواها هو القسم الذي لايوجد فيه العدد الأكبر من المجمسوعات

أعني ١١٨٥ ـ ١١٩٧ ، وهنا كما يحدث في مكان آخر أيضا فإن النصين الأكثر قربا كل منهما للآخر هما « آ و ز » .

ارنول: والنص المثل في هذا الجدول في المخطوط « ز » يعرف بتاريخ ارنول وذلك من ذكره لاسمه في النص ، ويبدأ: « وسأحدثكم الأن عن ارض القدس ، وعن الصليب المقدس الذي انتزعه المسلمون من المسيحيين » (٥) .

وهو عمل متقلب بيني ثم لابيني واقعي ثم اسطوري جاد ثم عابث بالتناوب ، والقسم المركزي هو ذلك الذي يغطي هدف المؤلف كما ذكر في العبارة الافتتاحية المثبت اعلاه ، ولكن حدول هذا القلب تتجمع الأشياء ذات العلاقة ، وغير ذات العلاقة في سلاسل من الاستطراد تبدأ على الفور بعد تلك الجملة الأولى وتمتد الى فصدول عدة ، وهذه تتضمن فقرات توراتية وشبه توراتية ، وأساطير تتعلق بالأفاعي التي توجد في فلسطين ، وأوصاف لأجزاء من الجليل كلها مختلطة في تاريخ « موجز المملكة اللاتينية ، من بدايتها حتى الفترة التي تشكل مدوضوع المؤلف الحقيقي ، أعني منتصدف الفترة التي تشكل مدوضوع المؤلف الحقيقي ، أعني منتصدف المناخ الجدية ، ورواية تامة جدا عن تلك السنوات العصيبة ، وخلال بالغ الجدية ، ورواية تامة جدا عن تلك السنوات العصيبة ، وخلال رواية قصة معركة الناصرة ، يرد ذكر اسم أردول الذي يذفرد به هذا النص الذي اشتق منه الاسم المعطى له من ماس لاتري ، والذي بستعمل الآن عالميا .

'Dont fist descendre .i. sien vallet qui avoit non Ce fu cil qui cest conte fist metre en escrit. (1)

وقبل حصار بيت المقدس في ١١٨٧ هناك وصاف تفصيلي للمدينة ويبدو أنه قد استعير من نص أقدم ويبدأ:

'Ainçois que je vous die coment Salehadins assegei Iherusalem et coment il le prist vous dirai je l'estat coment Jherusalem siet.(Y)

وه كذا برغم أن الجملة الا فتتاحية في « ز » يبدو أنها تشير الى

فإن هذا في الواقسع بعيد عن

in medias res,

بداية في الحقيقة .

ومثل هذا فإن المؤلف لايتوقف عندما يكون قد اتم المهمة التي ندب نفسه لها ، بل يتابع تساريخه لبعض الوقست مغسطيا الحملتين الصليبيتين الثالثة والرابعة وحملة دمياط وحملة فسريدريك الثاني الصليبية ، وحربه الخاصة ضد جان دي برين .

### ويتوقف التاريخ اخيرا في منتصف هذه الحرب ( ١٢٢٩ م )

'Quant li empereres fu arivés si i enveia par toute se terre por saisir les maisons dou temple et quanques il avoit d'avoir et fist chacier tous les freres fors de se terre. Aprés s'amassa grant gens et grant ost et ala encontre le roi Jehan. Et manda son fil en Alemaigne.(A)

وفي المخصطوطات الأخصرى لهصان النص ( مثصل بروكسل ١١١٤ ) تأتي فقرة تبدأب « سنة التجسيد » ثم تعدد بعض الأحداث في تاريخ المملكة اللاتينية .

### برنارد الخازن

يختلف النص الوارد في اللخطوط « ز » الموصوف أنفسا عن النص « أ» قليلا جدا والفقرة « سنة التجسيد » ننتقل هنا الى البداية ، وذكر اردول يحذف ببساطة ، وهناك اضافات صغيرة وتبديلات مثل تفسير عابر لما يعنيه اصطلاح « لاتينيون » عندما يستعمل لوصف سكان ماوراء البحار (١)

ومن ناحية أخرى إن « أ » هو من نتاج « ز » حتى نهايته التي

بعدها يتابع « آ » دون توقف ( كون المادة الجديدة على مايبدو أصلية ) حتى أيلول ١٢٣١ وينتهى .

'Li

empereres et li chevaliers de la terre firent volentiers quanque li rois Jehan lor devisa si com il avoient en couvent et li rois atant s'en tint. (1.)

## في المخطوط « أ » وواحد آخر من الأسرة ( مخطوط ماس لاترى ب بيرن . ٣٤ ) فيما يلى اشارة الناشر

'Ceste conte de la terre d'outre mer fist faire li tresoriers Bernars de Saint Pierre de Corbie. En la carnation millesimo cc.xxij.'

ومن هذه الاشارة يعرف النص عمدوما بانه تاريخ بدرنارد الخازن ، ولكن حقيقة أنه تقريبا جدا مشابه لما يسمى بتاريخ أرذول كانت مصدرا لغير قليل من التشويش ، وتعني أنه حيثما يذكر ناقد أيا من هنين النصين من الجوهري جدا التاكد مما يشدر اليه بالضبط .

وقد نشر ماس لاتري في ١٨٧١ ، بعد أن قارن بدقة هاتين الأسرتين طبعة قامت على مخطوط من الأسرة نفسها مثل « ز » ( بروكسل ١١١٤٢ ) ولكنه اضاف بحروف مائلة الى البداية والنهاية فقارة ( سينة التجسيد ) تسمقسم ١٢٢٧ \_ ١٢٣١ \_ على التوالي من المخطوط « أ » وأعطى لهذه الطبعة العنوان المركب « تاريخ ارنول وبرنارد الخازن» (١١) وكان هذا الاختيار قابلا للتسويغ ، ولكنه غير موفق ، لأنه جعل عقول القراء تتحيز ضد مسألة تأليف هنين التاريخين وقادهم الى عقول العنوان المعنون المسميين في العنوان هما مؤلفا العمل المعنون المسمى هكذا.

وماس لا ترى نفسه كما يتضبح من كل نقده للنصوص ، وبدرغم أنه مهيأ للا شارة اليها بهذه الأسماء لأجل القناعة ، اعتبر مسالة التأليف مسألة مفتوحة جدا في الحقيقة .

تاريخ ما وارء البحار: يبدو موائما كثيرا جدا لنصوص « ز » و × 1 » التعامل بعد ذلك مع النص الثالث والأخير من النصوص الذي لا يضم ترجمة وليم الصورى ، وهو تاريخ ما وراء البحسار . ومن المهم في الفترة التي نشير اليها ١١٨٥ ــ ١١٩٧ أتها تقوم وحسدها ويجب أن يضاف أنه حتى إذا بدأ أنها تتفسق مسم نصسوص الخرى ، فإن التوافق يكون دائما من الذوع التقريبي جدا ، ويسمح بمزيد من الانحرا ف أكثر من أي توا فق أخر بين نصين في كل الجدول وبدقة مطلقة يجب أن يبقى مذفردا ، ولكن هــذا لن يدل على التشابه الذي ينطوي عليه والذي كثيرا ما يكون محكما تماما في اجزاء متفرقة في نصه ، مع بعض ما في نصوص اخري ، وبدا هاما اظهار هذا التشابه من الجدول المبين في ص ( ١٠ ــ ١١ ) حتى مع انه يجب أن يكون مبينا في وصنف النصوص ، والواقع هدو أن ال « تاريخ » نص مختلط جدا بالفعل ، وقد عالج مؤلفه مادته بيد أكثر حرية من أي مؤلف آخر لهذه النصوص ، وهكذا خرح المزيع الأكثر بعثرة وتشويشا بصورة لا يمكن تخيلها ، فهو يضم الروايات التاريخية الراسخة إلى جانب الأساطير الفاضحة متنقلا من الجانب الواحد الى الآخر جيئة وذهابا حتى مع كثير من الخفة والتحسنير الأقل مما كان يفعله معاصروه ، ومسع ذلك منصسبه ذو أهمية لأنه يتضع من ذلك الأقسام التي لها نظراء في أماكن أخسري أنها قد استخدمت بصورة مستقلة من مصادر قديمة ، وأنها لا تحتفظ فقط بتفاصيل كثيرة لا توجد في مكان آخر بل أيضا بمقاطع كاملة تتعلق بصلاح الدين وملك الكرك أرناط وراؤول دي بمبدراك ، والأكثر اهمية من كل شيء هو القسم الأخير من التاريخ الذي يغسطى السنوات ١١٩٧ \_ ١٢٣٠ وهو مكثف بشدة بسالمقارنة مسع « أ » و « ز » ويفتتح ال « تاريخ » شأنه شأن التواريخ الموجدزة الأخدرى « آ » و« ز » كما يلى : « وسأحدثكم الآن عن أرض القدس وعن خسارتها » (۱۲) .

وهو يشبهها دون اختلافات كبيرة حتى وصول رينو دي شاتيلون الى فلسطين حيث الموضوع دون احتفال

'Mais or se

وجاء اثر ذلك قصة الكونتيسة دي بونثيو وقصة كيف أن صلاح الدين قد تحدر من خلالها من بيت فرنسي نبيل ، والشريحة الرئيسة الأخرى التي توجد فقسط في الر « تساريخ » وهسسي ليسسست تاريضا ، وتتعلق أيضا بصلاح الدين ، وقد انخلت بعد معسركة مونتفسارت (١٤) وهو نص منثور عن نظام الفروسية معروف جيدا في الشعر ولكنه على ما يبدو غير موجود في مكان آخسر نشارا (١٥) والبطل همفرى دى تورون في النصوص الأخرى هــو هنا هــوغ دى تبارى ويجب أن يفترض أن الكاتب قد وجد الحروف الاستهلالية ف الشعر ووسعها لتسوائم prosateur ذاته ، وفي الواقع إنه من الممكن جسدا أنه كان لديه بعض الاهتمسام بأن يجعل من بطل القصة عضدوا في عائلة التبريادي لأن العائلة ا شتقت من أمراء القديس أومدر الفركمبرغز ، ومخطوطا ال « تاریخ »( ب ، ن ، ف ، فر ۷۷۰ و ۱۲۲۰ ) یعرفان مـن قبـل مؤرخي الفن بأنهما قد صورا ، ويحتمل أيضا أنهما نسخا في ورشَّهُ في الشمال الشرقي من قردسا (١٦) ، ويخدم هــذان الاسـتيفاء ان المفترضان هدفا واحسدا ، وهمسا نمسوذجيا بين كثير مسسن الحكايات الأسطورية أو نصف الاسطورية التي كان المؤرخون النين يكتبون القراء الأوروبيين مضطرين الجوء اليها من أجل الخروج من الصعوبات الاخلاقية الكبيرة التي واجهتهم بها شخصية مسلاح الدين ، فهو قد كان غير مسيحي ، ولكنه كان اخسلاقيا جيدا ، ولم يكن فارسا ومع ذلك كان شهما ، وكان من الممكن أن يوجهد حمل واحد فقط للمظاهر المتناقضة برغم كل دليل على العكس ، لا بدأن صلاح الدين كان في الواقع مسيحيا ، وفارسا أيضا ، وعليه فإن عددا من القصص قد صدر ليظهر أن هذا الأمر كأن كذلك ، وهـاتان تصوران على التوالي كيف كان صلاح الدين عند الاوروبيين ، بل هوق هذا ايضا من اصل فرنس ، وكيف انتزع من الاسمير فرانك اسرار الفروسية وهذه امثلة ممتازة على الذوع (١٧) . وبالاختصار إن نص ال « تساريخ » يختلف عن « 1 » و « ز » بطريقتين رئيستين ، فهو يجتوي على القصتين الموجزتين اعلاه اللتان من السهل تمييزهما ، ولا تتطلبان أي تفسير لوجودهما ، إذ أنهما إقحام بسيط محرف يحتوي أيضا على كمية من الروايات التاريخية بادية الجدية التي لا توجد في مسكان أخسر ، وهسي كالاسطورتين تتمركز حول صلاح الدين وينتهي النص في ١٢٣٠ :

'En celui point s'asemblerent

.x. mille Sarrasin et vinrent en Jherusalem et le quidierent prendre. Et cil de la vile les requellirent bien et les ochisent tous et prisent et misent fors y larra cinc [sic. B.N.f.fr. 12203: ocisent tous fors .ij.] ke li emperes y avoit laissiés pour garder le sepucre (\^A)

قبل ترك ال . « تاريخ » من الضروري ذكر كتاب مـطبوع سـبب ببعض الجدل في الماضي ، ومازال حوله بعض الغموض (١٩) ، ومن الواضيح انه نص من ال« تاريخ» ويحمل العنوان نفسه ولكنه كما نشر من قبل سترى دى لاغويت بالفرنسية الحديثة يختلف عن النص ف المخطوطين الباقيين من ناحية واحسدة يمكن أن تكون هسسامة جدا ، عندما تعنى تثبيت الصور الأصالية للنص ، فقد سابق أن لاحظنا أنه في النص الباقي الشريصة التي تغسطي السسنوات ١١٩٧ \_ ١٢٣٠ مكثفة جدا بالقارنة مع الشريحة المقسابلة في « ز » ود ١ ، ، هذا ونص سترى دى لاغويت ما يزال أكثر تكثيفا ، وفي الحقيقة لن يكون من المبالغة القدول إنه ليس هناك في الواقدع شيء يمكن للمرء أن يسميه رواية تاريخية بعد وفاة هنرى شامبين في ١١٩٧ ، وهناك تفسيران محتملان الأول أن سترى دى لا غويت كان أقل إخلاصا لمخطوطه مما يدعى ، وأنه ببساطة قدد كأدف هدنه الشريحة بنفسه ، والجسدل المؤيد لذلك هسو أن المخسطوط « ب، ن ، ف ، فر ۷۷۰ » إذا كان هذا هو الذي استعمله ، به الآن ، وربما كانت تنقصه بالتأكيد في حينه أوراق عديدة مفقودة قبل الورقة الأخيرة مباشرة ، وأسرع طريقة للتعامل مع هذا الذقص لابد أنها كانت ببساطة معالجة النص من الورقتين الأخيرتين الموجودتين معا ، حيث يخفي التكثيف بفعسالية ، النفسرة التسسي في الرواية ، ومقابل هذا على أي حال يجب أن ذوازن الحقيقة التي لا نزاع فيها وهي أنه في الحقيقة في مكان آخر كثير التحقيق في تتبسع مصدره ، وأيضا أنه في كل موضع من النص توحي التفاصيل الهامة برغم صغرها بوجود اختسلاف بين مخسطوطه والمخسطوطات الباقية ، وحتى يحين الوقت الذي يمكن أن يخرج فيه مخطوط جديد مثل اله تاريخ ، الى الذور فإن الافتراض السليم الوحيد أنه كان هناك آخر في الوجود ، مع شرط أن نص ستري دي لاغويت لا بد أن يكون قد عولج بحذر ، ولم يؤخذ به كاثبات أكيد على أن مخطوطا اخر كان موجودا (٢٠) .

### تاريخ هرقل المخطوطان س ج و غ ج

بصرف النظر عن المخطوطات الثلاث « ز » و« آ » وا ا « تاريخ » فإن كل المخطوطات الأخرى المذكورة في الجدول الوارد في الصنفحة ٤ تبدأ بترجمة فرنسية لتاريخ وليم ، يربطون بها نيولا نات اتساع أكبر أو أقل ، وعندما نبدأ بمقارنتها مع بعضها نرى على الفور معوقات نهج راينت في التصنيف (٢١) ، فقيد قسيم النصبوص الي فئات على معاییر التاریخ الذي تنتهی به ، وكان لهذا تسأثیر فمسل النصوص التي هي في الواقع متماثلة تقريبا في القسم الأكبر من محتواها ، وعلى سبيل المثال يمكن أن يرى في الجدول أن سح و غ ج يظهران دائما في المجمدوعة نفسها في كل شريحة مسن نصوصهما ، ولكنهما يوصفان في زمرتين مختلفتين من قبل راينت ببساطة لأن نص س ج ، ينتهى أبكر بنحو ست وأربعين سنة من نص غ ج ، ومضمون هنين النصيين يمكن أن يوصيف ببساطة تامة ، والى ١١٨٣ انهما يتسألفان مسن التسسرجمة الفسسرنسية لولدم، ومن ١١٨٣ الى ١٢٣١ يتوافقان مع الشريحة نفسها في «١» ( ومن اخذ طراباس (٢٢) حتى نهاية أ) (٢٣) ويتصل الجزءان معا دشريحة وصل من شلاثة فصدول في سرج وفي غ جباً ول الشلاثة

فقط ، وبعد ١٢٣ يمضي س ج بالمتابعة نفسها الموجودة في ب الى مدى يصل الى ١٢٦٤ ، ومن ١٢٦٤ الى ١٢٧٥ هناك نيل أخـر خاص به في حين ينتهي س بح في الموضع نفسه كما في أ ، وفي الواقع بالكلمات نفسها ( فلنراجع اعلاه ص ٩ ) دون إشارة الناشر بالطبع، وفي الشريحة من ١١٩٧ ـ ١١٨٣ ، يبدي س ج و غ ج احيانا اختلافات هامة عن نص أ ، ولكن هذه الشريحة هي دائما وبشكل جلى ترجمات مختلفة للنص الاساسي ذفسه ، وأيضسا من ١٢١٨ الى ١٢٣١ فإن إس ج أكثر دقة قليلا من غ ج ، ولكن هنه الدقة تأخذ صورة الاقتصاد في الصياغة وليس أي تكثيف في المادة ، والشيء نفسه في كل التفسياصيل في كل مسواضع هسينه الشريحة ، وهذان النوعان من الاختسلاف بين النصوص لا يدعان مجالا الشك في حقيقة أن المخطوطات الثلاث كلها تحوى في نصوصها الخاصة النص الاساسي دفسه للفترة ١١٨٣ ــ ١٣٣١ ، وقبل هــذا إنها بالطبع مختلفة تماما حيث في « أ » فصوله التسع والنصوص الأولى مشوشة سواء فيما يتعلق بمادة الموضوع أو طريقة عرضها وني « س ج » و « غ ج » ترجمة وليم ، وهكذا تبدي مسظهرا مهنيا وموحدا أكثر من « آ » كثيرا ، وواضع مع ذلك أن مؤلفي « س ج » و « غ ج » كانوا يعرفون الشريحة القسديمة من « أ » وأحسدهما يعطى في « غ ج. » في وسط معركة حطين رواية انتخاب هـركليوس لبطركية بيت المقدس واسالوبه السيء السامعة (٢٤) في الحياة ، الأمر الذي ذكرته « أ » و « ز » في نقطة مبكرة أكثر ، في تدرتيبه الزمنى المناسب ، أما الآخرون فيعلى « س ج » مباشرة قبال حصار القدس وصدفا للمدينة (٢٥) ، يوجد في المكان نفسه ف ١ ، ، في حين حذف في « غ ج » ، وهذان النماوذجان مثاليان بشكل جيد في نص ال « تاريخ » اجمالا ، في أن فرىيتهما لا تأتى من احتواء اي مائة جديدة ، بل من جمع جديد للعناصر الموجودة في مختلف النصوص الأخرى ، حتى أن « س ج » على سبيل المثال لا يشبه أي نص آخر ، ومع ذلك فإن كل من مكوناته على حددة له نظيريالضبط في أي مكان آخر .

### تاريخ هرقل والمخطوطات: أ» و«ب»

ويختلف نوعا ما عن«س ج» و « دغ ج» نصسان آخسدان في الهرقل ممثلان في الجدول بالمخطوطين « 1 » و « ب » وحتى ١٢٤٨ فإن هنين الاثنين يمكن أن يعتبرا في الواقع كنص واحد ، ولكنهما بعد ذلك يختلفان كليا ، ومثل « س ج » و « غ ج· » يبدأن بتـرجمة لوليم تعقيها الفصول الواصلة الثلاث الموجودة في « س ج » ثـم ينتهيان بما يبدو في البيداية مثل النيل نفسيه كميا في « س ج » و « غ ج » ولكن عند الرواية حول معركة حطين يبدءان في تقسيم فقرات كَثيرة ومطولة لا تشبه أبدا أي شيء في « س ج » و «غ ج » وواضح أنه هنا لا يقتصر الأمسر على مجسرد تنويع في النص ذهسسه كذلك الذي يلاحظ في مقارنة « س ج » و « غ ج » و « أ » بل شيء ما يجب أن يعتبر تتمة مختلفة بالمرة ، ويستمر نص « 1 » و « ب » في الاختلاف بصورة متقطعة عن نص « س ج » و « غ ج » ، حتى وفاة هنري دي شامبين في ١١٩٧ ، ومن هناك تتفق كل النصــوص مع بعضها حتى ١٢١٨ (و وفاة أوتو الرابع ، حيث تدوجد قفزة مفاجئة في الترتيب الزمني وفي مادة الموضوع ، ومنذ الحملة الصليبية الرابعة تعاملت الرواية فقسط مسم اوروبسا والامبسراطورية البيزنطية (٢٦) . وا لأن ينتقل المسهد الى الملكة اللاتينية وتتسابع جميم النصب القصة عند موت عموري ، ولكن برغم أن مائة المؤضوع هي نفسها فإن النصوص ليست كذلك ، ومن هنا حتسى ١٢٢٩ يختلف ، ١ » و « ب » مسرة أخسرى جسذريا عن « س ج » و « غ ج » فقسط في موضوع واحد زيارة جان دي بريين لأوروبا في عام ١٢٢٢ وزواجه من برنغاريا الكاستليه وحربه ضد فردريك الثاني حيث لا يوجد اي تشابه وسيناقش هذا الاستثناء مفصلا فيما بعد ، والصورة العامة بين « س ج » و « غ ج » من جانب « أ » و « ب » من جانب آخر هي صورة الفترة من: ١١٨٣ \_ ١١٩٧ ، فالمجموعتان متماثلتان جزئيا ولكنهما بشكل عام تختلفان بقدر كبير تماما فهما متماثلتان من ١١٩٧ الى ١٢١٨ ومختلفتان كليا بعد ١٢١٨.

### - ۳۵۵۱ -تاریخ هرقل ، المخطوط د :

والنص الأخير الذي بقي علينا وصفه هو (د) أي مخطوط ليون الذي يبدو أن ماس لاتري قد حول اليه اهتمامه اذا كان الوقت قد سمح له بذلك (٢٧) ، وسوف يعطى مكانا فسيحا في جدول الوقت الراهن ، وهو يقدم نصا يختلف عن أي نص أخر ، وكما يمكن رؤيته في الجدول الذي على صفحة ٧ - ٨ فإنه يميل بشكل عام الى الشمية الشمية به ب (غ ج) عدا في الشريحة ، ليس في «د» نص البالغة ١١٨٧ - ١١٩٧ ففي هذه الشريحة ، ليس في «د» نص مختلف بكليته بل إنه ينتشر هنا وهناك بين الفقرات على غرار ما في النصوص الأخرى كثير من الفقرات المسهبة عديمة القيمة ، خاصة به «د» وحده ، وتكون هنه أحيانا روايات مختلف عن الأحداث التي سبق لنا معرفتها من الروايات في النصوص الأخرى ، التي يلقي عليها «د» ضوءا جديدا ومختلفا ، وهي تتعلق أحيانا بأحداث لم يسمع بها في مكان آخر بالمرة .

### النيول من عام ١٢٣٢

الآن وقد وصدفنا بالخطوط العريضة محتويات كل النصوص في الفترة الأولى النيول ١١٨٣ ـ ١٢٣٢ ، وهي موضوعنا ، يبدو مفيدا أن نضيف ملاحظة موجزة على الأقسام الباقية من النيول بعد ١٢٣٢ ، من أجل الحصول على تصور أو رأي كامل عن هنه النصوص التي تتابع في الفترتين الثانية والثالثة ، ولأنه سيصبح ضروريا فيما بعد ، عند مقارنة النيول في الفترة التي تنتهيي في ١٢٣١ ـ ١٢٣٢ ، وضع بعض الاشارات الى الأقسام التي تلي مباشرة .

في ١٣٣١ يتابع « غ ج » و « د » النص نفسه كما في « ١ »

و « ب » وهو الذي يبا في ١٣٢٩ ، مع أن هسذا يورطهم في تسكرار بعض الأحداث التي سبق لهم ذكرها ، وتستمر النصوص الأربع في الاتفاق حتى ١٣٤٨ حيث ينتهمي « د » ويبتعمد « ا » عن الاثنين الباقيين لينضم الى نص عائلة روثلين ويستمر المخطوطان « ب » و س ج في اعطاء النص نفسه كل واحد للآخر حتى يتسوقف « ب » في ١٣٦٤ التي يتابع بعدها « غ ج » وحده حتى ٥٢٧٥ ( مجلس ليون البلدي ) (٢٨)

#### نيل روالين:

تبدأ الآن عند النقطة نفسها \_ ١٢٣١ \_ مخطوطات أخرى هـي التي عرفت حتى الآن ب « س ج » « غ ج » تبدأ بما يعرف باسم نيل روذاين ، ونبع هــذا الاســم عن الكاهـن روذاين الذي كان أول متملك معروف لمخطوطات هذا النص (٢٩) ، ويبدأ هـــذا النيل في سنة ١٢٢٩ ويستمر حتى ١٢٦١ ، ويتضمن وصدفا للقدس كما فعل « ز » و « آ » و « س ج » (٣٠) وعدة فصدول في وصدف الأراضي المقدسة ، واساطير متعلقة بها بعضها مستوحى من الكتاب المقدس ، ومن نصوص الأيوغرافيا ، بينما بعض أخسر هسو مجسرد اساطير كانت رائجة في العصور الوسطى ، وغير معروفة اصدولها الأدبية ، ويتضمن ندل روثلين أيضا قسطعة غالبا ما تعتمد على تواريخ الحروب الصليبية وتدعى « نبوءات أغاب » وقد فسرت على أنها تتحدث عن بعض حوادث الحروب الصليبية ، مع رسالة موجهة الى انسونت الثالث حول صلاح البين ، هي موجودة ايضا في كتساب جاك دى فيترى ، وفصول قصيرة عن خليفة بغداد والحشيشية ، وجاء هؤلاء جميعا في بعداية النيل حيث قساطعوا رواية احسدات سنة ١٢٢٩ ، وهناك في أماكن أخرى صفحات نقلت بدون تحفظ من كالشين المزيف ولو كان مع أغنيتين ، احداهما شعبية والأخدري معزوفة لفيليب دي ناتويل ، وفيما عدا هذا فسالنيل متتسابع السرد ، وإن يكن متداخل وهو تاريخ مختصر يستمر حتى سنة ١٢٦١ .

#### - 4004-

كيف جاء هذا التنوع الكبير في النصوص مع الشبكة المعقدة في العلاقات ؟ وما هي العناصر الأساسية التي ترقد في جذور العملية ، وكيف تطورت هذه الأنواع المختلفة عن الجنس الواحد ؟

منذ البداية الأولى حيث ما كاد الحبر يجف عن اخر مخطوط ، افسدت دراسات كل هذه الأعمال بسبب واحسد أو اثنين مسن الافتراضات الخاطئة التي لم تعترض ، حتى أنه في زمن قصير اصبحت حالة الدراسات كحالة موضوعها ، وقبل معالجة النصوص من الجوهري في البداية ازالة التشوش الطفيلي بسبب سوء الفهم الذي احاطتها به اعمال الدارسين ، النين غالبا ما اعتمد كل واحد منهم جميعا على ملاحظات الآخر غير القابلة للاعتماد عليها .

## الفصل الثاني حالة الدراسات

بحلول نهاية القرن الثالث عشر كانت النصوص التي يمكن القول بدقة انها تعود الى مجموعة وليم الصوري قد استقرت ووجدت في صورها النهائية وبعد هذا ليس هناك مزيد من الامتداد ، ولامزيد من اعادة التجميع ، ولامزيد من التفصيل مسن النوع ني الاهمية ، وفي القرن التالي بقيت شعبية التواريخ ببلا نقص ، والحكم مسن عد الدسخ الصادرة في حينه والتي بقيت حتى الوقت الراهن ، وفي هنا القرن ايضا ظهر في الوقت نفسه تقريبا اول عمل استعمل النيول كمصدر مع اول ترجمة لها .

ويعد كتاب « تحرير الاراضي المقدسة من قبل الصليبيين » تسأليف ماريذوس سانيودس تورسيلي ، وهو رجل بسارز مسن البندقية بين ١٣٠٥ و ١٣٠٧ (١) اول عمل منطول عالج نواح عديدة مسل الحروب الصليبية ، ويدل عنوانه الفرعي بدرجة كافية على مجاله :

scope: '... qui est tam pro conservatione fidelium quam pro conversione et consumptione Infidelium: quanquam etiam propter acquirandam et tenendam Terram Sanctam, et alias multas terras in bono statu pacifico et quieto'.

وعليه فهو تاريخي جزئيا ، وجغرافي جـزئيا ، ولكنه يتـكون في معظمه من بحث في كيف يمكن استعادة الارض المقدسة بـأفضل طريقة ، والكتاب رقم ٣ تاريخ للارض المقدسة مـن ازمنة العهـد القديم حتى الوقت الحاضر ، ويحتل منه تـاريخ المملكة اللاتينية في بيت المقدس الاجزاء ٤ الى ١٢ ، وهذا مستمد من تاريخ هرقل مبتدئا من ١ / ٢ مع حرية نوعا ما في التكيف والايجاز ، حتى انه

يعتبر استخلاصا حرا من تاريخ هرقل ، وليس من نسخة التاريح اللاتينية الاصلية ، وهذا يتضح من حقيقة انه في كل الفروق الدقيقة بين وليم ومترجمه كان سانيوتس يحتفظ دائما بنص المترجم ، وهو ايضا كثيرا ماا بقى اسماء الاعلام بالفرنسية في حين انه في غير ذلك ابتكر صورا جديدة وغريبة تخالف تماما تلك التي اعطاها وليم (٢) ولايمكن ان يكون هناك شك انه لدينا هنا المرة الاولى مرؤن يستعمل النص الفرنسي وليس اللاتيني كمصدر له ، واستعمال سانيوتس لتاريخ هرقل ليس حصرا ولامستمرا ، ولكن هناك بعض الفقرات التي ليست شيئا اقل من ان تكون ترجمات دقيقة لاجزاء من تاريخ هرقل ، ويتضح ذلك في نص كولبرت فونتنبلو .

(اعني نص ا وب) (۳) فانه من المتعذر لسوء الحسط ان يقسال بدقة ماذا كان اتساع النص الذي استعمله سانتوتس ومحتواه واختصاراته تجعل الترتيب التاريخي يتداخل ، وكثيرا مساهضمت فصولا عديدة فجعلت منها فصلا واحدا بحيث لم تسمح لنا باكثر من التقاط شرائح اما مترجمة من تاريخ هرقل ، او مسكيفة عنه كمسا يبدو ، ومايمكن ان نقوله بالتأكيد انه في العقد الاول من القرن الرابع عشر ، كان تاريخ هرقل على مايبدو يعتبسر مصدرا مسوثوقا لمؤلف اظهر عمله درجة غير صغيرة من الجد .

وليس طويلا بعد نشر عمل سانتوتس وفي عام ١٣٢٠ على وجه الدقة ، وايضا في ايطاليا اتم فرنسيسكو ببينو وهو راهب دومينيكي من بولونيا كتابه ... magnum opus وهذا العمل غير معنون ويشار اليه بشكل عام ببساطة باسم « التاريخ » وهو تاريخ عام نمونجي نوعا ما بين جنسه ، لانه يغطي مساحة واسعة وفترة طويلة ، وليس فيه ادعاءات بالاصالة ، والكتاب الخامس والعشر ون منه هو الذي يعنينا هنا وهو في الاساس ترجمة الى اللاتينية لجزء من الموجز ، والمقارنة الاكثر البجازا او سطحية بين عمل ببينو ووليم تكفي لبيان تجاهل مهمة ايجازا او سطحية بين عمل ببينو ووليم تكفي لبيان تجاهل مهمة ببينو ، وبالنسبة لتأثير تاريخه على إلدرا سات التالية فانه كان

مفجعا، وهو اقل من خلال اخطائه الذاتية منه من خلال خطأ محققه مورا توري الذي ذشر اجزاء منه، وبرغم انه ليس كامل تاريخ ببينو في مجموعته الحاملة لعنوان « الكتابات الايطالية الوسلطة ، وفي المجلد السابع المنشور في ١٧٢٥ طبع مورا توري كامل كتاب ببينو الخامس والعشرين ومنحه عنوان « كتاب بسرنارد الخالات الاستيلاء على الاراضي المقدسة » (١)

وقد حصل موراتوري على هذه الفنكرة من ذكر ببيدو لبرنارد مرتين في عمله.

Haec ex Historia Damiatae sumta sunt. Sed de discessu Regis Johannis, et qualiter Christiani Damiatam Soldano reddiderunt, et nonnulla quae sequuta sunt, sic scribit Bernardus Thesaurarius. (4)

Haec de gestis Regis Johannis sumta sunt ex Historia Bernardi Thesaurarii. Qualis autem fuerit exitus non inveni, vel quod Historiam non compleverit, vel quod codex, unde sumsi, fuit impersectus. (\(^\cap2\))

وبطريقة ما أو بأخرى اخذ مدوراتوري هدنه المراجع وخداصة الثاني ، الذي يرد ذكره في الفصدل قبدل الأخير ، ليعني ان كامدل الكتاب الخامس والعشرين مأخوذ من بدرنارد ، وبناء عليه اعطي الكتاب الخدامس والعشرين العذوان الذي يحمله في طبعته ، وادى هذا بالدارسين وكتاب التدراجم على السدواء الى ان ينسدوا الى برنارد اصل كامل الكتاب الخدامس والعشرين ، على الرغم مدن حقيقة ان اسم برنارد موجود فقط في مخطوطين لتداريخ قصدير ، ويحتمل انه لم يتمكن من تقديم كل المادة ولايرتبط مطلقا باي مخطوط لتاريخ هرقل الذي امكنه وحده ان يقدم الاجزاء الاولى من الكتاب ، وقد استمر هذا الخطأ حتى ١٨٧١ ، وعندما صححه ماس لاتري اخيرا في طبعته عن بدرنارد ، وحتى في حينه اقتصر مداس لاتري علي بيان كيف ولماذا اخطأ موراتوري وكل اولئك النين ضلاوا بطبعته (٧).

وهكذا شغل على مايبدو بالتخلص من الخطأ ، حتى وقدف عاجرا تماما عن تفحص بينة ان عمل ببيذو قد اعطانا حقا بينة على تساريخ برنارد سوف تدرس مفصلة فيما بعد فيما يتعلق بمسألة التسأليف ، وفي الوقت الراهن فان سمات عمل ببيذو التي تبدو هامة هي انه مثل سانيوتوس لم يكن يعرف « التاريخ » بل ترجمة باللغة الدارجة له حتى انه مرة اخرى مثل سانيوتوس يتقبلها كمرجع ، وانه الاول الذي يذكر برنارد الخازن كمؤلف للتاريخ ، وهذه نقطة علام في تطور النيول ، لأنه للمرة الاولى تستعمل النصوص العسامية على نطاق واسع كمصدر ( ان استعمال سانيوتوس لتاريخ هرقل شيء صسغير واسع كمصدر ( ان استعمال سانيوتوس لتاريخ هرقل شيء صسغير بالمقارنة ، وهو لم يكن يعرف برنارد بالمرة ) وبهذا ارسى الاسساس لاكثر الاخطاء تشويشا ، وبعدا عن الادراك ، لافساد الدراسات التالية للنصوص .

ويقدم بخول الطباعة في القرن الخسامس عشر دلالة مفيدة على الاذواق الادبية في ذلك العصر: اي كتب كاذوا يرونها تستحق الطبع ، ومما له مغزى ان تاريخ هرقل او على اي حال اي جزء منه كان احدها ، وكانت مخطوطات منه بالطبع مازالت تستنسخ ، وعلى سبيل المثال تلك النسخة فاخرة التزيين المعسدة مسن اجسل البسلاط الانكليزي ، وهي الان في المتحف البريطاني (٨) ، ويرجع تساريخها الى هذه الفترة ، وفي ١٤٨١ ذشر وليم كالستون تساريخ غودفسري البوليوني وفتح بيت المقدس وهووترجمة كالستون الخساصة الكتسب التسع الاولى من تاريخ هرقل ، اعنى التسى تغسطى حياة غودفسرى البوليوني مع مقدمة قصيرة وخاتمة من تاليف كالستون نفسه ، وقد حرف كالستون العمل كما تبين من عنوانه ، وتذكر مقدمته كالبطال ثلاث عظام آرثر وشارلمان وغودفري ، والكتاب هسكذا سيره ذاتية لغودفري اكثر منه تساريخ للحسروب الصسليبية ، وهنا نرى النص العامى يستعمل مرة الخرى وهسذه المرة لاكمصسدر تساريخي كمسا ا ستعمله ببيذو ولكن كجزء من سيرة ادبية را سخة وقسابلة للمقسارنة بالسير المحيطة بارثر وشارلان ، وهي في الواقع ليست اقل من مادة جديدة وقد اعيد نشر كتاب كالسنتون في ١٨٩٣ من قبل وليم موريس الذي اعاد في مسطيعة كلمسكوت . طيسم الطبعسة الأولى (٩) من كتاب كاكستون ، وفي السنة نفسها نشرت جمعية النصوص الانكليزية القديمة طبعة من عمل كاكستون بواسطة مارى كوافن (١٠) ، واسدوء الحسظ أنه إلى الحدد الذي يعنى مصددر كاكستون ، فإن مقدمة الآنسة كولفن ثانوية تماما ومضللة بدرجة كبيرة وهي لاتقصر ذفسها على تساريخ وليم وتسرجمته الفسردسية ولكنها تضم تعليقات واسعة نوعا ما على أرنول وبرنارد وكلها قائمة على البحوث المختلفة لما س لاترى المنشورة في الفترة التسى سسبقت طبعتها مباشرة ، ولكن هذه لاتمثل دائما مكتشفات مساس لاتسرى بدقة ، ولحسن الحظ أن تأثير هذه الطبعة على الدراسات التالية يبدو أنه معدوم ، وبعد منشورات كاكستون ١٤٨١ فان النيول وكل النصوص المرتبطة بها يبدو أنها نسيت لنحو ٢٠٠ سـنة ، وليس حتى ١٦٧٩ أن ظهر أي عمل جديد على النصوص وقد قدمت في حينه بصورة غير متقنة جدا ، وبحيث لم تثر بين النقاد سوى الشك في مصدا قيتها ، وكان مؤلف العمل صمويل دي بروويه \_ صاحب «سيرتي دي لي غوتتة ، الذي ادعى أنه قد تدرجم الى الفرنسية الحديثة « مخطوطا قديما جدا » وفي مقدمته اكد مطولا على اخلاصه الكلى للنص (١١) وفي الواقع أنه كان بشكل عام يعتبر أنه قد أكد كثيرا وأكثر من اللازم وكانت العقبة أن لاأحد سواه رأى المخسطوط الذي زعم بأنه أعطى له من قبل كبارت دى فيلرمونت كما أنه لم يعرف في الواقع حتى اليوم ، وهذا الظرف مجتمعا مع الاختسلافات بين تاريخه والحقائق المعروفة انذاك حول الحروب الصليبية جلب له عدم التصديق الاجتماعي في نقساد الأدب ، وتعسطيه « دورية العلوم» نوعا ما من جوائز الترضية لكونه من السمائغ القراءة فيه ، وغير ذلك فــانها لم تــرعج نفســها بــالتحري عن مصدره (۱۲) ، ولكن الرواية التي حواها كتباب دي بسرويه هسي بشكل واضبح تماما ذسخة معدلة من النص الذي نعرفه الآن باسم « تاريخ مــاوراء البحــار » الموجــود في مخــطوطين ف. فر ٧٧٠ و١٢٢٠٣ في المكتبة الوطنية ، وكمسا ذكر سسابقا في ا ستعراض النصوص المتبقية (١٣) هناك فروق بين الكتاب المطبوع والمخطوطين الباقيين تكفي للايحاء بأن مخطوط دي بروويه لم يكن أيا منها ، ولكن لايوجد أي ظل محتمل للشك في أنه استعمل مخطوط أخر للنص نفسه ، هـنا وأن نص دي بروويه مصان ، ويبقــى اكتشاف أذا ماكان المخطوط الذي استعمله دون شك مايزال باقيا.

وأخيرا ظهرت في ١٧٢٩ أول طبعه حقيقية للنيول ففهمه مجلد (٥) من كتابهما « المصنف المجموع » لكل مهن صارتيني وبيوارند نشرا نيل تاريخ وليم الصوري ، اعتصادا على مخطوطة امتلكها غاستون دي نوللي (١٤) وذلك بعنوان : « نيل تاريخ وليم رئيس اساقفة صور » ولم يذكرا اسم المؤلف (١٥) .

وشعرا أن من الضروري أن يضيفا الى هنا مسردا الكلمات الفرنسية القديمة العسرة ، وشروحها التي لايمكن معرفتها بسهولة من قبل قراء تقتصر معرفتهم على اللغة الفرنسية الحديثة، ولكنهما لم يوفرا اي جهاز نقدي ، والمقدمة تحوي ببساطة مديحا لوليم وبعض الملاحظات على الصحوبة اللغوية التكملة وتاريخ تأليفها ، ولكن طبعتهما قد أدت مع ذلك الهدف الضروري جدا وهو توفير نص واحد من التكملة بصورة مطبوعة ، وتقديم نقاطة ماالمقارنة بطبعة موراتوري في الكتاب ٢٥ لتاريخ ببينو ، وقد لوحظ التماثل بين النصين المره الأولى من قبل صانسي في طبعته لحوليات رانيالدي ، ويجدر حكمه بالاقتباس الكامل لأنه يبين كيف لموليات رانيالدي ، ويجدر حكمه بالاقتباس الكامل لأنه يبين كيف نخطأ مورتواري ، مع كونه فرضية لم يعترض عليها ، بل ايضا غير مثبتة ببينة من نوع رديء تدعمه ، أصبح نبنه أكثر صحوبة بكثير ، وبعد اقتباس فقرات من النصوص المنشاورة من قبل موراتوري ومارتيني ويوراند خلص الى مايلي ؛

ومحور جدل ماذسي وأساسه ان نص مارتينى وديوراند ومصدر نص موراتوري كانا واحدا ، وكان واضح الصواب جدا حتى أن احدا لم يتمكن بأي حال من دحضه ، وقد حمل معه بقية تأكيداته وتعريفه للتاريخ بنص المخطوط غ . ج مسع النيل حتى ١٤٧٥ كمصدر لتاريخ ببينو حتى ١٢٣٠ بدا معقولا تماما ، الم يشك ببينو نفسه بأن المخطوط الذي كان يستعمله كان ناقصا ؟

وهكذا كان مورا تورى مبرأ ، وهكذا بدا ، وكان هناك مهم ذلك تيار رأى منافس ينسب التتمة الى رجل يدعى هوغ بلاغون ، وبينما كان من السهل رؤية كيف ولماذا ظهر خطأ موراتوري بدا أن هدوغ بالأغون قد أوجد من لاشيء فاسمه لايظهر في أي مخطوط النيول ، أو النصوص المتعلقة بها ، ولكنه يذكر للمرة الأولى من قبل دو كانج في مسرد شروح ١٦٧٨ في قائمة المؤلفين باللغة الدارجية ، الذين تهم الرجوع اليهم من قبل هوغ بلاغون في نص وليم الصورى ، فهذا ماجاء في مقدمة المسرد (١٧) ، فقد نسب دوكانج الى يسلاغون ترجمة التاريخ ، ولكن دوم كاربينير محقق كتاب دوكانج أضاف الي هذه الطبعة في ١٧٦٦ اشارة الى نص مارتيني وبيوراند وهلكنا نسب الى بلاغون التتمة كما ذشرت في كتبايهما المستنف المجموع (١٨) ومنذ ذلك الحين فصاعدا تتنافس هاتان النسبتان المتساويتا الزيف بعزو النيل الى برنارد من جانب وهوغ بالاغون من جانب آخر ، تتنافسان مع بعضهما بعضا ، وقد تبع فيفريت دي فرونت وهو محقق كتاب ليونغ « مصلار التساريخ الفسرنسي » في ١٧٦٩ كاربنتير ، كما فعل ميوسييل في مسراجعته لكتساب ستروفيوس « مصادر تاريخية » في ۱۷۸٦ (١٩) ومع ذلك فيان ميشو قد تبع مانسي في طبعة ١٨٢٢ من كتابه « مصادر الحروب الصليبية » وقد ترجم ملاحظته مزودا أياها بمقارنات اضافية بين طبعتي مورا توري ومارتيني ليدعم استنتاجات مانسي (٢٠)

واخبرا واكثر اهمية فان غويزو وقد لاحظ أنه لاتوجد مدرستان للفكر في الموضوع آثر رأى ماذسي وقد ذشر مجموعة مذكراته المتعلقة بناریخ فردسا « مجموعة مسذكرات متعلقسة بتساریخ فسردسا » في ٣٠ مُجلدا خلال السنوات ١٨٢٣ ـ ١٨٣٩ ، والمجلد ١٩ يحتدوي على مايسميه تاريخ برناره الخازن وهو في الواقع الترجمة الفرنسية لوليم مع نيل مارتيني وبيوراند بعدها ، وفي الواقدم أن معسرفته بالنصوص بالكاد يختلف عن معرفتهما ، ومقدمته تعيد اخدراج كل رمىيد الملاحظات على مايمكن الآن ان يسمى تقليد مانس ، ولكن غويزو اتخذ خطوة واحدةهامة الى الأمام فهو قد بين أنه بينمايكمل نص مارتینی وبیوراند حتی ۱۲۷۶ فان مخطوط ببیدو عن بسرنارد على ماييدو توقف عند ١٢٣٠ ، وذسي على مايظهر ادعاء ببيدو بأن مخطوطه كان على أي حال ناقمسا ويقدم غويزو الآن النظرية المفيدة ، والتي هي اتفاقا صحيحة ، أن نيل تاريخ وليم الصوري في الواقع ليس واحدا بل سلسلة من النيول ، وبصرف النظر عن هــنا فان طبعته غير جديرة بالملاحظة فهي نص معروف من قبل مع ترجمة فرنسية حديثة على الصفحة المقابلة ، مع حوا ش نيلية بشكل رئيس ذات أهمية تاريخية وليست متعلقة بالنص .

وبدا الاسهام في حقل الدراسة يلي بعضه بعضا كثيفا وسريعا ، وأول ماظهر بأكثر من معنى واحد ، وهو الأكثر وزنا كان الطبعة التي أخرجها أعضاء أكاديمية النحت عن تساريخ وليم بسالنص اللاتيني مع التسرجمة الفسسرنسية مسسع النيول بسساربع روايات (٢١) اضافة الى تكملة روثلين وقد نشرت هذه في مصنف را شيل «مؤرخو الحروب الصليبية» ،كمجلد (١) ومجلد (٢) مس سلسله المؤرخين الغربيين ، وظهر المجلد الأول من جسراين في ١٨٤٤

تحت في حين أن المجلد الثساني الذي نشر في ١٨٥٩ يقسدم كل النيول ، وهو عمل دال على البراعة الحقيقية ، وبسالطريقة التي اختارها المحققون هي أخسذ نيل واحد ونيل « أ و ب » اي نص كولبرت فونتنبلو كنص رئيسي حتى نهاية الكتاب ٣٣ ( ١٢٤٧ م ) ثم طباعة منوعات ع . ج و س . ج و د في حواشي نيلية ، أو في حالة الفقرات الموسعة ، كنص مستقل في نيل المستفحة ونص رونلين (٢٧) مطبوع بصورة مستقلة في النهاية ، وطبعتهم هكنا لايمكن تثمينها لأي دراسة للنيول فهي تقدم كما تفعل كل الروايات الرئيسية في صورة تسمع بسهولة المقارنة .

وهناك عقبة واحدة كبيرة مع ذلك ، اعني الاغراء بالسماح لصورة الطبعة المختارة من قبل المحققين بأن تحكم مسبقا للقارىء في قضية اولوية احد النيول على الآخر ، وأن تقود وبغير وعي الى قبول افضليته على « ا وب » وحتى الى اعتبار كل النصوص الأخرى صورا مختلفة لهنين الاثنين ببساطة لانهما طبعا هكذا ، وللتأكد هناك حجة تتخذ لعمل ذلك بالضبط ، ففي الواقع إن ماس لاتري سيمضي فيما بعد بعيدا الى حد تأكيد أن نص « أ و ب » هو الأقرب للتاريخ الأصلي لأرنول: ولكن هذا ليس بأي وسيلة مسألة مطروحة ومنتهية واحدى الحجج الرئيسية حول هذه الدراسة ستكون ان الادعاء القائم هكذا حول نصد أ و ب» ليس مسوغا.

ومقدمة المحققين النيول في المجلد الثاني هسسي خليط غريب الاستنتاجات مستخرجة بدقة ، وحدس فحح والمثال على الأول هو الفقرة (٢٣) حول أصل المخطوط « د » في حين ان كل المانة حول اردول وبرنارد يجب ان تنقل الى الفئة الثانية ، وقد يكون المحققون محقين في استنتاج ان التواريخ القصيرة التي تحمل هذه الاسماء الايمكن ان تصدف على نحو يتوافق مع نيول وليم الصوري بغرض يمكن ان تصدف على نحو يتوافق مع نيول وليم الصوري بغرض تحقيقها ، ولكن الاقتراحات التي في مقدمتهم تؤدي الى هذه النتيجة ويجب ان ترفض تماما فليس لديهم على سهيل المثال اسس كافية

حتى للافتراض (٢٤) بأن أردول وبرنارد كلاهما مخلصين الأعمال السالفة أكثر منهما مؤلفين بحق ، أو نقطة ضعيفة الخدرى في المقدمة ، برغم أن هذا ليس تأكيدا زائفا بقدر ماهو تأكيد مضال هي تحليله (٢٠) للنيول الدقيق بين الاثنين للفتروة التنقيح (٢٠) عائلين ببساطة بأن في هذا القسم يتكون التنقيح الغربي من النيل الشرقي في صورة موجزة .

ويبدو هذا في البداية نقطة صعفيرة ، ولكن باخذها بقيمتها الظاهرة فإنها تفسر منذ البداية اي دراسسة للعسلاقات بين النيول ، والمقارنة الدقيقة للنصوص تسظهر أنه في المقسام الأول أن الصلة بين الاثنين اكثر دقة مما يوحون وانها في الواقع من ذوع مختلف بالرة ، وفي المقام الثاني فانه يصبح ظاهرا بسرعة ان مثل هذا التقسيم الصارم للنصوص في نسسختين منفتحتين غير واقعسى تماما ، وإجمالا فان طبعة الأكانيمية للنيول تبعث على الاعجساب في كل مايتعلق بالنصوص ولكن المقدمة يجب ان تعالج بحذر في الأقسام المتعلقة بالنيول، في حين أن الفقرات حسول أرذول وبسرنارد مسن الأفضل اغفالها تماما ، وذشر هذه الطبعة يدخل فيمنا يمكن أن يوصف بــالعصر العـــفايم لدراســات وليم الصـــوري ، وفي سنة ١٨٦٠ السنة التي نشر المجلد الثياني نشر لويس دي مياس لاترى كتابه « دراسة تصنيفية لنيول تاريخ الحروب الصليبية لوليم الصوري » (۲٦) ، في ۱۰۲ صفحة ، حيث قام بهجوم مباشر على المشكلة الرئيسية التي لم تمس حتى حينه حدول أصدل تنوع النيول المتبقية ، استهدفت حركته الأولى ، محساولة اختسزال الظساهرة في تعابير قابلة للفهم ولترسيخ خمس فئات من المخطوطات ، وكان المعيار الوحيد هو الزمن الذي وصل اليه التاريخ ، وهدذا النهج مضال الى حد ما ، لأنه يحجب الحقيقة ( التي كان مساس لاتسرى بالطبع مدركا لها بشكل جيد جدا ) وهي أن المخطوطات التي تتبع فئات مختلفة قد تكون متشابهة لبعضها بعضا في أقسسام معينة مسن نصها على سبيل المثال « س ج وغ ج و د » في الجدول الذي على صفحة ٧ ــ ٨ كلها تتوقف عند تواريخ مختلفة ، وهي تــوضع بناء عليه من قبل ماس لاتري في فئات مختلفة ، ولكنها جميعا تعطي النص ذفسه ( انظر الجدول ) للفترة ١٩٩٧ – ١٣٣١ وبكلمات الخرى فان فئات ماس لاتري تمضي الى ماوراء حدود عائلات المخطوط ، هذا وإن « الدراسة » ايضا مكتوبة بتركيز شديد حتى انها مشوشة أحيانا ، ومع ذلك فانه أول رسم للمشكلة بتعابير عامة هو أول محاولة ناجحة لتقويم المعتقدات الموجودة حول مجموعة وليم الصوري ، والتمييز بين الجقيقة والخيال والتخمين ، وعلاوة على أن تصنيف ماس لاتري للمخطوطات وفر الاطار ليس فقط من أجل أبحاثه الخاصة التالية ، بل من أجل كل النين تلوه في هذا الميدان حتى الوقت الحاضر .

ويصرف النظر عن تصنيفه للمخطوطات المعروفة له ، فأن مسأس لاترى عالج ايضا العديد من المشكلات ذات العلاقة وأبرزها هوية برنارد وايضا هدوية أرذول الذي شدد الاهتمسام الآن للمدرة الأولى ، وحتى هذه النقطة لم يبذل اي اهتمام بمخطوطات التواريخ القصيرة التي تحمل اسماءها ، الا من قبل محققي الأكانيمية النين اتوا على ذكرها فقط ليستعبدوها (۲۷) وقد ترجم سيرتى دى لى غوتيه « التواريخ » وقد عالجت كل الدرا سات الأخدري اما « التاريخ » أو النيول الحقيقية ، مع أن كثيرا منها كمسا راينا نسبتها جزئيا أو كليا لبرنارد ، والآن صنف ماس لاتسرى أخيرا كل المخطوطات المعروفة من قبله ، سواء النيول أو التواريخ القصسيرة فتعامل معها كأنواع مختلفة من جنس أو أصل واحد وبين هذا في حد ذاته أنها كما أو كانت بطريقة غير مصنفة بعد ، ومرتبطة ببعضها بعضا ، أما كيف تترابط بالضبط ، هي المسألة التي شغلته والتسي مضى شوطا مانحو تحديدها، واشار عمله بالنهاية الى حل ، لكنه لم يتوصل الى هذا الحل ، وكانت القرضية التي طورها أن النيول المرتبطة بالنص الفرنس لوليم تتكون جزئيا من تواريخ مستقلة كتبت في أوروبا وفي بلاد ماوراء البحار، قبل اجراء الترجمة ثم تمكيفت فيما بعد من أجل الاستعمال كنيول ، وقد استنتج أن تواريخ أرذول

وبرنارد كانا اثنين من النوع الأخير، وفيما يتعلق بساردول اقتسرح مـــاس لاتــري ايضــا ان النص الذي ذكر فيه اســمه وهو « المختصر » ، رواية ١٢٢٩ ليس في الحقيقة افضل رواية محفوظة من عمله بل أن نيل كولبرت فونتبلو (أ وب) التي كثيرا ماتعطى رواية أكمل كثيرا القصة الأساسية نفسها ، هسى أكثر انتاجه صحة ، وهذا الايحاء يبدو أنه فقد تماما من قبل الدورخين الحديثين النين عندمسا يشسيرون الى أرذول يعذون بمساورة لاتتغير بذلك التاريخ الذي يسميه كما نشره ماس لاترى ، والايحاء الآخـر لماس لاترى هو انه اعتقد انه من الممكن رغم عدم البرهنة على ذلك ان التاريخ الأصلى لأرذول قد توقف ابكر من ١٢٢٧ ( النهاية هي جزء النص الذي يحوى اسمه ) جسزئيا لأنه بسدا أن هناك تبسيلا في تنقيح عن أو حدول وفعاة هنري دي شامبين في ١١٩٧ ، وجهزئيا بسبب تلميح من قبل رالف الكوغشالي الى تاريخ فرنسي هو تسرجمة من قبل رتشارد رئيس بير رهبان الثالوث المقدس في لنبن اعتقد ماس لاتري انه يمكن أن يكون تاريخ أرذول (٢٨) ، فأذا كأن كذلك اذا فلابد أنه قد وجدت في حينه رواية لهدذا النص متدوقفة في ١٢٢٠ أو قبلها عندما المع اليها رالف ، ولكن ماس لاتري غامضا حول الطبيعة الصحيحة ، وكذلك حول اتساع عمل ارذول مشيرا الى القسم المتقدم على ١١٩٧ من التاريخ مع اسمه كأنه لم يكن هسذا هو التاريخ الأصلي لأرذول بل إنه على الأقل تاريخ سالف استعمل من قبل ارذول وأن ارذول نفسه منقح (٢٩) أولى أو مصنف واجمالا لابد أن شيئا مايمكن قد توقف عند ١١٩٧ لكن ماهو؟

وهل الف اردول ام انه قام بمجرد جمع ؟ وكل هنه الأسئلة المتروكة دون حل من قبل ماس لاتري ، سوف يتم التعامل معها في فصول تالية ، و بالنسبة لتاريخ برنارد الخازن بين تماما ماس لاتري اخيرا خطأ موراتوري ، واكد ان برنارد لم يترجم وليم بل إن عمله كان مستقلا تماما عن « التاريخ » الذي يمكن اولا يمكن ان يكون برنارد على معرفة به ، وعند هذه النقطة يزحف بعض التشويش

على حجة ماس لاتري ، فهو يذكر بوضوح من جانب أن برنارد الف تاريخه ( أ في الجدول الموجدود في ص ١٠ - ١١ )باستنساخ التاريخ القصير وفيه اسم أرذول ( ز ) ومضيفا تكملة قصيرة أصلية حتى يوصله الى ١٢٣١ وأيضا البداية التي مطلعها « سنة التجسيد »

ولكنه من جانب آخر يورد بيانات حول برنارد لايمكن بحال أن نستنتح من الأقسام الصغيرة لكامل النص « د » (٣٠) وهذا الاخفاق في التمييز بدقة كافية ، وبصورة متساوية ومتماسكة بين عمل برنارد الخاص ومصدره ، مع أن المرء يقدر تماما صعوبة القيام بذلك في متاهة النصوص المتنوعة ، وهـنده احـدى السـمات الأكثر ارباكا في « الدراسة » ومن الضروري الاشارة باستمرار رجوعا الى بيانات ماس لاتري المحددة لرأيه في بسرنارد وقسراءة كل مادته الأخرى عن برنارد في ضوء ذلك (٢١) وأخيرا يستنتح ماس لاتري من استخدام ببينو لبرنارد ، أنه في الزمن الذي كان يكتب فيه ببينو في ١٣٢٠ كان تاريخ بـرنارد قـد امتص تمــاما مــن الندول ، وفحص جديد لببيذو سوف يظهر في فصل تال أنه بيذما كان يوجد بالتأكيد بحلول ١٣٢٠ روايات عن « الهرقليات » تتضمن أجزاء من التاريخ المنسوب الى برنارد ، لم يكن هكذا ان ببينو قد عرف برنارد ، ولكن كعمل تام ومساتقل ، متماثل وأن يكن غير مشابه للعمل الذي نملكه الآن في نص « 1 » أو بينما يبين ماس لاتري ويصحح خطأ موراتوري فان شابحه مايزال مستحوذا عليه ، ثم يمضي ماس لاتــري بعـد ذلك في القســم الثــاني من « الدراسة » ليدرس النيول الحقيقية في فترتها الأولى ، أعنى حتى ١١٣٢ ، وهي أيضا مجال هذه الدراسية ، ويبدأ بملخص مفيد للنتائح التى قاده اليها القسم الأول بادئا بواحدة يناقض فيها نفسه ،أكد أنه هناك ترجمات لوليم تقدم عمل بسرنارد نفسسه ، وفي وقت أسبق كان يهاجم فيه فكرة ان بدرنارد لم يكن يعدرف عمل وليم ، أكد أنه هناك ترجمات لوليم تقدم عمل برنارد نفسه وأنه بناء عليه كان ممكنا تماما لبرنارد أن يعسرف « التساريخ » في تسرجمة فرذسية (٣٢) وهدو يعلن (٣٣) الآن كنتيجة رئيسية أن أرذول وبرنارد كلاهما قد كتبا تاريخهما قبل أن تجري أي ترجمة لوليم وفي وقت متأخر مع ذلك (٣٤) رجع الى فكرته الأولى مرة أخرى وأعلن متذمرا ذوعا ما : « يبدو لي مرة ثانية ، من خلال التاريخ أنه (أي برنارد) كان لايعرف بوجود ترجمة فرذسية للتاريخ العظيم للحروب الصليبية ».

ومن بقية هذا القسم تخرج الهاكار جايدة عديدة بالبينات ، تخمينات حول دور ماس لاتري أكثر منها اساتنتاج من البينات ، فهي بين أكثر اسهاماته قيمة ، وليس غير كثير أن الفحص الدقيق النصوص الباقية حتى الآن ، يشمل مخطوطا هاما واحدا لم يكن ماس لاتري يعرفه (٥٥) والعديد مما لم يوليه اهتماما حقيقيا ، يؤدي إلى نتيجة منطقية كان قد سبق له أن قدمها كفرضية متخيلة ، وكثيرا مايكون مصيبا ، ولكنه غير قادر على عرضها بصورة مقنعة ، وهذه المعالم يقدمها ليرشد إلى طريق لم يكن هو نفسه قادرا على اتباعه حتى نهايته ، وهو على الأقل بقيمة النتائج نفسها التي توصل إليها بالفعل وأحيانا أكثر .

لقد أحدثت « الدراسة » ثورة في دراسة النيول ، ولسوء الحظ إن الأثر لم يكن محسوسا على الفور ، إذ في شباط ١٨٦١ ظهرت دراسة الودويغ ستريت لم تأخذ الدراسة في الحسبان بالمرة ، وحيث أن ستريت يشير إلى عمل ماس لاتري حول اردول مجسدا في كتابه « تاريخ جزيرة قبرص » فإنه من المعقول افتراض أنه كان لابد أيضا أن يشير إلى « الدراسة » لو أنه كان يعرفها إذ أنه لابد أنه كان مكبا على كتابة بحثه الخاص ، والحكم من تاريخ النشر ، كان مكبا على كتابة بحثه الخاص ، والحدكم من تاريخ الدراسة » الفعلي في الوقت نفسه الذي كان فيه ماس لاتري يكتب « الدراسة » والمفروض أن يكون قد وصلت إليه متأخرة جدا ، وعلى كل الأحوال في كتابه « نيل تاريخ ماوراء البحار لوليم الصوري باستثناء مواد غاليكو » (٢٦)

#### ( وأخفق الأسلوب الواعد بشكل مؤسف في كل صفحة )

وذسخ استريت إلى حد ما العمل الذي قدمه ماس لاتري في « الدراسة » ولكن أيضا غطى بعض الجوانب الجديدة التي لم يمسها ماس لاتري ، وهذا يجعل من المستحق الاحاطة بإيجاز بمضمون ماأسماه « لبلوس » وهو يعرض بنفسه خطة عمله بقوله :

Itaque ab initio, quo melius disputatio procedat, breviter superiorum sententias recensebo..., tum ad ipsam caussam [sic] ita aggrediar, ut primum de totius corporis transmarini compositione disseram..., deinde narrationis, quae primae continuationis loco habetur, originem et propagationem investigare studeam..., denique scrutari incipiam, num certa quaedam illi cum Guilelmi Tyrii historia intercedat condicio quidve auctor secutus sit. (TV)

هذه اربعة اهداف من أحل « لدلوس » في نحو ٧٠ صفحة ، وهذا هو العناء الرئيس في بحث استريت فالاقتصاد يتجه نحدو التدري وإلى السطحية ، ومع ذلك فإن لديه شيئا ما ليقوله حسول كل هــنه الموضوعات تار كا جانبا غير الأصلى والواضح ، ويمكن أن نلخص إسهامه هكذا فهو يذبذ (٣٨) التمييز الذي قام به محققو الأكاديمية بين التنقيح الغربي والشرقي مبينا أن هناك ارتباطات متقاطعة بين الاثنين ، وهو مع ذلك لايصل إلى فكرة تقاطع مشتركة لصدر السادة ، ولكنه فيما بعد يعطى فهرسا مساعدا ، وإن كان سلطحيا وناقصا لمختلف الشرائح التي ترد في أكثر مسن نص واحسد ، وهسو أيضًا ينتقد محققي الأكانيمية لوضعهم ثقتهم في نص المخطوطين « أ و ب » ولكن حججه في هذه النقطة ليست مقنعسة في الواقسم ، وهسو يعطى (٣٩) أمثلة على القراءات السيئة في هذين المخطوطين ، وهذا في الواقع حجة القول بانهما ليسا مضطوطين جيدين للنص الذي يعطيانه ، ولكن هــنا ليس مـاادعاه محققـوا الأكابيمية في المقـام الأول ، والأحرى أنهم أكدوا أنه حيث يختلف نص هنين المخطوطين جذريا عن ذلك الذي تعطيه الروايات الأخرى عن النيول في المحتوى وليس في مجرد الصياغة ، فإن رواية « أ و ب » همى التمي تعتبر النص الأقدم ، ويبدو أن ستريت قد خلط نوعا ما بين المضطوط والنص ، وعلى أي حال فإن الحجج التي يعطيها (٤٠) حول أولوية

س. ج على كل الروايات الأخرى مقنعة بصورة ضائيلة ، واكثر الأجزاء أهمية في عمله هاو الفصال القصير الأخير حول أردول ، فاستريت يظهر أردول مؤهلا بشاكل يعيد إليه اعتباره ، وكان مجردا حتى الآن من المعرفة لأن الكل قد نسبوا إلى برنارد ما يعتقد ستريت أنه من عمل أردول ، أعني التاريخ القديم المثل أعلاه على صفحة ٧ - ٨ بحرف « ز » ويجب تذكر أن ستريت يعتقد أنه أصلي جدا في إيراد هذه النقطة لأنه لم يقرأ « دراسة » ماس لاتري وهو يشير إلى فرض أردول كموا فق لباليان دي ابلين في الحصول على معلومات عسكرية صحيحة ، ويتفق مع الرأي القائل بالاعتراف بأنه من عمل أردول الذي لاينازع ذلك الجزء من التاريخ الذي يشكل العمل الأكثر تكاملا مع تاريخ ابلين .

وهو يعتقد مع ذلك بأن أرذول قد مضى بعيدا إلى ما وراء الهدف الذي وضعه هو ذفسه في جملته الافتتاحية محكملا تاريخ فلسطين لنحو ٤٠ سنة بعد فقدان بيت المقددس، وبكلمات أخرى لايقبل ستريت نظرية أن أرذول قد توقف في أ قبل ١٢٢٧، بل إنه يعتقد أن عمل أرذول كما هو الآن مجزأ، (٤١) فالأ وهام التاريخية ينبذها كسمة لطريقة أرذول ويعتبرها إضافات أجنبية الحقت بالنيل (٤١) ومرة أخرى يكرر تفضيله لرواية س. ج، وبالنسبة للسوال إذا ماكان ألرذول قد استمد من « التاريخ » من أجل الجزء الأول من تاريخه ، يصل ستريت إلى النتيجة الغريبة أنه قد فعل ، ولكنه كثيرا لايتفق مع وليم وهما كما لاحظ سابقا مؤلفان مختلفين جدا .

ثم يثير ستريت بعض النقساط الصسغيرة ، ولكنه لايخسطو اي خطوة كبيرة قدما ، وكانت هناك عشر سنوات آخرى قبل ظهور عمل آخر ملموس . هذه المرة في صورة طبعة نقدية من قبل ماس لاتري لما عنونه باسم « تاريخ أرنول وبرنارد الخسازن (٢٠) » وكانت هسنه طبعة النصوص ، سمت المؤلفين ، هي التي مثلت في الجدول الذي على صفحة ٧ ــ ٨ بحرف « ز و أ » على التوالي ، وقد تدم تبني مخطوط من العائلة نفسها مثل « ز » هسدو بسروكسل ١١١٤

كأساس ، والاشكال المختلفة لما سدمي بمخطوطات (٤٤) برنارد اعطيت في الحواشي النيلية ، وإضافة إلى ذلك فإن الاقسام المميزة لعائلة « 1 » المنسوبة من قبل ماس لاتري إلى برنارد نفسه . اعني المقدمة التي تبدأ بعبارة « سسنة التجسيد » والقسام الأخير الذي يغطي السنوات ١٣٢٧ – ١٣٣١ طبعت بالحروف المائلة في البداية والنهاية ، وأعيد طبع « الدراسة » لعام ١٨٦٠ كملحق بالطبعة ، وأضاف ماس لاتري أيضا مستخلا جسيدا انساجاما بين طبعته وطبعات موراتوري ومارتين وغويزوت والاكاديمية ، ومسع النيول ، وكذلك أضاف أخيرا ، أوصافا للمخطوطات وللطبعات السابقة التي استعملها .

وفي المدخل تطورت آراء ماس لاتري كما يتوقع المرء عن تلك التي عبر عنها في « الدراسة » قبل ذلك بأحد عشر عاما ، والتغيير الأكثر قابلية للملاحظة هـو أنه الآن يشـد الانتباه إلى القيمـة المحتملة لمخطوط ليون (د) (٤٠). دون التخلي مع ذلك عن رايه السابق بأن نص كولبرت فونتنبلو (أوب) هـو الاقـدم والاكثـر قيمـة بين الجميع ، ومخطوط آخر أيضـا هـو بـروكسل ١١١٤ قـد ادركه اهتمامه حديثا فقط ، وفي الواقع إنه قد أعد طبعتـه بـدونه ، وقبد انتهى تقريبا عندما لفــت كيرثـنن دي لتنهـوف انتبـاهه إلى الخطوط ١١١٤ من المكتبـة الملكية بـروكسل الذي هلل له مـاس المخطوط ١١١٤ من المكتبـة الملكية بـروكسل الذي هلل له مـاس المخطوط ١١٠٤ من المكتبـة الملكية بـروكسل الذي هلل له مـاس المخطوط ١١٠٤ من المكتبـة الملكية بـروكسل الذي هلل له مـاس المخرول » (٢١) .

وقد بدأ مرة أخرى باستعماله بصورة شاملة كأساس لطبعته ، وكان مايزال لايعرف والواقع أنه لم يعرف مطلقا ، مخطوطا كان من الممكن جدا أن يفضله حتى أكثر من مخطوط بروكسل ، هو مخطوط القديس أومر ٧٢٧ ( مخطوط ز ) ويبقى من المدهش أن مناس لاتري وقد أخذ كما كان باكتشاف مخطوط بسروكسل ، لم يدرك أنه كان حريا أن يغير أراءه حول تأليف شريحة « سنة التجسيد » الى

آخره التي مازال يسميها تـوطئة بـرنارد والتـي طبعهـا بناء عليه بحروف مائلة في بداية العمل ، وسـوف نرى فيمـا بعـد أن هـنه الشريحة كانت في الأصل غير مرتبطة كليا بالتاريخ الذي يرتبط بـه الآن ، لأنها لم تكن توطئة ، ولأنها لم تكتب من قبل برنارد (٤٠).

وغير ذلك فإن المدخل يتعامل على نحو واسع مع ببينو ، متعقبا تاریخ خطأ موراتوری ، ومرة أخری إنه لغریب أن ماس لاتری لم يستثمر بأي حال بشكل كامل البينة التي يقدمها ببينو لنا حول عمل برنارد ، بل إنه نبذ مسألة أي نص بالضبط هو ماظن ببينو أنه من عمل برنارد على أنها غير ذأت أهمية (٤٨) ، بالتأكيد لأن نبذ سوء تفسير مورا تورى لبينة ببينو حيوى ، ولكنه ليس أقل جوهرية النظر إلى لما قاله ببيدو حقا حول مصدره ، وقد وجدت الآن طبعات يمكن ا ستعمالها برغم أنها غير دقيقة للنص اللاتيني وللنيول الفرنسية ، وللتواريخ القصيرة المنسوبة إلى أرذول وبرنارد ، وبقيت ترجمة وليم محققة بصورة غير وا فية ذوعا ما لأنها في مصنف را شبيل كانت قبد اعطيت منزلة حاشية نيلية ، ويبدو أن جهدا استثنائيا أقلل نسلبيا مما بذل للنص دفسه قد بسذل في سسبيله ، وبناء عليه اقتسرح بسوان باريس إخراج طبعة من « الهرقليات » أي التـرجمة والنيول معـا قائمة على المخطوطات التي تخص امبرواز فيرمين ـ بيدو ، وظهر المجلدان ١ و ٢ من هذا العمل المخطط له ، وهما يحويان الترجمة مع أوصياف بيت المقيدس والجليل من النص الذي نشره مياس لاتــــري ، وقـــداخىيات كملحـــو المجلد التـــاني ف ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ (٤٩) وكانا مسزودين بحسوا ش نيلية ومسرد للكلمات الصعبة وخرائط لونيون ، وهذان المجلدان يجعلان المرء مأسف كثيرا في المقيقة لأن البقية لم تظهر (٥٠) .

ومن ذلك الحين لم تنشر سوى قطعة كبيرة واحدة من العمل وهي تتعلق بالنيول كما تتعارض مع وليم نفسه ، وترجمة وليم هذه هي « المصنف المجموع» (٥٠) لراينت ، ونشر في ارشيف الشرق اللاتيني لعام .١٨٨ ـ ١٨٨١ وهو فهرس لكل المضطوطات المعروفة لكل

النصوص سواء « الهرقليات » او التواريخ القصيرة وهو تحسين لتصنيف ماس لاتري على الرغم من انه قنائم على الاسس نفسها ويبقى القائمة المعيارية حتى يومنا هذا (٥٢) .

وقد أوافت كل البحوث من زمن راينت على نصوص اخسري مسن المجموعة سواء « التاريخ » نفسه أو النيل اللاتيني أو الترجمة الفرنسية ، ولم يوقسف منهسا شيء للنيول الفسرنسية أو التسواريخ القصيرة وكل هذا سوف يوجد مدرجا في ثبت المراجسع ، ويبسدو ذا علاقة هنا أن يذكر فقط تلك التي رغم أنها لاتتعلق بالنصوص التي تشكل موضوع هذه الدراسة اعنى النيول والتواريخ القصيرة ، فإن لها بعض الصلة بالسالة التي بين ايدينا ، وقد حقق ماريان سالوخ في ١٩٣٤ التكملة اللاتينية التي وجست ملحقة « بسالتاريخ » في المتحـــــده البــــد المخطوط ، Reg. 14.c.x., وفي ١٩٤٣ نشرت اميلي بابكوك وم. س كراي ترجمه انكليزية للتاريخ تحست عنوان «الأعمال المنجزة فيمسا وراء البحساري (٥٤) وفي سسنوات حسديثه نشر ر . س . ب هو ينجز العديد من المواد العدالية القيمة عن وليم تتضمن طبعة من فصـــال الســـيرة الذاتية المفقــاود مــن « التاريخ » (٥٠) وهو يعد الآن مع ه. . ي ماير طبعة جسيدة من « التاريخ » (٥٦) .

ماالذي يبقى إذا ليفعل ؟! أي دراسة النيول الفرنسية والتواريخ البسيطة مفيدة الى حد ما بأن تأخذ كنقطة انطلاق عمل ماس لاتري الذي يشكل في التحليل الأخير العمل النقدي الوحيد النيول الذي يستحق أن يؤخذ بجدية كبيرة ، والوحيد الذي من المعقول أن توضع عليه أي درجة من الاعتماد ، ويصف ماس لاتري بوضوح بعض العمل الذي تركه ليعمل بعده « هو انهاء الفوضى الاساسية المتعلقة بتصنيف نيول تاريخ وليم الصوري » (٥٠)

وسيكون هذا هو الهدف العريض للدراسة الراهنة ، وضمن ذلك

الهدف الأكثر دقة وهو إعادة بناء تاريخ أردول على الأقل في خطوطه العريضة حيث لاتسمح بما هو أكثر وحيث يكون ممكنا بالتفصيل.

ومن جانب آخر إن استنتاجات ماس لاتري عندما تفصص بإمعان تنقلب أحيانا لتصبح أقل من محدكمة ، وطريقته الكاملة في تحليل النصوص تستدعي عددا من الاسئلة على سبيل المثال القول عند إحدى النقاط في تتمة فونتبلو « أ و ب » وعند نقطة مسن بروكسل (٥٠) ١١١٤ بأنها تشكل أقرب مسن تساريخ أرنول الاصلي ، وهو يفترض أنه سوف يوجد نص واحد يكون أقرب من النصوص الأخرى كلها من الأصل ، في كل قسم منه (٥٠) وفيما يتعلق بالطبيعة المركبة لكل النصوص ، فإنه من الواضح أن هذا ليس يقينا يمكن الاعتماد عليه ، وهويميل أيضا بالاشتراك مع كل يعمل في النصوص لأن يتعامل مع كل منها ككل ، وبرغم أنه يعرف أن كل منها هو مجموعة من الأجزاء التي كانت يوما مستقلة عن بعضها بعضا فإنه لايعالج الأجزاء التي كانت يوما مستقلة عن بعضها بعضا فإنه لايعالج الأجزاء المنفصلة ، والاسئلة التي يسألها حول مرتبطة بمرحلة مبكرة من تطور التصنيف حتى أن النصوص التي معنى .

فعلى سبيل المثال بسؤال الى أي مدى كان تساليف معين قدريبا لاردول الأصلي ، من الجوهري السدماح على الأقدل بإمدانية ان مراحل جديدة من التطور تفصدل الاثنين ، وأن بعض اجدزاء من النص يمكن أن تكون قد عانت تماما تغييرا أكثر من أخدرى في العملية ، ويبدو أكثر منطقية وكذلك أكثر ربحا بقوة جعل الوحدات التي في التجمعدات دائمة التغيير تسنهب دائما الى تنظيم النصوص ، وليس هذا صعب العمل فيما يتعلق بالعدد الكبير نسبيا من النصوص التى نجدها في المتناول للمقارنة .

وسوف نبدأ ، اذا بدراسة مقدار مساهو معروف عن هرويات شخصيتين ضبابيتين يجب أن توجه اليهما إشارات دائمة في دراسة

#### - 40VE -

النصوص وهما أرنول وبرنارد وما الذي كتباه قبل فحص بنية مختلف الروايات في « الهرقليات » .

### الفصل الثالث

# المؤلفون المفترضون أرذول وبرنارد

#### ١ ـ أردول

في نيسان ١١٨٧ ارسل غي لوزنغنان الى تابعة المتعب ريموند صاحب طرابلس وفدا يتألف من رئيس اساقفة صور مع مقدم الداوية والاسببتارية ورينو صاحب صيدا ، وبالين دي ابلين ، وانشقت الجماعة في نابلس حيث تخلف بالين في المدينة بينما تابع الأخرون رحلتهم متفاهمين على أن عليه أن يلحق بهم في اليوم التالي عند قلعة الفولة ، وبذلك لم يكن حاضرا عند الاشتباك المفجع والسيء التخطيط ، والذي وقع بين فرسان المعبد ومجموعة الاستطلاع بقيادة الأفضل بن صلاح الدين وهو الاشتباك الذي يسمى أحيانا بمعركة الناصرة ، وعندما وصل بالين الى الفولة ، في اليوم التالي وجد المكان على مايبدو مهجورا « وبناء عليه بعث خادمه أرذول إلى الداخيل ليسيسال مسلم من يجسده فيه ، مخطوط زو ورقة ٣٢ ظ والعمود (١) .

إن هذه هي صياغة اربعة مخطوطات الأولى منها هي برن ٤١ ، وبرن ١١٥ ، وبروكسل ١١١٤ ، وكل المخطوطات الأخرى من الموجز ومعظم تلك الهرقليات، وتروى الحادثة بالطريقة نفسها بالضبط مع مجرد حذف اسم خادم بالين (١) ويقدوم على هذا الذكر القصير اساسا أي ارتباط باسم أرذول بسأي مسن النصوص وهذه بينة ضعيفة ربما بناتها ، ولكنها ليست بالا سند

قوي من مصادر أخرى وللبداية بتعسابير عامسة ، أن جسزء المختصر ، ألذي يرد فيه ذكر أسم أرنول هو بقوة وبصورة موحدة مؤيد لموقف أبلين ، ويتعارض في تخمينه لشخصية باليان ومقاصده مع تواريخ معاصرة أخرى ، وهناك على سبيل المثال مسألة علاقة بالين بصلاح الدين ، ويذكر كاتب المختصر بشكل واضح أنهما كانا صديقين مقربين تماما ، ولكنه يرجع ذلك ألى شرف بالين ، كما يظهر جيدا بشكل خاص في روايته حول مفاوضات بالين مع صلاح الدين من أجل أفتداء فقراء بيت المقدس بعد أن سقطت المدينة في أيدي العرب المسلمين في ١١٨٧ وطبقا للمختصر استخدم بالين نفوذه لدى صلاح الدين لتخفيض المبلغ المطلوب إلى نسب معقولة ، أيد مطالب علاوة على ذلك بتحرير ٥٠٥ من الناس بدون فدية ، ثم طالب علاوة على ذلك بتحرير ٥٠٥ من الناس بدون فدية ، مراعاة لصداقته مع بالين ، وليس ببساطة كحصيلة للمساومة مراعاة لصداقته مع بالين ، وليس ببساطة كحصيلة للمساومة الدبلوماسية المعتادة والبعيدة عن الشك .

: 'Lors s'amolia Salehadins, et dist que, pour Diu, avant, et pour l'amor de lui qui l'em prioit, metroit le raençon a raison, si qu'il i poroient avenir. (T)

وفي مكان آخر يشار إلى بالين وأخيه بولدوين . صحاحب الرملة على أنهما البارونان الفرنجيان الوحيدان في بلاد ما وراء البحار اللذان كان العرب المسلمون يخشدونهم حقا وعند ارتقاء غي لوزنغنان سنة الحكم في ١١٨٦ رفض بلدوين تقديم الولاء له لأنه كان يعتقد أن غي وزوجته سيبل ، التي أدعى باحقيته باللك من خلالها ، قد توجا بصورة غير مشروعة ، وقد عهد بأراضيه وبابنه الصغير توماس إلى أخيه بالين ، وتدرك مملكة بيت المقدس إلى انطاكية حيث دخل في خدمة بوهموند ويقول المختصر :

'Quant Bauduins

de Rames ot ensi fait, si vint a Balyan de Belin sen frere, se li carja son fil et sa tiere a garder, et prist congiet, si s'en ala. Dont che fu mout grans duels et grans domages a le tiere, et dont Sarrasin furent mout lié, car il ne douterent puis homme qui fust en le tiere, fors Balyan son frere seulement, qui demoura. (1)

#### - TOVV -

وقد التقلت الحادثة بالتأكيد البهجة الى معسكر العرب المسلمين لأن المعارضة لغي كانت واسعة الانتشار ولم يكن بدولدوين اللورد الوحيد الذي ترك الملكة عند ارتقائه العرش .

وثار انشاقة ونزاع عام بين بارونات الفارنجة وسرعان ما انشقت البلاد الى معسكرين منها الموالون لغي وخصاومه النين اعتبروا ريموند صاحب طارابلس رئيسهم غير الرسامي ، وكان انقساما عجازت الدولة الصاغيرة عن احتماله وكان اليه يعازى بالاجماع سقوطها ولكن « المختصر » . يتخذ رأيا مختلفا تماما من الحادثة المقتبسة أعلاه ، فهو يجعلها لا تصاور الحالة العامة للاضطرابات السياسية السائدة في المملكة بل اهمية رجل واحد هو بلدوين صاحب الرملة ، وهذا نموذح لكامال معالجة « المختصر » والنصوص الأخرى حيث تتفق مع المختصر ، تعاطى اهمية أكبار والنصوص الأخرى حيث تتفق مع المختصر ، تعاطى اهمية اكبار كبير .

علاوة على أن التواريخ الأخرى رغم معرفتها جيدا بعلاقات أبلين الوثيقة بصلاح الدين تضع تفسيرا أكثر اثارة للشك وحتى ازدرائيا صريحا لها وهي ليست مادحة جدا في وصدف الطبائع الأخلاقية لباليان ، ومؤلف المدخل التمهيدي ، الذي على نحو لا يمكن انكاره يمثل القسم المتطرف من نقاد أبلين إلا أنه ليس منفردا بآرائه فهدو يعطى هاتين الاشارتين الى أبلين .

Porro Balisantus, mortuo rege Amalrico, matrem puellae duxerat uxorem, quae Graia faece a cunis imbuta, virum moribus suis habebat conformem, saevum impia, levem mobilis, perfidum fraudulenta. (°)

... contigit Stephanum de Torneham, ipsis obviare exeuntibus a Salahadino de Jerusalem, quorum nomina tunc temporis ob notam infamiae satis erant notoria. Unus eorum vocabatur Balianus de Ybelino, alter Reginaldus de Sydone.(1) وبكلمات أخرى إن شهرة ومقاصد أسرة أبلين . لم تسكن بسالرة أمرا محددا فهل كانوا يا ترى الفسرنجة النين اسستخدموا نفسونهم الشخصي من أجل خير بسلامهم أو كانوا ببسساطة متعساونين ، أو ماكرين أو خونة ؟ مشهورين أي سيئي السسمعة ؟ إن « المختصر ، بلا تردد في جانب الابلينيين .

وبدقة أكثر إن التأكيد بأن مؤلف هذا الجزء من النص كان تسايم بالين دي ابلين قد تأيد ايضا بواسطة الرواية ، ومن وصفه لمسركة حطين حيث من المؤكد أنه هو ذاسه قد اشترك ليها ، وهــو يصــف المعركة من وجهة نظر جنود المؤخرة ، وفي هذا النص وتلك النصوص الرتبطة به عند هذه النقطة وليس في أي تاريخ أخسر ، نقسرا قمسة الساهرة العربية التي وجدت من قبل سرجندي من قدوات المؤخدرة وهي تلقى التعاويذ (٧) ، وبعد ذلك كل الرواية هي في المقام الأول عن عمل جند المؤخرة ، ومن المعروف جيدا من مصادر أخدى أن جند المؤخرة كانوا تحت قيادة بسالين دى أبلين في ذلك اليوم ، علاوة على ذلك بعد المعركة يمضى المختصر في وصيف هرب بالين ، مع واحد او اثنين حيث كانت رحلته الى بيت القددس ، وادارته للمفاوضات لتسليمها قد وصدفت سابقا أعلاه ، وهذه الرواية برغم الها ليست بدون الضعف والانحياز الذي سبق لنا ملاحظته كسمة لها ، هـي في الأساس دقيقة تاريخيا ، أي أنه لا يبدو ، عند مقارنتها مع مصادر أخرى بأنها قد حرفت الحقائق ، بل إنها فقط قدد قدمت تفسيرا غريبا لها ، وكامل النص الذي تفحصناه للتو ، من معركة الناصرة الى استسلام بيت المقدس هو احد اجسزاء هسنه التسواريخ الاكثسر قيمة ، والتي يستعملها المؤرخون الحديثون ، ولا يبسدو إنا أن هناك سبب لعدم تصديق البيان المعطى في المختصر ، بأنه كان اردول خادم بالين دي أبلين « الذي كان له الفضل في الكتابة » .

ان المعنى المسحيح المعسرو الى تلك الكلمسات مسسالة كبيرة وحيوية ، وفي الوقت الراهن فإن هوية الرجل الاسمى هسى المسالة

التي في أيدينا ، وهناك ثلاث قطع من البينات خارج النص يفترض أنه قد كتبها تلقى مزيدا من الضوء عليها .

ا كتشفت الأولى واختيرت من قبل ماس لاترى في كتابه « تـاريخ جزيرة قبرص » وهي وثيقة قبرصية ، معاهدة حلف هجومي دفاعي مدته خمس سنوات بين قبرص وجنوة ، أبرمت في نيقوسيا ومؤرخة ف ٢ كانون أول ١٢٣٣ (^) وبين أسماء الشهود اسم ارنايكس دي غيبلتو ويذكر المحقق أن هجائيات رسم أخسرى للكلمسات تسوجد في اماكن اخرى ، ولكنه لا يعطى اى مراجع ، وكما يبين ماس لاتـرى إنه بالطبع ليس مؤكدا أن هسذا الرجسل والرجسل الشسسار اليه ف « المختصر » واحد ، وهو نفسه ، ويحتمل أنه لا يمكن اثبات ذلك بطريقة أو بأخرى ، ولكنه احتمال واحتمال قوى عندما يتــذكر المرء أنه كانت هناك صلة وثيقة بين عائلتي أبلين وغيبليت ، وفيما بعد عند فحص النيول سوف نجد مثالا واضحا حول طفل غيبليسي كان يربى في أسرة ابلين (١) وأنه على الأقل يحتمـل جـدا أن أرنول الذي كان في ١١٨٧ يتعلم مهنة السلاح كتابع لبالين دى أبلين كان هـو أرذول دي غيبات ذهسه الذي في ١٢٣٢ كان رجالا ذا أهمية كافية في قبرص لدشهد على معاهدة ذات أهمية وطنية ، وكانت قبرص في ذلك الوقت محكومة بفعالية من قبل الايبلينيين النين كانوا هكذا في وضع يمكنهم من المكافأة بمنصب رفيع ، وهو اخلاص ظهر أشره على كل صفحة من المختصر ، وقصة أن أرذول التابع كما يدعى أنت الى تسحيلها كتباية ، والاشبارة الثبانية إلى أرنول سببهلها فيليب النوفاري في قائمة لشاهير المحامين والقانونيين النين تلقسي منهسم تعليمه القانوني الكامل ولو أنه غير رسمي.

Apres fui moult acointé de monseignor de Saeste a Baruth et a Acre et en Chypre; et moult de chozes m'aprist la soie merci volentiers. Et apres tout ces grans seignors et sages usai moult en cort entor messire Guillaume vesconte et messire Harneis et messire Guillaume de Rivet le joune, qui moult estoient grans plaideors. Et au reaume de Jerusalem fui je moult acointé de messire Nicole Anteaume et de sire Phelippe de Baisdoin, qui estoient grans plaideors en cort et hors court. (\forage \cdot)

ولسوء الحظ لا يخبرنا فيليب اين عرف ارنيس وكما يمكن أن يرى من هذا الاقتباس فقد سافر كثيرا ولكنه يقرن اسم أرنيس باسم وليم دي ريقت الذي نعرف أنه كان في قبرص في الفترة موضوع البحث ، أعنى في ١٢٢٠ حتى قبيل وفاته ١٢٣٠ .

وترد آخر اشارة الى اردول في الهـرقليات ، مـع أن ذلك ليس في القسم الذي تتعلق به هـنه الدراسـة ، وفي صـيف ١٢٣٢ نجـد ارنيس دي غيبلت محاصرا في قلعة إله الحب من قبل قوات ريتشارد فيلا نجيري

Or retornerons a Richart le mareschal. Apres ce que il ot fait l'eschec a Casal Ymbert, il envoia en Chypre les Chypreis qui o lui estoient, et de la soc gent ausi. Quant cil furent venus en Chypre, si firent ensi que il orent le chastel et la vile de Cherines et la Candare, et la tor de Famagoste, et assegerent Deu d'Amors. Dedens le chastel de Deu d'Amors estoient . ii. serors dou roi, damoiseles Marie et Ysabel; et si y avoient chastelein Felipe de Cafran, et y estoit Arneis de Gybelet, que li sires de Barut avoit laissé cheveteine de la terre, qui moult poi y mist de conroi, si que neis le chastel ou les serors dou roi estoient, et il meismes ne garni il mie; ains dut estre perdu par soffraite de viande; et a grant mesaise et a grant meschief se tindrent tant que il furent rescos.(\forage \forage )

ومن هذه الاشارات الثلاثة يمكننا أن نبني صدورة تخطيطية ، إلا أنها مساعدة تماما لارنيس دي غيلبت وهو رجل له أهمية كبيرة في المحقلين القانوني والسياسي ، وهو في الدول الصليبية كان معقدا أكثر من المعتاد في أغلب الأوقات وفي معظم الأماكن ، وحياته يبدو أنها قد أمضيت في بطانه أسرة أبلين المحاكمة والتي في أواخر ١٢٣٠ وأوائل ١٢٣٠ كان حكمها قد تأسس بإحكام في قبرص ، وكل هذه وأوائل ١٢٣٠ كان حكمها قد تأسس بإحكام في قبرص ، وكل هذه العوامل ستؤخذ بالاعتبار في تعيين ما الذي أمكنه وما لم يمكن أن يكتب بالضبط من مجموعة التواريخ التي هي موضوعنا ، وقد أن الأن الوقت للتحول الى الشخصية التي خلف الاسم الوحيد الآخر الذي تحفظه التواريخ لنا وهي شخصية برنارد الخازن .

#### برنارد الظانن

حالما نبداً بدراسة برنارد الخان نواجه بعبارة ظلامة التناقض ، كما رأينا عند استعراضنا لحالة الدراسات ، لقد كان ينسب اليه تأليف أقسام كبيرة مختلفة من التواريخ سواء المختصر أو النيول أو ترجمة « التاريخ » حتى طبعه مساس لاتسري في أو النيول أو ترجمة « التاريخ » حتى طبعه مساس لاتسري في الحد الأدنى بسالرة ، وملحسق بنهساية المخسطوطين برن ٣٤٠ وارسنال ٤٧٩٧ هذه الاشارة للناشر « أعمال ما جسرى في بلاد ما وراء البحار للراهب برنارد المفازن من رهبانية القديس بطرس غوربي للجموع ٢٣١ (١٠) » هذا كل شيء ، إن بسرنارد مسمى في مخطوطين فقط من عائلة من خمسة مضطوطات تحتدوي النص دفسه ، ثم في اشارة نشر فقط ، وليس مثل اردول في صداب النص دفسه ، ثم في اشارة نشر فقط ، وليس مثل اردول في صداب النص ، ومع ذلك فلكل هذا يكون من غير المعقول التخلي بخفة عن النص ، ومع ذلك فلكل هذا يكون من غير المعقول التخلي بخفة عن كمركز للدراسة واستنساخ المخطوطات ، وكان مكانا عاليا على كمركز للدراسة واستنساخ المخطوطات ، وكان مكانا عاليا على الارجح لتأليف الروايات باللغة الدارجة عن الحروب الصليبية.

وقد تمتع دير القديس بسطرس منذ تساسيسه بثسروة طيبسة فريدة ، ففي ما بين ١٥٧ ـ ١٦٦ حدولت باتيلدا أرملة كلوفيس الثاني مقر مستعمرة رهبانيه لوكسيل الى غوربي ، حيث منحت الطائفة الجديدة الأرض والماء بسخاء ، وقدد توبعت رعاية هذه الطائفة مسن قبسل سسستة ملوك ميروفنجيين هسسم : كلوثير الثالث شيلدريك الثالث شيري الثالث كلوفيس الثالث شعيدريك الثالث ومن قبل ببين القصير وشارلمان عتسى أن الثالث وداغوبرت الثالث ومن قبل ببين القصير وشارلمان عتسى أن مزايا الدير عندما قدمت للتأكيد عليها مسن قبال راعي الدير ليوتشر بين ٧٥١ و ٧٦٨ ، ذكر أن الدير يملك أمسسلاكا واسسسعة

والميزة الأخرى لغوربي كانت الميزة الطبيعية لموقعه ، على بعسد ١٢,٥ ميلا فقط من المركز الرئيسي لأميين على تقاطع الطارق الرئيسية من الشمال الي الجنوب ، ومن الشرق الي الغرب عاملا ذا اهمية خاصة في فترة الحروب الصليبية ، مما أوجد حركة أكثر من المعتاد بين معظم اقسام المجتمع ، وفي كل الأوقات كانت غوربي في تماس مباشر مع مجيء التجار ونهابهم ، وكذلك الحجاج سواء من الأكليروس أو عامية الناس والبشرين والجنود ، وكثير مين مثل هؤلاء الناس لا بد أنهم قد لقوا الحفاوة حتى في الدير نفسه ، وقد السهم هذان العاملان بدرجة كبيرة في النمو السريم لفسرقة النسسخ ومدرسة غوربي ، وعبر عن احتلاله الكانته العلمية وانشغاله بالبحث في الاجراء الذي اتخذه اولهارد الأكبر في ٨٢٢ (١٣) من اجل حصر استخدام ورق البردي من قبل الدير، وقد أصدبحت مخطوطات غوربي شهيرة جدا في الواقع ، وكان على الارء فقسط أن ينظسر الى كتاب ما بلول « الدبلوما سية الملكية » (١٤) ليرى أي عدد متفاوت من صوره مأخونه من مخطوطات غوربي ، وكان لغدوربي تسأثير كبير على المدارس الرهبانية الأخسري وعلى الشسؤون غير الرهبانية ايضًا ، وكان رهبانه يتجولون في كل انحاء اوروبا لهدف او لآخر ، وقد جاء كل من هساربرت راعى دير لوبس ويودس اسسقف بوفيه وباسكارس رادبرتس ومنافسه راترمنوس ودروثمار اللغسوي الذي درس في مدارس ستيفلوت ومالميدي، وأخيرا الراهب يوحنا الذي ساعد في تأسيس مدرسة قصر الفريد في وينشستر جميعا في الأصل من غوربي ، واستمرت شهرة الدير طويلا في الفترة التي تهمنا ، وذلك اعتمادا على الروايات المتوفرة حول مكتبته والفهارس الموضوعة لعام ١٣٢٠ (١٥/٠وما بعده ، واجمالا كان غوربيي في اوائل القرن الثالث مكانا مثاليا لتأليف التاريخ الصليبي ، فقد كان لديه كل التسهيلات الضرورية لمثل هذه المهمة : غرف النسخ ومكتبته وشهود عيان من الصليبيين العائدين ، وموارد مالية ووسائل لذشر العمل الناتج، وعليه فليس مما يدهش أن نقرأ في اشارة الناشر المقتبسة أن التاريخ قد صنع ( بأي معنى صنع مسألة تالية ) من قبل برنارد الخازن من دير الرهبان ، وكان قدرا معينا من الذقاش حول ما إذا كان برنارد هذا راهبا أم لا قد تركز على بينتين ، توحي الأولى بأنه كانت له أملاكه الخاصة والثانية بأنه في الوقت المتعلق بذك لم يكن هناك راهب بهذا الاسم في غوربي (١٦) ، وقد عولجت الأولى من قبل بولين باريس الذي اقتبس ما يلى من سجلات الدير:

'... sous la date de 1203, une charte de l'abbé, confirmant à notre trésorier la propriété de ce qu'il avait acheté d'un chevalier nommé Bernard de Moreuil, antérieurement à la donation que ce chevalier avait fait de ses biens à la même abbaye ('V)

والآن فإن حكم س. بنديكت لافت النظر حول مسالة الامسلاك الشخصية من كل الإنواع (١٨) ، فمع أن هناك ظروفا ف ظلها كان المرء يمكن أن يجد راهبا بندكتينيا مشهولا بمعساملات تتعلق بالمتلكات فإن ايا منها لايوائم الحالة الموصوفة هنا ، وعلى سسبيل المثال لابد انه كان ممكنا افتراض ان راعي الدير كان يعطى الخازن المتلكات موضوع البحث لاستعمالها ضدمن البنية المالية العدامة للدير ، ويذكر النظام الأساسي لادلهارد بشكل خاص مثل هذه الطرق مرغوبة وفعالة ومرة أخرى نجد الخازن يشتري أملاكا وليس هـذا مدهشا: ويجب أن نفترض أنه كان يعمل نيابية عن الطائفة ولكن هنا فإن راعي الدير هو الذي يؤكد امسلاك الخسازن بمعنى انه كان يقصد أن تكون له شخصيا ، وفي الواقع أن هدف هذا المرسوم كان كما يبدو التمييز بدقة بين جزئى أملاك برنارد دي مـوراي والجـزء الذي باعه للخازن وهو ما يؤكد راعي البير هنا أنه ملك للخازن ، والجزء الذي وهبه بالتالي الدير كرهبانية ، واجمالا إن التفسير الذي لا يمكن تفاديه المرسوم يبدو في كون خازن غوربي في ١٢٠٣ كانت له ممتلكات خاصة ، وعلى هذا الأساس وحده يجسب أن ذؤكد أنه لم يكن راهبا محترفا . وليس موكدا بـالطبع أن الخـازن في ١٢٠٣ والخازن في ١٢٤٢ كانا واحدا والشخص نفسه مسع أن بولين باريس كما يبدو اعتقد انهما كذلك ، وهناك مسم ذلك صسعوبة

اخرى حول بسرنارد الخسازن اعنى أن سسجلات الدير حسول عام ١٢٣٢ لا تذكر احدابهذا الاسم، وهذا ظرف اقترح مساس لاترى انه يمكن أن يقسر بغياب برنارد الطويل على سبيل المشال في الحج (١٩) وهذا يعنى ان عمله لم يكن في الواقع يتم في غوربي وانما يعني فقط انه جاء اصلا من دير القديس بطرس في غوربي ، واقوى اعتراض على هذه النظرية ( التي هي بالطبع على أي حال فرضية صرفة ) هو ارتباط العمــل الذي لا جــدال فيه بشــمال شرق فرنسا ، وهذه الصلة سوف تصبح أبدا اكثسر ظهدورا كلمسا تقدم فحص مصادره وتأليفه ، والاحتمال البديل بأن بــرنارد كان ينتمــي للبير دون أن يكون راهبا ، وهو بالتضاد مقبول بشكل تام، ففي أي دير في العصور الوسطى كان هناك دائما تقريبا عبد من عامة الناس يعملون في وظيفة أو أخرى ، وفي دير له حجم وأهمية غوربي يحتمل أن العدد كان كبيرا تماما (٢٠) ، وفي الواقع ان وجدود مثل هؤلاء الناس في المجتمعات الرهيسانية احسبح مشسكلا نوعا مسا، وكانت اصلاحات هيرشو مصممة لاختزال اعدادههم وتسأثيرهم على حياة الطائفة ، وكان بعضهم مرتبطا بوظيفة رسسمية على سببيل المثال كخدم منازل أو كتذفينيين ممسن يمكن أن يشعفلوا مناصب ذات اهمية ، دون أن تكون دينية ، وكلا النوعين يمكن أن يعتبر كأعضاء في العائلة الرهبانية ولكنهم أعضاء من العامة ، وبصرف النظر عن هؤلاء مع ذلك كانت هناك فئة كبيرة من الناس ، قدم لها الدير النوع الوحيد لسياسة التأمين المتوفرة ، وكانت مشتركة للأفراد ، وأحيانا لعائلات كاملة حيث كانوا يدخلون الدير حاملين كل ممتلكاتهام للطائفة ، مع أن هذا عادة يكون مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لأنفسهم مدى الحياة ، وهكذا يعطيهم ضمانا لايمكن للنبيا ان تعطيه (٢١) في الأزمنة المضطرية سبياسيا ، ومثل هؤلاء المنذورين ، كمنا كانوا يسمون كاذوا يعدون باطاعة راعي الدير في الأمدور التسي تدرتبط مباشرة بحياتهم في الدير، ولكنهم كاذوا يحتفظون بحق وقهم الشرعية التي لا يحدَّ فظ بها الرهبان المنذورين ، وكان هذا الترتيب واضح الذفع لكلا الطرفين ، فكان الامن سلعة قيمة للواحد ، والثـروة للاخـر ، وكان هناك ايضا كثير من الناس ممن لجأوا الي احد الاديرة في سن متأخرة ، وطبقا للبروفسور ليغ كان هذا مافعله دينيس بيرامس ، وكما بينت فإن ديرا مزدهما مثل دير القديس ادموند من غير المحتمل ان يدع موهوبيه يمضون دون الافادة منهم (٢٢) وبلاشك ان غوربي قد استثمر ايضا العباقرة من عامة الناس استثمارا كاملا ،وقد اظهر برناردنفسه موهوبا كمصنف للتواريخ فقد اعطيت لحريته العنان في بيت كان بحق فخورا بمكتبته .

واجمالا ، كانت هناك طرق عديدة كان يمكن فيها لرجل من العامة ان يجد نفسه في عام ١٢٣٢ خازنا في دير بند كتي كبير ، وفي وضع يمكنه من ان يكون له كتاب معدد لكتبته وليس كبير الاهمية الفحصنا لتاريخه معرفة اذا ماكان برنارد راهبا او من العامة ، وماهو مؤكد انه كان مرتبطا بغوربي وان عمله سوف يحمل اثارا من تأثير الوسط الديري ، على الرغم من ان منزلته الخاصة بالضبط في الطائفة ، وهكذا ففي اردول وبرنارد لدينا رجلان كانا بطريقتين مضغولين بشكل رائع بتأليف مثل هذه التواريخ مثل تأليف الموجز والنيول فكل من اسميهما مرتبط بالموجز ، فماذا كانت بالضبط اسهاماتهما المتعلقة بهنه النصوص ؟

#### القصل الرابع

## عمل برنارد المفازن

الظروف التي سمي تحتها ارذول وبرنارد مبينة في روايتي الموجز (١) سهمي تختلف بطريقة تعطينا بناتها بعض الادلة على الاختلاف في اسهامهما في هذا التاليف ، وارذول ممذكور بالمناسبة بطريقة لاتعطينا اي علالة حقيقية بالمرة عن مقدار ماهو ممؤهل له ، دع عنك مقدار ماهو في الحقيقة مقدار حصافته ، ولكن اسم برنارد يضاف رسميا الى عمل تام ، أما ما الذي كانت وظيفته بالضبط لانعرف بعد ، ولكن من الواضع انه بطريقة ما او باخرى كان مسؤولا عن العمل بكلتيه في الصورة التي لدينا الان في المخطوطات المسماة برن ٣٤٠ وارسنال ٤٧٩٧ (٢) .

وا ول شخص ذكر صلة پرنارد بالتواريخ كان بالطبع فرانسسكو ببينو التي وصفت من قبل اشارته الى برنارد في استعراض حالات الدرا سات (٣) وكما رأينا يبدو ان ببينو لم يقصد ان ينسب الى برنارد مادة كامل الكتاب التي يذكره فيها كمصدر ، بل فقط اجزاء خاصة منها ، وفي الواقع انه يسمى في اماكن اخرى مصادر الخرى مثل كتاب اوليفر البادر بورني « تاريخ دمياط » وفنسنت البرفيزي مئل كتاب اوليفر البادر بورني « تاريخ دمياط » وفنسنت البرفيزي (٤) وبروكاردوس التي بناتها كانت كافية لمنع الخطأ الذي ارتكبه موراةوري في عنونة كامل الكتاب « الاستيلاء على الاراضي القدسة »

وكان زيف هذا المعنوان مصورا بقوة من قبل ماس لاتري الذي بين ان برنارد لم يكتب شيئا زيادة عما هو مضمن في المضطوطات التي تحمل اسمه ، ولكن ماس لاتري ، استبعد مسألة ماالذي كان يحويه بالضبط مصدر ببيذو على انه غير هام ، واذا ماكان قد

استعمل محطوطا مسن تسرجمة وليم الصسوري مسم النيول الى عام ( ١٢٣٠) و مخطوطين منفصلين واحد للترجمة وواحد لتساريخ برنارد كما هو لدينا الان في المخطوطات مسم اشسارة الناشر (ه) ، وهذا الاستبعاد يبدو نوعا مسا قساطما ، اذ انه في اي حسال فسسان المعلومات سوف تؤشر بشكل خطير تماما في رأينا عن بسرنارد فيمسا يتصل بالنيول ككل ، فاذا كان البديل الاول صحيحا فسان ببينو اذا كان لديه مخطوط من الائسسر المنقسس للهسسرةليات ينتهسسي في عام ( ١٢٣٠)، وهو غير باق حتى الان في اي مخسطوط علاوة على عام ( ١٢٣٠)، وهو غير باق حتى الان في اي مخسطوط علاوة على على الاقل ان اهتمام بسرنارد الاصلي كان ان يكتسب نيلا للرواية على الاقرنسية للتاريخ التي بسدورها تعني ان مسايسمي حساليا بتساريخ برنارد لابد انه من نوع مامن الاختصار واعادة العمل في ذلك الاصل.

والبديل من ذلك يمكن ان يكون قد فسر على انه يعني ان مصنفي تلك الرواية المفقودة لعام ١٧٣٠ من الهرقليات قد استمدوا من عمل برنارد للسنوات التي سبقت ١٧٣٠ وان اسهامه بناء عليه لايمكن ان ينحصر في قسم ١٧٢٩ ــ ١٣٢١ الموجود فقط في روايت عن المضتصر ، وليس في الرواية التي تذكر ارنول . وانا كان جانبا اخر يمكن بيان ان ببينو قد استعمل مخطوطين وان نسخته من تاريخ برنارد كانت اقصر من اي نسخة نعرفها الان ، ففي تلك الحالة يثار مرة اخرى السروال : بساي مقلما الان ، ففي تلك الحالة يثار الاصلي ؟ اليس من المكن انه بقدر مايكون مخطوط برن ١١٣ نسخة من تاريخ برنارد المعروف ، بدون اسم المؤلف (الذي كما رأينا نعرفه فقط من مخطوطين اخرين للنص المماثل) (٢) فان بروكسل ١١١٤ هو نسخة من التنقيح الاول لعمل برنارد ، الذي بسمى على انه له هنا ، ولكنه قد سمي هكنا في المخطوط الذي عرفه ببينو ؟ وقد حدينا ماالذي لم تدعيه .

وفي الواقع ان ببينو يبدأ كتابه الخامس والعشرين بترجمة دقيقة نوعا ما ، للرواية الفرنسية « للتاريخ » مرجعا اياها للاتينية ، مضتصراً هنا ومسهبا هناك ومضيفا مائة من مصادر اخرى ، وهـو يتابع هنه الترجمة حتى الفصل الاول مـن الكتـاب الرابع مـن الهرقليات ( تسلم فولك اوف انجو ملكا لبيت المقدس ) حيث يتخلى عنه فجاة لصالح المختصر الذي يستعمله كمصدر اساسي له مـن تلك النقطة ومابعدها ، دون اعتبار تماما لمانا كان اكثر معلومات مـن الهرقليات وهـو ماليس كذلك دائما تقريبا ، وفي هنه الناحية كمـا في نواح اخرى كثيرة ان طرق ببينو غامضة ، وليست مشكورة بالمرة ، وهـو غير مؤرخ ، فعلى سبيل المثال في فصـله ١٢٦ ينقـل المعلومة المفاطئة تماما التي يعطيها الموجز عن الحصار المفترض لعسـقلان من قبل فولك اوف انجو ولويس السابع وكونراد الذي يعطي تـاريخ هرقل عنه رواية دقيقة وعرضا اكثر اهمية بكثير من الكتاب السابع عشر ، تحت حكم بلدوين الثالث (٧) ولكن يمكن ان لايكون هناك شك حول اي نص استعمله ببينو كمصدر له.

إنه في ذلك الجزء المبكر من الموجز الذي يوجد في الرواية المنسوبة لبرنارد ، وفي الرواية الأقصر التي تذكر برنارد ، ولكنه غير مـوجود في اي رواية من تاريخ هرةل(٨) ، وهو غير ضروري فيه لأن ترجمة وليم تغطي الموضوع نفسـه ، وكان ببينو بالتأكيد يملك ويسـتعمل نصين احدهما نسخة من تاريخ هرةل والثاني تاريخ منسوب لبرنارد

ما الذي يحويه هذا النص الثاني ؟ إنه بالتأكيد لا يتعلابق مسع المخطوطات التي لدينا الآن ، لأن هذه تمضي بعد النقطة التي ينتهسي عندها مصدر ببينو ، ويقول :

'Haec de gestis Regis Johannis sumta sunt ex Historia Bernardi Thesaurarii. Qualis autem fuerit exitus non inveni, vel quod historiam non compleverit, vel quod codex, unde sumsi, fuit imperfectus. (4)

هكذا كان ما وصل اليه نص ببيذو ولا يمكن تشبيهه بالرواية القصيرة في الموجز (١٠) حيث أنه يمضي بعد أن يتوقف هذا النص ، ولا

بالرواية الأطول، ونحن مضطرون لاستنتاج أنه كان يوجد هناك مم ذلك رواية أخرى للنص نفسه وهي التي ينسبها ببينو الي بسرنارد، ومع ذلك من حقيقة أن تكيف ببينو يتطابق بدقة مسع تساريخ بسرنارد الباقي حتى الآن ، يمكننا أن نستنتج أن هذه الرواية الأقصر له قدد اختلفت فقط في الطول ، وحقيقة أن ببينو كان يعرف أن برنارد كان المؤلف برغم أن مخطوطه كان كما كان يعتقد ناقمسا يوهسي بشيء ابعد حول نصه ، اعنى أن برنارد كان مذكورا بمدورة مختلفة عما في اشارة الناشر في النهاية ، أو أن ببينو لا يمكن أن يكون كثير الشك في اكتمال مضطوطه وهكنا بدأ ماس لاترى ، فقد ادعى لنفسه اثرين منقمین من تاریخ بـرنارد ، وواضم الآن أنه کان محقـا في ذلك (۱۱) ولكن يجب اضافة أن الأول يمكن ببساطة كما يوحى ، اعادة العمل في المائة الموجودة في الموجد الأقصر الى عام ١٢٢٧ ، لأن مصدر ببيذو يتوقف فقط عند ١٢٣٠ ، والأحسرى أن يبدو بناء عليه أن برنارد قد أخرج أولا تاريخا مشابها للتاريخ الباقي في ذلك الحين في كل الوجوه سوى أنه انتهى في ١٢٣٠ ( وهدو عمدل يمدكن أن نسميه ب ١) ثم أضاف قسما أضافيا مدوصلا أياه الى ١٢٣١ ، وهكذا أصدر الرواية الباقية حتى الآن ( ب ٢ ) .

ويبقي هذا السؤال قائما فيما اذا كان برنارد مدؤلفا أصليا بالمرة ، وهو سؤال تنقسم حوله المراجع تماما ، وتتجه الى تفسير كلمات اشارة دار النشر الصحيح ، وقدد أيد بدولين بساريس المراي القائل بأن برنارد أعد الكتاب ، ربما مستمدا كل المائة من مختلف المصادر المكتوبة ، بينما كان ماس لاتري واثقا بالقدر نفسه من أن برنارد كان مؤلف أجزاء على الأقل من النص ، وأن ما لم يفعله كان عدم تحرير الكتاب واخراجه فعلا بنفسه ، وكل البينات المتوفرة في جانب باريس .

والمادتان حول المكتبة وحجرة النساخ في لاوربي من قبل دي ليسل وجونز (١٢) تعطي مجموعة مختارة من اشارات الناشرين ، ومع ان هذه كلها مأخونة من مخطوطات كوربي فانها نمدونجية نوعا مسا ،

بالنسبة لمخطوطات العصور الوسطى بشكل عام ، وقد القست قسدرا كبيرا من الضوء على ذلك في برن ٣٤٠ ويمكن تلخيصها كنمانح عديدة مميزة كما يلي:

- (a) Ego Audoinus scripsi. (B.N lat. 13351)
- (b) Hic codex Hero insula scriptus fuit, jubente sancto patre Adalhardo, dum exularet ibi. (Leningrad F.v.I.11)
- (c) Isaac, indignus monachus, propter Dei amorem et propter compendium legentium hoc volumen fieri jussit. Quicumque hunc librum legerit, Domini misericordiam pro eo exoret. (B.N. lat. 17234. A

#### نسخة من القرن العاشر من الرسائل الانجيلية للقديس دول.

(d) Ad honorem tocius Trinitatis et perpetue ac gloriose virginis Marie et beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum quorum corpora et reliquie in hac Corbeiensi ecclesia continentur, compositus est liber iste a fratre Iohanne de Flissicuria, anno ab incarnatione Domini MCCLXXV. (B.N. lat. 13222.

#### محموعة طقسية بينية أعنت في ١٢٧٥

(c) Amalarius: De Divinis Officiis. (B.N. lat. 11580).

وفي بداية هذا المخطوط لوحة كبيرة من القرن الثاني عشر تظهر القسيسين بطرس واندروز وليونارد ، واستقف امسالا ريوس ، والراهب هربرت يقدمون كتابا والراهب روبرت ينسخ كتابا .

وتميز هسنه النقسوش بين مختلف العناصر في اعداد كتسساب : التأليف ، التصنيف ، قرار أنه يجب أن ينسخ ، الفعل البدني الفعلي · الكتابي .

وتدل الاشارة (1) ببساطة على الناسخ: فقد كتسب اودادوس المخطوط، دون أن يكون له أي دور في تأليف محتوياته، وفي (ب) و (س) يسمى الراعي، وهدو الشخص الذي بمبادرة منه اعد المخطوط وفي (ب) هو رجل له بعض المكانة، ادلهارد نفسه الذي

عند عودته من المذفى وضع النظام الداخلي لدير غوربسي ولكن في ( س) هو راهب بسيط وفي ( س) لا يحتمل أن اسحق يمكن أن يدعي بأنه كان له أي دور في تتأليف الرسائل البولينية ، ولكن يقال بأنه قد تعهد اعداد الكتاب ، وفي ( د ) نصحبح مسوؤولين عن مجموعة طقوسية دينية مصنفة من قبل جيان دي فليكسكورت الذي لم يقم بمجرد الاشراف على العمل ، بل إنه في الواقع اختار العناصر وجمعها بنفسه ، ومع ذلك فهو ليس المؤلف الأصلي ، والاكثر أهمية بين الجميع هو ( إ ) التي تصور كامل العملية ، وشرح جون للنصوص (١٢) ، هو الأوضح: الفامالا ريوس الكتاب بنفسه ، أعني أنه المؤلف الأصلي ، وتعهد ( همربرت بنسخه ) ونسخه روبرت .

اى من هذه الأدوار مبين في اشارة دار الذشر لبرن ٣٤٠ ؟ ليس هناك مجال للشك في أن برنارد كان هو الكاتب ، ويسبب وجود الرواية الأقصر من الموجز التي منها كانت روايته بلا منازع تسكييفا وتوسيعا ، فنحن نعرف أنه لم يكن المؤلف الأصلى للمجموع بالمعنى الذي كان ( أمالا ريوس ) المؤلف « للديوان المقدس ، فإما أنه كان مثل جيان دي فليكسكورت قد جمع التاريخ من مصادر عديدة ، وكانت الرواية القصيرة للموجز هيى العنصر الرئيسي ، أو أنه كان مثل اسحق وهربرت ، أي أنه بيساطة قد أمر بأعداد نسخة من أجل مكتبة الدير من العمل الذي كان موجودا بالفعل في صورته الكاملة ، وأقوى اعتراض على هذا الحسل الأخير هسو عنصر الوقست ، فقسد أعطينا أن مخطوط برنارد قد استنسخ كما تعلمنا اشارة الناشر في ١٢٣٢ ، وأن أخسر حسدت مسروى وقسم في أيلول ١٢٣١ في القسطنطينية ، فهناك بالكاد وقت يكفي لكي تنتقل الأخبار الي فرنسا ، ثم تدمج في تاريخ حديث التاليف ، ثم يعاد نسخها في غوربي كل ذلك بين ربيع ١٢٣٢ (أول إبحار ممكن الى أوروبا) ونهاية السنة ، وهناك أيضا حقيقة الوجدود الواضيح لتاريخين لبرنارد مستكملين الى نقاط مختلفة ، فمن غير المحتمل أنه قد وجد مصدر مسكتوب مسوافق بسالضبط لله الثغسرة بين ب ١ و ب ٢ ،

والاكثر احتمالا بكثير هو الفرضية البديلة أن الرواية القصيرة للموجز كانت متوفرة في مكتبة غوربي ، وأن القطعتين المتواليتين اللتين أضافهما برنارد اليه كانتا من تسأليفه الخساص ، ويحتمل أنهما قامتا على روايات شفوية للأحداث من قبسل المحساربين العائبين العائبين .

اضافة الى الاستيفاءات التي تمت في كل مواضع الموجز من قبل برنارد ، وأخر قسم من تاريخه ، نسب اليه ماس لاترى ايضا على أنه عمله الأصلى الخاص ، المقدمة التي يستهل بهيا بيداية تاريخه « سنة التجسيد » (١٤) . ولكن ماس لاتري كان حينئذ يلقى صعوبة في شرح حقيقة أن هسنه المقدمة مسوجودة أيضسا في مف طوطين مسان الرواية القمادية للموجز (بروكسل ١١١٤٢ و ب ن ف فر ٧٨١ ) طالما أنه يفتسرض من جانب أن نص هذه المخطوطات لا سيما نص بروكسل ١١١٤٢، الذي يستعمله كأساس له ، يسبق تأليف تاريخ برنارد ، ومن جانب آخر فإن المقدمة هي عمل برنارد الأصلي وقد دفع الى نتيجة (١٥)هي أن ناسخ هذه المخطوطات كان عليه أن يسلم كلا من الموجز القصير دون مقدمة ، وأيضا رواية برنارد الأطول ، وأنه أثناء نسخ مقدمة برنارد وفي نهاية عمله فضل من أجل التاريخ نفسه الالتزام بالرواية الاقصر ، بدلا من تضـــمين ا ســتيفاءات بـــرنارد وقســـمه لأعوام ١٢٢٩ \_ ١٢٣١ ، وقد اعترف ماس لاتري نفسه كيف كان هذا التفسير غير مرض ، وهو يتعارض مع كل شيء معسروف حسول الطريق الذي سلكه المصنفون فيما يتعلق بعملهم، وبصر ف النظر عن أشخاص غريبي الأطوار مثل ببينو ، فإنهم لم يكونوا عادة ميالين لتسويغ مادة جيدة ، ومع أنه يعلن أن استيفاءات برنارد هي مجرد تجميع تفصيل ناقص ، ويضيف كثير منها قدرا كبيرا من الوضوح على القصية ، والقسيم النهيائي المغييطي للسنوات ١٢٢٩ \_ ١٢٣١ هـ و بالطبع معلومات جديدة ، فهـل علينا ان نصدق ان مصنف بروكسل ١١١٤٢ قد اختار عمدا ان يحذف كل تلك المائة المفينة والهامة ، في حين انه في الوقت نفسه النخل المقدمة السطحية المهلهلة ذات النقص الواضيع ، واضاف لها علاوة على ذلك من نهاية العمل ؟ان هذا يبدو صعب التصديق ، ويجب علينا بوضوح أن نأخذ في الاعتبار على الاقل ، الاحتمال المعاكس ، وهناك بينتان تساعدان هنا: الاولى هي صورة المقدمة ( او الخاتمة حسيما تكون الحالة ) نفسها ، وهذه القطعة في جوهرها مخطط موجز للابعداث ، في المملكة اللاتينية في بيت المقدس مابين وفاة غودفرى دى بوليون في ١١٠٠ وتسلم عمدوري للعدرش في ١١٦٢ ــ ١١٦٣ ، او تتعلق بتلك الاحداث ، وهذه نقطة اعتباطية للتوقف عندها ، مالم يكن على تلك القطعة أن تعمل كمدخل لتاريخ يبدأ في حينه ، وهو مالدس لبينا بالطبع بينة عليه بالمرة ، ومرة اخرى ، ان الحوادث المفصلة على مايبدو اختيرت اعتباطيا تماما ، وبصر ف النظر عن الحملة الصليبية الثانية المفجعة ، فان الكاتب يلقى فجأة بعض الضروء على الرها ، بصورة شديدة المبالغة في التبسيط ، فضلا عن انه اضلفي عليها الخيال ، والحملة الفلمنكية تحت قيادة شحنة دكسمود (قائد قلعتها ) ، والتي استولت على لشبونة في ١١٤٧ وكذلك وفاة روجر صاحب انطاكية التي ربطها بتعليق كثير الميل للنقد حسول حياته ، وبكلمات اخرى ، ان الاشارة الوحيدة المحلية بشكل خاص هي الي شحنة ديكسسمود ، وهي ليست اكثر من تكرار عما كان بالفعل شبيد الوضوح من مصدر المخطوطات في أن كل وأحدة من روايتي الموجز مرتبطة ارتباطا وثيقا بشمال شرق فرنسا وفلاندرز

وباختصار فان الفاتحة ، كما يبدو قطعة ناقصة لم تكتمل ، وتبدو كما لو كانت بداية لشيء جديد بدلا من ان تسكون نهاية للنص الذي يسبقها ، وهذا يدفعنا للسؤال عما اذا كانت في الحقيقية مسرتبطة بالمرة بالموجز ، والجواب يقدمه مخطوط لم يكن معروفا لماس لاتري ، حيث يحوي مخطوط القديس او مر ٧٢٧ الرواية نفسها الموجودة في الموجودة في الموجودة في الموجودة في الموجودة أي المقدمة او الخاتمة ، وهو النسخة الوحيدة للمريحة بالمرة الاولى الموجودة في الموجودة في الموجودة أي المقدمة او الخاتمة ، وهو النسخة الوحيدة لموجز عام ١٢٢٩ التي لاتففل ذلك ، ونرى للمرة الاولى الموجودة في المواية منفصلا تماما عن هذه الشريحة .

ويمكننا الان ان نرى لماذا كانت الشريصة \_ قلعة من نص غير مرتبط تماما بالموجز باي طريقة ، حيث اعتقد ناسخ ما لاحدى المخطوطات \_ مئسل بسروكسل ١١١٤ / ١ ان مسن المناسسب استنساخها ، وكما تصادف فانه بدأ بها بعد ان اتـم مسوجز عام ١٢٢٩ ، الذي يفترض انه اخذه من مخطوط وجد فيه وحده ، كما في مخطوط القديس اومر ٢٢٧ ، واعتقد النساخون المتأخرون مثل نساخ ء ب.ن.ف.فر ٧٨١ ، خطأ ان الشريحة تتبع النص الذي اتت بعده ، وافترض برنارد ايضا ، وقد استمد الموجز من مخطوط كهذين الاثنين ، وجود صلة ، ولكنه بمزيد من روح المسادرة نقل الشريحة الى بداية العمل . وهذا بحده ، لاكما يقول ماس لاتـري مكانه الحقيقي (١٦) ؛ ولكنه من المؤكد الكان الاكثر منطقية ، لانه اذا كانت له اي قيمة بالمرة فهـو تمهيد ، ونقـل بـرنارد له يشـكل تحسينا لاشك فيه .

ثم باستنساخ هيكل العمل ، طامسا اسم ارنول ، مضيفا تفاصيل هنا وهناك ، ينهيه بــــرنارد بــــروايته الخـــــاصة لحوادث ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠ ليقوم بتحديثه .وهكذا يخرج تساريخه في روايته الاولى ( ب ١ ) ، التي لم تعد موجودة الان . ثم يعود فيما بعد ( ب ۲ ) ، وهو نسسخة مسن ( ب ۱ ) مسم قسسم اضاني ١٢٣٠ \_ ١٢٣١ ، وهذه النظرية هي بطرق عديدة تفسير مرض جدا لاصل تاريخ برنارد كما يبدو الان في المصطوطين ؛ برن ٣٤٠ وأرسنال ٤٧٩٧ وهي تفسير لماذا كانت المقدمة هناك اساسا: أن برنارد لم يصدف تلك القطعة الغامضة تماما تقريبا لمجرد ، كما افترض ، اضافة شء من عنده ، حتى لو كلف ذلك اخراج عمل ابنى من الاصل ، بل وانه في الواقلة محسل ، على مصدره . والشيء الذي اضافه ، وممالا وجسود له في ذلك المصدر ، اعنى قسم ١٢٢٩ ـ ١٢٣١ كان في صميم الموضوع تماما ويشكل ايضا تحسينا . واخيرا فان هذا التنقيح وهذا التوسع من جانب يسوغ بقوة ويفي بالضبط بادعاء اشارة الناشر: « كتساب بدرنارد الصحيح، لقد صدف برنارد الخازن اذا ، التاريخ الذي تحتويه المخطوطات الممثلة بحرف (۱) في الجدول على ص ۱۰ – ۱۱ ، باستنساخ رواية المخطوط (ز) محولا الشريحة المضافة في النهاية الى البداية ، ومضيفا مختلف الاستيفاءات القصيرة الخاصة به ، وحكاية اضافية (وهي لعدم وجود البينة على العكس يجب ان نفترض انها الاصل ، ولكننا لانستطيع ان نبرهن انها كذلك ) ، لايصال التاريخ الى ۱۲۳۰ ، وفي رواية اخسرى الى ۱۲۳۱ . واسهامه كمؤلف اصلي هكنا صحفير جددا ، ولكنه مصدف واسهامه كمؤلف اصلي هكنا صحفير جددا ، ولكنه مصدف موجز ۱۲۳۲ ، وان اسمه ، وليس اسم اردول ، هو الذي يجب ان يوضع على راس العمل ، لان اسم اردول مرتبط فقط بحدادثة واحدة ، موجودة في اعمال عديدة واحد منها من اعمال برنارد ، عمل الجماعة .

## الفصل الخامس عمل ارنول بینه رالف الکوغشالی

مع برنارد الخازن المشكلة هي ان يحدد دوره بالضبط في ايجاد نص خاص واحد ، هو رواية ١٢٣٢ للموجز الذي يحمل اسمه ، وقد تم فعل ذلك بمقارنة النص المنسوب اليه بالنصوص الاخرى ذات العلاقة ، وقد ظهر كمصنف لموجز ١٢٣٢ ، ولرواية اخرى سابقة مفقودة تنتهي في ١٢٣٠ ، وقد قدم الى مادة تواريخه على اقصى حد اسهاما محددا ولكن « النيل » له وحده . وفي حالة اردول على اي حال ، فان المشكلة ذات نظام مختلف تماما ، فالذكر الوحيد لاسمه الذي بقي لدينا في مخطوط جاء عرضا ، والاشارة اليه حتى اكثر غموضا من تلك الموجهة الى برنارد ، واسوا من كل هذا ان المعنى الواضح للبيان المعسطى حدوله سرعان مسارؤي بسانه ليس المعنى الحقيقي .

## بمعنى اننا حين نقرا في موجز ١٢٢٧:

'Ce fu cil qui cest conte fist metre en escrit',(')

من الطبيعي جدا ان نسستنتج ان اردول هدو مدولف نص ذلك ، والمعلومات التي يستطيع المرء ان يجمعها او يستخرجها حول هويته تعيل الى تأكيد هذا الرأي ، فلديه وسائل للحصدول على المعلومات بصورة مباشرة حول مادة الموضوع ، والاراء المطروحة تتفق مع مايجب ان نتوقعه من تابع لابلين ، وباختصار فان كل شيء يدعونا لان نعطي الكلمات القيمة نفسها مثل مالها في تاريخ روبدت دي كلاري ، وان نرى في موجز ١٢٢٧ التاريخ الاصلي لاردول . وهذه الفرضية تنقلب لتصبح جيدة اكثدر ممسا ينبغسي ، ولتسكون

صحيحة ، وعندما نفحص بعض نيول وليم الصدوري يتضبح لنا بسرعة انها تضم كثيرا من المائة نفسها التي في موجز ١٢٢٧ ولكن بصورة اكمل كثيرا ، وتماثل أجزاء النصين ، أكبر مما ينبغي لهما ، لتصدور أنهما مستقلين عن بعضهما بعضا . ومع أن الموجد ليس ببساطة صورة مختزلة من النيول ، هدو بالتأكيد مكثف عن مصادرها المشتركة ، وأكثر من هذا ، إن الأقسام الخاصة بالموجز وحده ، وهي التي يمكن أن تكون من عمل أردول ، ليست بالضبط الأجزاء التي يجب أن نتوقع أنه كتبها ، باستثناء المواد المتنوعة التي في الفصول العشر الأولى ، ومن الأجزاء المركزية قصة الفترة من نحو ١١٨٦ وما بعدها ، هي المشتركة بين النصوص ، وهي التي يسمى فيها أردول ، والرواية المدعى أنها هي بشكل واضبح اليست الأكمل أو الأقدم ، وإنما هي اشتقاق من مصادر مكتوبة اليست الأكمل أو الأقدم ، وإنما هي اشتقاق من مصادر مكتوبة استعملت أيضا من قبل مصنفي مختلف الروايات الهرقليات .

وقد اضطرت هذه الحالة محققي « راشيل » الى استنتاح غريب جدا في الواقسع: إن اردول مسع كونه شساهد عيان لمعسسركة حطين ، واستسلام بيت المقدس ، وللاحسداث الأخسرى الرئيسسية المحكية في النصوص ، لم يكتب برغم ذلك رواية اصلية مباشرة عن تلك الفترة ، بل أخذ تاريخا من عمل شخص ما أخسر وكثفه ، ذلك انه كان طويلا أكثر مما ينبغسسي ليتسسوا فق مسع أذوا قسسه العسكرية (٢) ، وهذا بالتأكيد تفسير معقول للكلمات .

'cest conte fist metre en escrit',

وهذا تقريبا كل ما يمكن للمرء أن يقوله في هذه النظرية ، تاركين جانبا حقيقة أن الاجـــراء الذي يقتــرحونه بــالكاد يمـــكن تصديقه ، وهو لا يتوازن مع محتويات النيول أيضا ، فلو أن ارذول كان مجرد مختصر كما يوحون ، لثـار الســؤال : مـن الذي كتـب التاريخ الأصلي الذي أخذ عنه هو والمصدفون الآخرون ؟

وكما سنرى عند فحص محتويات النصوص العديدة ، إن أجزاء

منها على الأقل يصعب أن تكون قد كتبت إلا من قبل شخص يتفق بالضبط مع وصف أرذول .

وعليه لا يمكننا أن نقبل سدواء أن مدوجز ١٢٢٧ كمسنا هسدو عليه ، هو عمدل أردول الأصدلي أو أن أردول قد صدفه بتلخيص المصادر التي استخدمتها أيضًا مصدفه الهدرقليات ، ويجب أن نقحص الآن فرضية اقترحها مساس لاتدري ، ولكنها لم تختبدر مطلقا ، وقد أثيرت بأشارته في « دراسة تصنيفية » إلى عمدل رالف الكوغشالي ، وظنه بأن رالف يمكن أن يكون قد عرف ترجمة لاتينية لأردول(٢) .

وحقائق هذه الحالة هي : كتب رالف الكوغشالي حدوالي عام ١٢٢٠ « تاريخ الأراضي القدسة » وفي هذا التاريخ عندما كان يحكي عن رحلة رتشارد ، وفيليب اغسطس الى الأرض المقدسة ، احسال قارئه من اجل رواية اكمل لهذه الأحداث الى تاريخ آخر :

Post Pascha anno ab Incarnatione Domini MCXCI, rex Franciae PHILIPPUS applicuit apud Achon et non multo post, scilicet circa Pentecosten, venit rex Anglorum RICHARDUS: quorum seriem itineris et quae in itinere gesserunt, seu ex qua occasione rex Philippus repatriavit, si quis plenius scire desiderat, legat librum quem dominus prior Sanctae Trinitatis de Londoniis ex gallica lingua in latinum tam eleganti quam veraci stilo transferri fec it.(1)

ويكشف هذا الالماع عددا من المشكلات وهي تقدريبا بالتعقيد نفسه مثل تلك التي تطرحها نيول وليم ذاتها ، والعمل الذي يشير اليه رالف هو بالتأكيد ذلك المعروف الآن باسم: « رحلة حج وأعمال الملك رتشارد وقد رفض محققه الأول ، استبس (٥) ، تماما فكرة انه كان ترجمة لعمل فرنسي ، وفسر اشارة رالف بالقول بأنه لابد ان يكون قد سمع بكل من « رحلة » وتاريخ « ماوراء البحار » ( وهنذا يكون قد سمع بكل من « رحلة » وتاريخ « ماوراء البحار » ( وهنذا للأني ، وهو الاكثر قابلية للفهيم طسالما أن كليهميا كانا في المجوهر ، إن لم يكن في الهدف ، نيولا لعمل وليم الصوري .

ولا يبدو أن ماس لاترى كان مسطلعا على مقسدمة اسستبس هذه ، ولكن الغريب أنه أيضا يوحى بوجود صلة بين ، الرحلة » و « المختصر » إلا أنه خلافا لاستبس يعتقد بأن الصلة يمكن أن تكون حقيقية وليست ملفقة من خيال رالف ، وهي مقتبسة مسن الفقرة نفسها من تاريخ رالف ، وبين أن مسألة أي تاريخ أشار اليه رالف وماذا كان اصله الفرنسي ، ليست تخمينا تافها ، لأنه إذا امكن ان يظهر أن التاريخ الفرنسي كان من عمل ارنول ، لوجب إذا أن نعرف بالتاكيد أن عمل ارذول قد أنجيز وأصيبح قيد التيداول قبيل ١٢٢٠ وهو التاريخ الذي فيه أو حواليه كتب رالف تاريخه (١) ، وهذا بدوره يخبرنا بعدد لا بأس به من الأشياء حول عمل ارذول كما رؤى بعيون معاصريه : إنه كان مقدرا بدرجة كبيرة حتى كان متداولا على نطاق واسع امتد الى انكلترا ، وبأنه على سبيل المشال تسرجم الى اللاتينية ، بدرجة عالية ذوعا ما من الدقة ، ويجب ايضا أن نتمكن من استنتاج أنه قد توقف باقتضاب في ١٢٢٠ على اقصى حد ، وربما قبله بقليل ، وبناء عليه فإن الموجهز بعهد ١٢٢٠ لا يعتمهه على ارنول ، وبكلمات اخرى ، يجب أن ذكون واثقين بأن الموجز كان من تأليف ثنائي على الأقل، ولا يشير ماس لاتسرى الى حقيقسة أخرى ، يمكن أن تستنبط من كلمات رالف هي : إن التاريخ الفردس الأصلى ، وكذلك التسرجمة اللاتينية لا بسد انهمسا كانا معروفين لديه ، طالما أنه كان قادرا على الحكم ليس فقط على أناقة اسلوب الترجمة ، بل أيضا على مطابقتها للأصل ، فلم كذبناء عليه مسألة مثال واحد مستقل على كون التاريخ الفردس معروفا في انكلترا ، فقد كان يقرأ في ديرين مستقلين على الأقل هما :الثسالوث المقدس في لندن ، وبيت رالف في اسكس ، وباختصار إذا ثبتت صحة فرضية ماس لاتري ، فإن جزءا كبيرا من الغموض المحيط بأرذول والموجز سيتضع ، وسيكون ممكنا تحديد تقسيم في الموجيز بين أقسام ما قبل ۱۲۲۰ وما بعد ۱۲۲۰ ، وهذا بدوره سوف يؤثر على معالجتنا لمسألة علاقة الموجز بالهرقليات ، ويحتمل أن يصبح ممكنا أن نقول شيئا أكثر مصداقية حول الصورة الأصلية لعمل ارنول الخاص ، المبعثر جدا الآن بين مختلف روايات هذه الفترة من النيول . وهناك سؤالان يتطلبان الأجسابة : هسل « الرحلة » حقا ترجمة لتاريخ فرنسي ؟ وإذا كانت كذلك ، هل التاريخ الفرنسي موضوع البحث هو صورة ما من عمل اردول ؟ وقد دوقش اول هذين السؤالين كثيرا . واعتقد غاستون بساريس في طبعته عن « تساريخ الأراضي المقدسة » المنشور في وقت يرجع الى عام ١٨٩٧ ، أنه قـد بت في الأمر، ولكنه في الحقيقة فتح باب المناقشة التي كان لها أن تستمر زمنا طويلا (v) ، فالتاريخ الذي حققه هو رواية حول الحملة الصليبية الثالثة في مقاطع ثمانية ، كل مقطع فيها من بيتين من الشعر المقفى من نظم أمبرواز وهو شاعر نورماندي جاوال كان يدعى أنه اشترك في الحملة التسى قسادها ريتشسارد قلب الاسد، ومقارنة باريس المفصلة لهذا النص بنص « الرحلة » تثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود صلة وثيقة ، وليست بالمائة فقط بل أيضا بالكثير من التعابير في الجزء الأول من التاريخ ، التي تتوافق بالضبط مع تلك التي في الرحلة ، وقد أكد باريس أن العلاقة كانت علاقة أصل فرنسي وترجمة لاتينية ، ومثل هسنه النتيجة تستبعد بالطبع من المسالة بالمرة ، ولكن في وقعت اكثر حداثة ناقضيت درا ستان عن امبرواز ، واحدة تاليف ج.غ ادا وردز (^) والأخرى تأليف ج.ل لامونت وح هيوبرت (١) ، باريس وا ساتبدات نظريته بصورة مقنعه ، بنظرية ذات اصل مشترك مفقود ، وهذا الأصل كما يقولون يحتمل أنه كان بالفرنسية المنثورة ، وهو وصف يضع أرنول مرة أخرى وسط الدوامة القوية.

وفي ١٩٦٢، ظهرت طبعية جديدة صدن « الرحلة » له . ي ماير (١٠) . الذي قدم الكثير من البراهين الجديدة ، وبالتالي الكثير جدا من النظريات الجديدة ، وهدنه ليست مجرد أجوبة على اسئلتنا ، بلإن الأسئلة نفسها يجب أن تعاد صياغتها كليا .

وبشكل أساسي يؤكد ماير أنه ليست هناك رواية واحدة بل روايتان باقيتان من « الرحلة » يسميها ي ب ١ و ي ب ٢ . وتنتهي

- ٣٦٠١ -ال بي ب ١ » في تشرين الثاني ١١٩٠ ، وتقابل الكتاب ( 1 ) مـن نص استبس إلى نهاية الغ ، باستثناء الفصل ٦٥. وال « ي ب ١ ، هو التاريخ الكامل كما حققه استبس ، ويؤكد مساير دون إثبات مطلق ، ولكن بحجة مقنعة بشكل معقول ، أن ال « ي ب ١ » كتب حوالي ١١٩٢ في صور من قبال داوي انكليزي ، كان قسيسا أكثر منه فأرسا ، وأنه كان في جوهره عملاً أصيلا ، ولكن استمد من أجل حملة بربروسا الصليبية من رواية المانية مستقلة .وريتشارد « الثالوث المقدس » الذي كان يعتبر قبل نشر طبعات ماير بشكل عام مسؤلف الرحلة ، أخسد في حينه ال « ي ب ١ ، طبقسا لماير ، وباستعمال تاريخ امبرواز للاسهاب والتروسع فيه آخرر الروي، ب۲،،

والفرضية المقدمة هكذا من قبل ماير لديها الكثير مما يزكها ، فهى تنهى التأكيدات بأن كتاب الرحلة كان ، أولم يكن ، مترجما عن الفرنسية ، ولكنها فرضيه ليست مرضية تماما . فعلى سبيل المتسال هناك فقرات أساسية مشتركة في « ي ب ٢ » وامبرواز وهيي مــوجودة أيضـا في « ي ب ٢ » ولم يســتعرها مصــنف ال « ي . ب ٢ » من امبرواز ليدخلها في « ي . ب ١» :

فهي موجودة من قبل في ال « ي ب ١ » طبقا لنظرية ماير قبل أن يبدأ عمله في التصنيف . وبكلمات أخرى ، من الواضيح أن هناك بعض الصلة بين امبرواز و « ى ب ١ » ، مذفصلة تماما عن « ي ب ٢ » ومصنفها . وأدق نقط هذه العسلاقة هسى مسع ذلك غير جوهرية بالنسبة المناقشة الجارية ، وكل مانحتاج لقبوله حاليا ، هو أنه بيذما يمكن أن يكون لدينا بعض التحفظ حول نظرية ماير عن تأليف « الرحلة » ، والنيول فإنها تسمح لنا بأن نأخذ « تاريخ » امبرواز على أنه لايحوى شيئا ماديا ليس موجود أيضا في « كتاب الرحلة » كما حققه استدس.

وليس معنى هذا القول أن « التاريخ والرحلة » دائمـا في تــوا فق

كامل ومقصل ، بل إنهما يتفقان على العموم في الخطوط الضارجية العريضة .

ومن البداية الأولى حتى لقارنة سريعة لكتاب الرحلة مع نيول وليم ، فإن عاملا واحدا يصبح واضحا : أن تعساطف مدولفيهما يتعارض فعليا تماما حدول كل شيء ، وكل انسان ، فسالشرير لدى احدهما يطل لدى الآخر والعكس بالعكس ، وبلا شك إن الحقائق التاريخية ، إذا كان من الممكن إخسراجها مسن شراك الروايات المتحيزة بقدر متساو برغم أنه مختلف ، تقع في مكان ما بينهما ، ولكن الاوضوعية الجامدة ليست مخزون هذه التدواريخ ، وبقدراءة الاوجز يقتنع المرء بأنه ماأن ترك ريموند صساحب طسرا بلس ليرتسب الأمور دبلوماسيا مع صلاح الدين لم تعد هناك حاجة لحروب ماساوية ولافقدان للأرواح ، ولكن اعمال النهب غير الذكية من قبل غى لوزنغنان بتشجيع من مقدم الداوية الغادر جيرار أوف ردفورد، جلبت الخراب الكامل للمملكة اللاتينية (١١) ولدى رتشارد الثالوث المقدس من جانب احر كان ريموند هو الحية المختبئة بين الأعشاب، والمتعاون الذي كان اهتمامه غير الوطني بالذات يجعل الأشياء بالغة الصعوبة عند الملك النبيل الصالح ويعجل قطار الأحداث الذي تسوق على مساره جيرارد نفسه ميتة الشهداء (١٢) .

إنه بناء عليه امر ملح ان يكون المرء اكثر حسدرا مسن المعتساد في فصل الحقيقة ، او بالأحرى مايقدمه المؤلفون على انه حقيقة ، عمسا لايمكن ان يكون شيئا سوى راي ، إنه برغم كل شيء ليس مستحيلا على مصدفين اثنين ان يكيفا المادة دفسها جسدريا ليجعسلا التساريخ متوازنا مع ولاء اتهما الخاصة ، والاختلافات في التفسير لاتسستبعد إمكانية وجسود مصسدر وحيد مشسترك للمعلومسات الحقيقية ، لكن بالنسبة للحقائق دفسها ، أي المعلومسات الأسساسية هناك اتفساقا معينا ، لكنه لايدل بالضرورة على اعتمساد الروايتين على بعضسهما بعضا او على مصدر مشترك ، ومع القصص التاريخية خلافا للادب القصصي ، هناك دائما احتمال للدقسة المستقلة ، ولكن الاختسلاف

الواضح حول الدواد الواضحة الباشرة للحقيقة ، التي لايمكن لاي من الجانبين أن يكون له أي اهتمام بتنييفها ، يمكن أن يدل على الاستقلال .

وكما سوف نرى فإن مقارنة الرحلة وتساريخ امبسرواز والوجسز والنيول تقدم امثلة على التماثل والاختلاف ، ليست بدون اهتمسام ، مع أن النتائج التي تستمد ليست مايمكن أن نكون قسد تسوقعناه عند الابتداء .

إن مادة موضوع الرحلة كما يدل عنوانها هي رحلة رتشارد والحجاج الذين تبعوه في الأرض المقدسة ، والأعمال التي قام بها هناك ، ولكن الكتاب (1) قائم مع مخطط خلفي للأحسدات التي سبقت مباشرة ثم تتزامن مسع حملة الصليبيين ، لا سسيما حصار عكا (١٣) . ويضع امبرواز معلومات الخلفية نفسها من استطراده (١٤) ويبين أنه امتلك مصدرا مكتوبا لهذه المعلومات :

Si velt Ambroises faire entendre E saveir a cels qui aprendre Le voldront, par com faite enprise La citié d'Acre fud assise; Kar il n'en aveit rien veu, Fors tant come il en a leu.

وتلك الفترة أي السنوات الخمس أو الست التي تنتهي في المعالجة إلى حد بعيد بأكثر كثافة في الموجز ، وتلقت أيضا معالجة مفصلة في كل روايات النيول ، ولكنها في امبرواز والرحلة تستعرض سريعا ، حتى أن أي مصدر تقريبا كان يمكن أن يفيد ، ومعركة حطين ، على سبيل المثال التي يمكن أن تعتبر بحق قطعة الانطلاق في الموجز ، والتي أوقفت النيول حتى تلك التي لانتفق كلية مع الموجز \_ عليها مساحة أكبر مما أوقفت على أي حدث أخر ، هي بالكاد مذكورة من قبل امبرواز . (١٦) ويضيف رتشارد في رواية الرحلة العديد من الاقتباسات التوراتية الموائمة ، وبعض الملاحظات الاخلاقية الباعثة على الفضيلة الخاصة به . ولكن ليس لايه مادة أكثر واقعية من امبرواز . (١٧) ومرة أخرى حول حصار لديه مادة أكثر واقعية من امبرواز . (١٧)

واستلام بيت المقدس ، هذه واقعة أخرى قد رويت كاملة في الموجدز وني النيول ، بينما يقول امبرواز ببساطة ان صلاح الدين استولى على المدينة ..(١٨) وهذا يعطى رتشارد قدرا معينا من التفصيل مسع أنه ليس بقدر النصوص المتعلقة بأرنول ، وهو يضم لحسة مختلفة على كامل الرواية .ا(١٩) وكمناهض معلن لاجلين لايمكن بالطبع أن يتوقع منه أن يذكر الدور الذي شغله ، بالين دي ابلين ، في افتداء فقراء بيت المقدس . ومبالغ الفعية التي يعطيها هي نفسها التسي في اللوحز: عشرة بنانير عن الرجل ، وخمست للمسراة وواحسد للطفل، ولكنه أكد أن الذين كاذوا لايستطيعون الدفع لشراء حريتهم كانوا يقعون في الأسر ، وفي الموجز والنيل من جانب آخــر نقـرا أن مالين دى ايلين ويطريرك بيت المقدس قد نظما بعناية سكان المدينة ، واجبرا كل واحد على أن يصرح بأي ثروة كان يملكها فوق الكمية الضرورية لافتداء نفسه ، ونظما سجلا لغير القسادرين على افتسداء انفسهم (٢٠) ، وبعد هذا تتخلى القصة عن الحقيقة الباردة لأجل مديح فوق الخيال ، وتفاصيل الترحيل السليم للمسيحيين المقتدين يختلف أيضًا في النصيين: ولاتسوفر النصوص المنسوبة لأرذول تفاصيل المعاملة المخزية التي عانى منها اللاجدون على أيدي أبناء جلاتهم ودينهم المسيحيين ، سواء في طرا بلس أو في الاسكندرية ، وهي تفاصيل بالكاد تتضمنها « شريعمة الثمالوث المقدس»، في تاریخها ، حتی او کان یعرفها . ولکن رتشارد یقول ایضا ، وهنا لايمكن للمرء أن يرى باعثا على التزييف ، أنه قد سمح لهم باختيار انطاكية او الاسكندرية كمقصد لهم ، بينما يقول الموجدز والنيول إن بعضهم أيضًا قد ذهب إلى طرابلس وبعضهم الآخر إلى أرمينية •

وكان إطلاق سراح غي افتراضا قليل الأهمية عند أردول ، فهدو يحسمه في فقدرتين ، (٢١) ولكن امبدرواز يعتبدر غي مدوضوعه الحقيقي ، ويهمل حصار صور الأكثدر اهمية سبياسيا ، ليعطينا صورة مؤثرة ، أو ما يعنى به بوضوح أن يكون صورة مدؤثرة للملك وهو يبكي أرضه المضائعة ، (٢٢) وحول حصار صور فإنه حكاية الرحلة هي مرة أخرى أقرب للموجز : فكلاهما لديه قصدة كونراد

ا وف مونتفرات الذي عرضت عليه حياة ابيه مقابل صدور ورفض ، وكلاهما يعطي قدرا معينا من التفصيل حول دفاع كونراد عن المدينة (٢٢) وكلاهما ايضا يذكر الاموال التي ارسلت الى ماوراء البحار من قبل هنري الثاني الانكليزي ، ولكن في سياقات مختلفة ، ووصف بواعث مختلفة ـ وفي الموجدز التكفير عن مدوت تدوماس بيكيت ، والاعداد لحملة الى فلسطين ككفارة ، وهبي في الرحلة كرم مرف ، ورتشارد كرجل دين ليس لديه سبب لتبيض مقاصد هنري ، وفي الواقع احرى بان يكون ميالا لانتهاز الفرصة لتدكير قدرائه بشهادة بيكيت .

وطبقا للموجز استعمل المال للدفاع عن مملكة بيت المقدس. قبل حطين ولافتداء فقراء بيت المقدس بعد سدةوط المدينة ، وطبقا لرتشارد انفقه كله في الدنساع عن مسور في ١١٨٨ (٢٤) ولايذكر امبرواز المال بالمرة. وهو ايضا يحذف تماما خبر التعمريزات التمي ارسلها وليم الصقلي باستثناء اشارة عابرة في مكان اخر ، وفيما يتعلق بوفاة وليم يعطى الموجز والرحلة كالاهما معا التفاصيل عن الموضوع (٢٥) ، ويتفقان حول أعداد القوات المرسلة ٥٠٠ فسارس مع ان الموجز يقسمهم الى جماعة من ٢٠٠ في اذار وقدوة اخدرى من ٣٠٠ في أب التالي ، ويضيف رتشارد اسم قائد الاسطول وهسو مرغريت بينما يتوسع الموجز حول المعونة التي قدمها وليم الصقلي الى رئيس اساقفة صور عندما مر عبر صقلية في طريقه الى اوروبا حاملا نبأ سقوط بيت المقدس ، وفي شمأن طملاق ايزابيل مساحبة القدس من هذفري صاحب تيرون شم زواجها من كونراد اوف مونتفرات فان النقاط العامة والبينية في الموجز والرحلة على التوالى تصبح طفيلية جدا لدرجة تعوق اي مقارنة صحيحة بالمرة ، ويشعر رتشارد انه من الضروري ان يضفى صفات اخلاقية بشكل واسع ، مؤيدا القضية الحزب المناهض لكونراد ، ومشدوها الخسلاق مدؤيدي كونراد . وهذه هي الفرصة لوصف ريتشارد المشوه للسمعة لبالين دي ابلين الذي سبق اقتباسه في مكان أخر (٢١) .

## ويكتفى الموجز بالقول:

'Teus i ot qui s'acorderent al departir, et tels i ot qui dist qu'il ne pooit estre (v)

وروايات الهرقليات التي لاتتماثل مع نص الموجز عند هذه النقطة ، لبيها اهم وابرع رواية عن الاحداث ، مبينة البدواعث الخفية مسن جانب مختلف الزعماء ، وكيف شغلت العداوات الشخصية دورا بحجم الاعتبارات السياسية نفسها وتنتهى هدنه الرواية نهاية مشؤومة .

Encores deit l'on

douter que li roiaumes de Jerusalem ne soit alé perillant et amenuisant par icestui fait. ( \*^)

وتشمل ايضا كما تفعل رواية الرحلة ، التأكيد بان كونراد رشيا رجالا ليأخذوا مكانه ، واشارة الى غي دي سنليس تختلف على اي حال بشكل غريب عن الرواية الواردة في الرحلة ، ففي الرحلة اسر غى من قبل الاتراك في يوم زفاف ايزابيل من كونراد ، ولم ير شانية فيه ، بينما يقدمه تاريخ هرقل كبطل لايزابيل متحديا منفرى وفي كل هذه الروايات المختلفة حول الطلاق ، هناك من التناقض اكتبر من التشابه ، ولكن في هذا الحدث تبدأ حقيقة واحدة في الظهور بصورة باهنة ، سوف تصبح اكثر وضوحا واهمية كلما تقدمت مقارنته للنصوص ، ويحدث هذا عندما يكون هناك اي تماثل واضبح نوعا ما بين نصوص امبرواز او نصوص الرحلة مسع نصدوص الوجدر او الهرقليات ، والرابسطة دائمها تقريبا بين الرحلة وتلك الروايات في الهرقليات هي الاقل شبها بالموجز ، وهنده هسي رواية ١٠ وب، عادة ، ومن حين لاخر ايضا « د » ، عندما يكون نص « د » متفقا مع «ا وب» وأعطى حصار عكا قبل وصول ريتشمارد قلب الاسميد اهتماما قليلا نسبيا في كل من الموجز او تساريخ هسرقل ، في سين ان امبرواز والرحلة تحشوان كل التفاصيل المكنة ، طالما ان هذه العملية التي سوف تشكل اول اهتمام للجيش الانكليزي والفرنسي عندما ينزلون من المراكب (٢٩) ، واي اقتراح بان يوميات الحصار التي يفترض انهم قد استمدوا منها مادتهم يمكن ان تكون هي ارذول

الاصلى ، او نصا مستمدا منه ، لايمكن تأييده طويلا بشكل جدى ، ولا يمكننا حتى الافتراض انه كان رواية مستقلة اكمل اخبذ منها الموجز كما اخذت النيول ايضا ، لانهم عندما يلمساون الموضاوع ذفسه كما يفعل امبرواز ورتشارد تكون هناك فروق بينههم لايمكن حقيقة تفسيرها بعيدا على انها حتسى خسلافات حسدرية حسيدا في التكف، والمثال واحد عندما بعالدون حميعيا مدوضوعا متحدرا نسبيا عن مضمون سياسي ، حيث ان اي واحد منهـم ليس لديه اي اهتمام ملموس بتشويه الحقائق، ولكن عندمنا يتبديرون منم ذلك الاختلاف حول الأمور غير التفسيرية بل مجرد المعلوماتية ، ووصف المجاعة التي عاني منها الجيش المحاصر لعكا ، الأسعار التي كانت تباع بها مختلف السلم في أوج المجاعة ، فسانها لاتسكون وأحسدة في الفقرات الأكثر جمالا فنيا أو أخذ أ من التواريخ ، وفي الواقسم يكون معةولا أن توصدف على أنها عالية مبتذلة وحتى مملة ، ولكن من أجل هذه الأسباب بالذات فانها تعرض مقارنة جيدة : وهناك قليل جسدا فيها ، باستثناء المعلومات الجافة ، وهسذا بسرغم كل شيء مسانريد مقارنته في الروايات المختلفة .

Mult ert li muis de blé pesanz Qui costeit en l'ost cent besanz Que uns hom portast soz s'aissele Mult aveit ci freide novele. Chiers i esteit blez e farine, Doze solz valeit la geline E l'oef vendeit l'om sis deners, Tant esteit li tens pautoners.

(Estoire, vv. 4217-4324.)

Quid plura? modii tritici, mensura modica quam videlicet quis sacile portaret sub ascella, centum aureis vendebatur: gallina quoque solidis duodecim, ovum sex denariis, (Itinerarium, 1, 66)

Grant cherté avoit en l'ost, si que li muis dou blé valoit .xx. besanz Sarrasinas; une geline valeit .lx. solz; de buef ne de moton ne troveit l'en point; un huef valoit .xij. deniers. La meaudre char que les gens de l'ost manjassent, si estoit char de cheval ou de mule ou de asne. La mesaise estoit si grant que, quant les povres gens poent trover aucune beste morte il la mangeent a grant deintié. (Eracles, a-b and d. RHC ii. 150.)

Or vous di jou qu'il ot si grant cierté en l'ost des Crestiiens qu'il fu tele eure c'on vendi le mui de forment .lx. besans et le mui de l'erine .lxx. Or vous dirai conbien li muys est: çou c'uns porteres porte a son col est li muis de le tiere. Et .i. oef vendoit on ,xii, deniers; et une geline .xx. sols; et une pume .vi. deniers. Vins et cars parestoit si ciers c'on n'en pooit avoir, se de ceval non, quant il moroit. (Abrégé, M-L p. 266.)

Lors ot tel foiz, fu si grant chierté en l'ost des Crestiens que l'en vendi le mui de froment .lx. besanz et le mui de farine .lxx. Et le mui est ce que un home puet porter a son col. Et vendoit l'en un oef. xii. deniers et une geline .xx. solz; et une pome .vi. deniers. Vin et char par estoit si chier que l'en n'en pooit point avoir, fors char de cheval, quant il moroit.

(Eracles cJ. RHC ii. 151-2.)

Une si grant chierté fu en l'ost aucune foiz c'om vendoit .i. mui de forment .l. besanz, et le mui de farine .lx. Le mui de la terre est tant com .i. porteor porte a son col a une foiz. L'en vendoit .i. oef .xx. deniers, une geline .x. solz, une pome .vi. deniers. Vin et char par estoit si chier c'om n'en pooit avoir se de cheval non, quant il moroit.

• (Eracles gG. RHC ii. 152-3.)

وهنا النموذح الذي رايناه بغموض كبينة في روايات طلاق ايزابيل يظهر بوضوح اكثر ، وتتفق روايات الموجيز وال س.ج وال غ.ج من الهرقليات فعليا كلمة بكلمة ، والارقام التبي اعطاها غ .ج ليست الشيء نفسه دائما ، ولكن نسخ الارقسام الرومسانية بشكل خاص معرض للخصيطا وهنا عندنا رقصم واحسد هسيو -vi- و × × مقابل للفهم ، ذفسه الاخيرة محذوفة من الثلاثة الاخرى ، وبصرف النظر وال 🗴 🗀 عن هذا فإن الموجز و« س.ج وغ.ج » متفقين تماما. وهذه الحالة كثيرة جدا في كل اجزاء النيول. وليس فقط في هـذا القسـم ، كمـا سوف نرى بوضوح فيما بعد . وبالمثل يتفق التاريخ والرحلة بالضبط مع بعضهما بعضا على الاسعار ، كما يجب ان نتوقع ، وايضا على تحديد معيار ، مثل ، الكمية التي يمكن للانسان ان يحملها تحت ذراعه ، بينما تقول كل النصوص الاخرى فوق كتفيه . وبين هاتين المجموعتين «التاريخ» و«الرحلة» من جانب ، والموجسز و «س.ج» و« غ.ج » من الجانب الاخر ، تقف الرواية الباقية من الهرقليات اي من « اوب » وهو النص الرئيس من طبعة را شيل التي حدث واتفقت معها هنا رواية « د » مع ان هذه ليست باي حال الحالة المعتسادة للامور كما سوف نرى ، (٣٠) ان هذه الرواية لاتشبه تماما ايا من الروايات الاخرى ، والسلع التي تختارها كأمثلة موضحة هي تلك المختارة ايضا من قبل امبرواز ورتشارد \_ ومثلهما \_ وخلافا للموجز « و.س . ج ».و« غ .ج » ، فانها لاتـذكر التفاح او النبيذ غير المتوفر الحصول عليه واللحم لل ولكنها في خلاف كامل مع امبرواز ورتشارد حول الاسعار ، ويبقى صحيحا مع ذلك انها تتفق معهما في بعض المعايير ، مع انها صليرة ، وانها الوحيدة من نصوص الهرقليات التي تفعل ذلك •

ومن أجل كامل حكاية الحملة الصليبية الثالثة ، فأن نصوص النيول موجودة في هاتين المجوعتين ، حيث يتفق الموجز مع « س ج وغ ج » ضد « 1 - ب » ورواية « د » هنا كما في أحوال كثيرة في زمرة لوحدها ، متفقة مرات عديدة مع « أ ـ ب » ، ولكنها تمثل في أحوال كثيرة نصا خاصا بها ، ومن أجل المقارنة مسع الرحلة وهسو النص الرئيس في مصدف راشسيل ، فسان رواية « 1 - ب » هسى الاكبـــر أهمية كثيرا ، وهـــنه الرواية تتفـــق أحيانا مـــم مطلقا التماثل النصي نفسه كما يوجد بين هنه النصوص الثلاث فيما بينها فعلى سبيل المثال ، هناك رواية رتشارد قلب الأسد عندما يلتقي بسز وجته المقبلة ، بيرنغساريا النافسارية (٢١) فسطيقا للرحلة ، ذهب رتشارد الى ريغيو ليلتقسى بامه اليانور ، واختسه حوانا صاحبه مدقابة ، وبيرنغاريا ، وأرسل جوانا وبيرنغاريا قدما متقدمتين عليه في سفينتهما ، وتتفسق كل روايات النيول والموجسز ، رغم أنها تروى القصة بشكل مختلف ، أن اليانور وبيرنغاريا وصلتا الى مسينا عندما كان رتشارد قد سبق له المغادرة ، ولكنهما وجدتا سفينة جوانا على وشك الابحار، وانضمت اليها بيرنغاريا، وعند وصدول الماكتين خارج شاطىء قبرص ، كل النصوص لديها بعض الروايات عن المتاعب مع اسحق كومنيوس ولكن التفاصيل تختلف، ففي الرحلة أرسل استحق هندايا الى الملكتين اللتنان سنايرتاء موا فقتين على النزول من السفينة في اليوم التسالي ، ولكن قبدل أن يصب بح ذلك ضروريا وصلل ردشسارد ، وفي الهسر قليات والروايات « أ م ب » و « د » رفض اسحق طلب الملكتين تجسيد تموينهما من الماء وأرسل سفنا لمطاردتهما ، وقد رفعتها الرسهاة

وهربتا وقابلتا اسطول رتشارد في اعالمي البحر في اليوم التالي ، وفي الموجز ، وفي المختصر و « الهرةليات و س ج و غ ج » وهما هنا مرة اخرى على اتفاق تام امر اسحق جوانا بالنزول من السفينة فرفضت فلاحقها من قبل سفنة ، ولكنها التقت بسفينة رتشارد على الفور تقريبا ، وتدعى هنا حا شية نيليسة في مصنف راشيل . بتهور نوعا ما بأن روايات « أ - ب » و « د » والرحلة متماثلة والخلافات لفظية فقط (٣٠) ولكن الفروق في الواقع كبيرة تماما ، وتقريبا بالحجم نفسه لتلك التي تفصل الرحلة عن الروايات الاخرى في النيول وعن الموجز .

وإنه مع وصول جيش رتشارد الى فلسطين ، فإن التماثل بين « أ ب ب » والرحلة والتاريخ يصبح واضحاحقيق المسرة الأولى ، وحادثة الشسيني الكبير على سسبيل المثسال تتفسق بالتفصيل (٣٣) : وكانت السفينة تحمل تعريزات من القوات واسلحة ، وأفاعي ، وقوارير من النار اليونانية ، وليس بدعة أنه يمكن أن يعثر عليها بسهولة مصادفة من قبل مؤلف يخترع تفاصيله الخيالية كما هو مطلوب ، وجاء في كلا التاريخين بأن السسفينة قد غرقت خارج عكا ، بعد اشتباك مع سفن رتشارد الكبيرة ، والفرق الصغير الوحيد هو في مصير البحارة : ففي الهرقليات غرقوا جميعا ، بينما في الرحلة أخذ بغضهم أسرى ، وليس هناك مسالة اعتماد مباشر من رواية على الأخرى ، إذ أن كلا منهما تعطي تغلصيل تحذفها الأخرى .

وعلى سبيل المثال سمي القبطان في الهرقليات ، ولكن لم يذكر اسمه في الرحلة ، بينما الأخيرة لليها تفاصيل أكثر حول المناوشة ، ولكن الاتفاقات هنا لاتتحمل إمكان تفسيرها على انها مصادفة .

والاستيلاء على عكا مـن جـانب آخـر ، غير متمـاثل في النصين ، مع أن الفروق ليست كبيرة جـدا بحيث تتـوفر إمـكانية

وجود تكييفين مختلفين للنص نفسه (٣٤) والاختلاف الرئيس هو انه في قصة الهرقليات يهاجم الملك الفرنسي والانكليزي معا، شم رتشارد وحده، ثم الاتفاق معا مرة أخصرى بينما في الرحلة يكون رتشارد مريضا، وفيليب أغسطس هو الذي هاجم وحده، وأعطيت بنود المعاهدة أيضا مختلفة ذوعا ما، ولكن في هنه الحالة إن الاختلاف في التشديد أو التوكيد، أكثر منه في الحقيقة، فنص الرحلة دقيق جدا حول أعداد الاسرى المأخونين، وأعطى أولا الاقتراحات المقدمة من قادة المسلمين، ثم البنود المتفق عليها أخيرا بعد التفاوض، ولدى كتاب هرقل نفذ الاستسلام كله على يد قائد مسلم واحد هو قراقوش الذي كان قائد العسكا في غياب صلاح ممرد رقم معين ويمكن لهاتين الروايتين أن تكونا مختلفتين لصورة مجرد رقم معين ويمكن لهاتين الروايتين أن تكونا مختلفتين لصورة يمكن تصويرها، ومن المحتمل أنهما تكيفتا نوعا ما بلا مبالاة عن يمكن تصويرها، ومن المحتمل أنهما تكيفتا نوعا ما بلا مبالاة عن يمكن تصويرها، ومن المحتمل أنهما تكيفتا نوعا ما بلا مبالاة عن

ومن الصعب في هذه الحالة القول بأن واحدة هي حتما الحالة اكثر من أن تكون الأخرى ، ولكن يجدد مسلاحظة أن رواية الاستسلام التي تعطيها كل من « س ج » و « غ ج » والموجز بعيدة جدا عن الهدرقليات والرحلة ممسا همسا الواحدة عن الأخرى ، حيث تعطيان الشروط بصورة مختلفة تماما :

مبادلة الاسرى سجين بسجين ، وفدية يتفق عليها لذوي المناصب ولاذكر لاعطاء الامان لسكان عكا ، (٣٥) ومرة اخرى أيضا نعود الى الحالة حيث ، مع أن أيا من نصوص الهرقليات لايتفق بالضبط مسسم الرحلة ، فإن رواية « أ ـ ب » تحمسل بعض الشيء معها ، وعندما تقارن برواية « س ج » و « غ ج » والموجز تبدو في الواقع أقرب الى الرحلة .

وحــول اغتيال كونراد اوف مـونةفرات مـع ذلك فـان الروايات العديدة للهرقليات تتفق في الواقـــع مــع الموجــز ضــد

الرحلة ، (٣٦) وكل النصوص تتفق حول نقطة واحدة هي ان الحشيشية كانوا متورطين نوعا ما ، وتتفق الهرقليات والموجدز في ذكر استيلاء كونراد على سفينة للحشيشية ويتخذ من ذلك الباعث على قتله ، ولكن الرحلة اكثر غموضا ، معالجة إياها كنزوة من شيخ الجبل :

'qui Marchisum

morte dignum judicabat, et infra certum illius temporis trucidari mandaverat(TV)

لكننا هنا في الحقيقة في مواجهة تعصب وطنى ، وكان في مصلحة الانكليز كثيرا الغموض بقدر الامكان حول موت كونراد ، طالما انه لم يقع حتى القليل من الشك على البطل الانكليزي ، ريتشارد ذهسه ، وتجهد التواريخ الفرنسية لبيان ذلك مذكرة إيانا بأن كونراد توني يوم الثلاثاء ، وفي يوم الخميس زوج ريتشارد الأرملة ايزابيل لابن أختسه ، هنري دي شامبين وتمضى الرحلة على العكس في اسهاب كبير وخيالي في الواقع ، لتضمع ردشمارد في الضوء الذي يظهرة ، مزودا ايانا بمشهد درامي ، ولكن غير محتمل ، يوجه فيه كونراد الذي يعاني سكرات الموت ايزابيل الى تسلم صدور الى رتشارد لا الى أي واحد آخر ، ويتهم المؤلف الفردنسيين مباشرة بذشر الاشاعات المسيئة للسمعة حول رتشارد . وهذه الحادثة بناء عليه حتى أكثر صعوبة في التقويم من استسلام عكا ، حيث أننا هنا يمكن أن نكون واثقين تماما من أن تزييفا متعمدا عمل في نص واحد على الأقل ، ويحتمل جدا في كليهما ، ولكن في حين أنه مستحدل تأكيد أن كلتا الروايتين استمدتا من مصدر مشدترك فسان مسسن المستحيل بالمقدار نفسه بيان انهما لم تفعلا .

ولكن حادثة واحدة أخيرة تقدم الامكانيات للمقارنة بين مختلف النصوص وتزودنا ببنية واضحة في الحقيقة . وهي قصة هدية من الخيول قدمت الى رتشارد اثناء حصار يافا ممن قبل صدالاح الدين ، ( أو في بعض الروايات من قبل أخيه سيف الدين ) وتدرد في

كل النصوص باستثناء روايات س. ي وغ ي من الهسرقليات ، وفي هذه الحادثة إن <math> 1 - 1 - 1 في التفاق واضسح مسم الرحلة ففسي كلا النصين قدم سيف الدين هسدية تسسالفت مسن زوج مسن الخيول لرتشارد ، وكان قادرا على الاستفادة منهما فيما بعد بشكل ممتاز .

'Quarn

li rois les ot receus, si fist monter sus et les fist a saer et eschaufer; si trova que il estoient moult bien en fiam. Si monta sur l'un et fist montei Guillaume de Picaus sur l'autre et establi ses gens et issi hors dou chastel et sc feri es Turs qui estoient ou borc, et les mist a desconfiture. (YA)

والقي ضوء مختلف كلية على الحادثة من قبل الموجز (٢٩)، وهنا نقرأ أنه أثناء الحصار، رأى صلاح الدين ريتشارد يقاتل على قدمية مع رجاله، وإذ وجد ذلك حالة تبعث على الشفقة بالنسبة لملك، أرسل له حصانا، ورفض رتشارد قبول الحصان وجعان أخصادما يمتطيه، فحمله الحصان على الفور عائدا الى معسكر المسلمين ويقول صلاح الدين حسب رواية هذا النص:

'en fu mout

honteus de ce que li cevaus estoit retomés. Si en fist .i. autre apparellier, et se li renvoia.'

ولكن لكون الهدية بسيطة كانت تنطوي على حسن النية ، اصبح الحصان هنا حيلة ماكرة صممت على ما يبدو لأخذ رتشدارد اسيرا ، والرواية الباقية من القصة التي تدرد في رواية « د » من الهرقليات (٤٠) هي اكثر أهمية بكثير ، والأكثر أقناعا ، من ناحية أنها لم تلون الحادثة كلها بالسواد ولا كلها بالبياض ، بدل قدمت تفسيرا أكثر رقة لها كلها ، وتقع الحادثة في هذا النص في سدياق طويل جدا نوعيا ، يعطي تفصيلا أكثر بكثير حول حصار يافا مما يفعل أي من النصوص الأخدى بالمرة . وتدروي حدادثة الخيول هكذا : نزل رتشارد من السفينة في يافا تماما في الوقدت الذي كان المسلمون فيه على وشك الاستيلاء على القلعة ، وقداد هدو نفسده مترجلا الهجوم المضاد ، مبديا شسجاعة شسخصية كبيرة في مترجلا الهجوم المضاد ، مبديا شسجاعة شسخصية كبيرة في مترجلا الهجوم المضاد ، مبديا شسجاعة شسخصية كبيرة في

ذلك، ومنع المسلمين ليس فقط من الاستيلاء على القلعة، بل ايضا من أخذ أسير واحد، وعاد المسلمون منهزمين الى قائدهم، أخو صلاح الدين سيف الدين، الذي دهش كثيرا من أخفاقهم، فسطلب أن يروه رتشارد، الذي اشاروا اليه وهو واقف مع رجاله فوق رابية. وكان عند هذه النقطة أن وردت لسيف الدين فكرة أن يرسل اليه حصانا، ولكن البواعث التي يعزوها المؤلف الى المسلم المهزوم في تصرفه هكذا تجاه المنتصر الطف بكثير من كل الخيانة الواضحة أو الكرم البسيط في الروايات الأخرى:

Seif Lddin, le frere Salahadin, demanda ou estoit le rei. L'en li mostra ou il estoit aveques ses homes sur un toren Il s'entremist de bien et d'onor, si li envoia un cheval tirant, qui estoit mult mesaisié de la bouche, par un sien memeloc, et li encharja que il deist au rei que n'en esteit mie avenant chose que rei se combatist as Sarasins a pié.(1)

واقتراح هذه الفقرة هو أن قصد سيف الدين لم يكن أن يجلب رتشارد الى معسكر المسلمين بدواسطة الحصلان ، ويؤخسذ اسيرا ، وإنما اختيار مهارته كفارس وربما وجد غير كف عندما القى به الحصان ، وأن وجه سيف الدين يجب أن ينقذ هكذا ، وفي الحقيقة يدرك رتشارد أن الحصان ليس بالهدية البسيطة ويجعل الملوك يعدو به . وعندما يراه يشد عند الفم يقول عندئذ

'Mercie ton seignor et li meine son cheval, et li di que ce n'est mie l'amor qui entre lui et moi estoit qu'il me mande 'cheval urant por mei piendre,(27)

ويركب المملوك الحصان عائدا الى سيف الدين ، الذي كان امينا ومتفهما ، فبعث الى رتشارد حصانا جيدا ، فجربه رتشسارد بواسطة خادمة فوجده مرضيا فركبه في المعركة .

وهذه الرواية التي يعطيها المخطوط « د » مفيدة من عدة وجهات نظر ، إنها تضوير آخر لاخلاق رتشارد كما كان يرى من خالال

عيون المسلمين والفرنجة الساوريين ، وكما ساوف نرى فيما بعد (٤٢) ،إن مؤلف د، لم يكن لديه مازيد مان الوقات اجمالا الصليبيين الأوربيين ، وهي قاعدة كان رتشارد الاساتثناء المده فيها ، وهناك أيضا بينة أن رتشارد كان معجبا بالقدر نفسه بعدوه السلم سواء لأجل شجاعته في المعركة أو لذكائه ودهائه ، ومع أخذ كل هذه الحقائق في الاعتبار ، وتذكر أيضا أن « د ، هو أكثر الكتاب موالاة للمسامين (٤٤) ، ويميل انا صلح شيء من ذلك الى تبيض مقاصد سيف الدين ، ويمكنا ان نرى ان القصة تروى كمثال على شجاعة رتشارد ودهائه ، وكانت هدية الحصان، المدادة المسارد ودهائه ، وكانت هدية الحصان،

tirant » وسيلة لوضع موهلاته هنه تحت موهلاته المنه تحت por mei بالاختبار ، وكلمة رتشارد بالفات المناق ( لا ليأسرني ) بل prendre ( ليخدعني ).

ومن وجهة النظر النصية ، يبدو أن تفاصيل هـنه الرواية تفسر التفاصيل المتصارعة للروايات الأخرى ، فإذا افترضنا أن هذه هي القصة الأصلية من السهل أن نرى كيف خـرجت الأخـرى منها ، فالرحلة والهرقليات أتيا على ذكر حصانين كما في القصة الأصلية ، لكنهما حدفتا الخدعة ، وأنطاقتا من النقطة التي أخـذ عندها رتشارد الحصان الثاني فجربه وركبه بنجاح ، ويؤكد الوجز على العكس على الجزء الأول من القصة ، مضيفا تفسيره الخاص لعودة الخادم الى المعسكر الاسلامي فـوق الحصان ، أي أنه كان مدربا على العودة براكبه ، ويذكر فقـط هـدية الحصان الثاني مدورة مشرقة بشكل خاص والمسلمين في صـورة معتمـة بشـكل خاص ، ولكنه يمكن أيضا أن يقفز ببساطة من اساءة تفسير عبارة خاص ، ولكنه يمكن أيضا أن يقفز ببساطة من اساءة تفسير عبارة موسورة موسورة واية « د »

كل تفاصيل الروايتين الأخريين إلى جهانب بعض الزيادة ، و الخلاصة أنه في ههذه الحسادثة لدينا بدوضوح تسلات روايات لقصة حواحدة ، ومن الواضح أنها استمدت كلها من رواية أصلية

واحدة حيث المخطوط (د) هو الأقرب منها ، وباعتبار أن هذا كذلك يمكننا أن نرى أن النصوص الأخرى أقدرب لبعضها بعضا برؤية أيها تتفق في تكيفها مع الأصل ، ونجد أنه بدون أي شك بالمرة الرحلة و « أ س ب » يتفقان بالضبط مع بعضهما بعضا باعطاء تكيف يخالف تشابه أي من النصوص الأخرى ، وهذا هو الأوضع مع أنه ليس التصوير الوحيد الذي لدينا لقرابة هنين النصين ،

وعليه فالصدور، ة التي تظهر من فحص الهرقليات والتاريخ فيما يتعلق بنيول وليم الصوري وبالموجز هي هذه . إن أي تشابه يوجد بين مجموعتي النصوص يوجد بلا خلاف في رواية الرحلة ونص « 1 \_ ب » من التاريخ وهذه نقطة قوية بدرجة كافية لتقترح بعض المسلة الطفيفة الغامضة بين الاثنين ، ولكن لا شيء أكثر : وفي الواقع إن اقتراح صاس لاتري بان الرحلة كانت ترجمة للنص الأصلى لأرذول ، وأن الموجز تكيف عنها ، بأت يمكن بشكل حاسم اهماله ، والتشابة الموجود بين « 1 س ب » والرحلة يمكن التعبير عنه بأفضل صورة بالقول بأنه مع أن « 1 س ب » مستمدة من المواد التي استعملها المصدفون للروايات الأخرى في الهـرقليات و « س ج وغ ج و د » من قبل مصدف الموجد ، كان عليه ايضا أن يعطى مصدا آخر ، أو مصادر تتبع تقاليد غير معدرونة لهؤلاء المسدنين ا الخرين ، ولكنها معروفة لرتشارد الثالوث المقدس مؤلف الرحلة في الرواية التي يسميها ماير « ي ب ٢ » ، وهكذا فإن «أ ـ ب » هـو النص الوحيد من نصوص الهرقليات الذي يحمل أي قرابة بالمرة للرحلة ، وهذه ليست إلا قرابة طفيفة ، وهذه النتيجة لا تلقى مزيدا من الضوء على مصادر الرحلة والهرقليات وهي مخيبة للأصال ، في أن النتيجة المعاكسة التي هي تأكيد لفكرة ماس لاتري ، قد وضعتنا تماما على الطريق الى إعادة بناء عمل أرذول الأصلى ، ولكن هــذا الفحص للنيول والرحلة قد قدم بعض النتائح الصغيرة التي لم يبحث عنها ، ولكنها مفيدة لبيان اشياء معينة حول النيول ذاتها ، وقد بينت أن هناك في هذه الفترة من النيول على الأقل ، رابطة وأضحة وقوية بين روايات الهـرقليات « و س ج و غ ج » والموجـز ، وأن

«ا ـب» مستقل نوعا ما عنها وكثيرا ما يتفق معها ، ولكنه يحتوي ايضا مواد خاصة به تختلف عن موادها ، وأن نص «د» هو الأكثر تعقيدا من الجميع في البناء ، فهو يتفق هنا مع « ا ـ ب » وغالبا ما يعطي نصا مختلفا كليا عن كل النصوص الأخرى التي ، في حالة واحدة على الأقل ، قدمت لنا في السابق المفتاح للغيز النص ، وكل هذا لا يجيب على السؤال الأصلي حول الرحلة ، ولكنه يجيب على سؤال أكثر أهمية حول تجميع مختلف النيول فيما بينها ، ومع أن الطريق الذي تعده لنا ملتو عن ذلك الذي تصوره ماس لاتري ، فإنه يمكن في النهاية أن يؤدي الى المكان نفسه والى إعادة اكتشاف التاريخ الأصلى لأردول .

## الفصل السادس عمل أرنول بنية النيول

من الواضح إذا أن فرضية ماس لاتري حول رالف الكوغشالي ليست راسخة ، وأن مفتاح اللغنيكمن بالأحرى (١) في اقتسراحه الأكثر عمومية بأن تاريخ أردول ليس باقيا الآن ، ولكن خدم كسادة مصدرية لكل من النيول والموجز ، التي ليست بأي حال أدق تصوير ممثل لنص أردول ، وقد حفظت بالمناسبة اسم المؤلف ، وهذه مازالت حتى الآن فرضية فقط ، ولكنها واحدة تسوا فق كل الحقادة حسول النصوص ، ويجب أن تكون قادرة على البسرهنة أو عدم البسرهنة ، بمقارنة النصوص مع بعضها بعضا .

مفترضين عندئذ أن عمل أردول ينتمي إلى طبقة مختلفة تماما في تشكيل الجزء الأساسي عن طبقة برنارد ، والمشكلة في تعقب مابقي من عمله إلى مرحلة أبكر وأكثر غموضا بالمرة ، وصن الضروري أن تتميز من خلال هذه الكتلة من المائة المتجمعة ، محاولين التمييز بين شريحة وأخرى لنفصل بين العناصر الكثيرة الداخلة في تدركيبها ، بأمل معرفة ماالذي جاء به أردول ، وكان عمله على مايبدو مصدرا منتشرا لدى المصنفين : والقسدم الرئيس الذي يسدمي فيه أربع مخطوطات (٢) يظهر مرة أخرى مع أن ذلك في كل الصور المتنوعة ، وفي كل رواية فردية من الذيول ، وهذا مجدد دليل ، وليس تحديدا للكثرة التي استمد فيها من روايته .

ومشكلة تسرسيخ المسورة الأصلية لتلك الرواية هي في بعض النواحي قريبة من المشكلة المقدمة من الرومانسيات التسريستانية .

وني كل حالة تظهر الروايات المختلفة خليط التوافق نفسه والتعارض والتنائي . وتختلف المسالتان على اي حال بطريقتين هامتين :

في حالة أسطورة تريستان ، أيا كان قدر وزن البنية لصالح التسليم بصورة مكتوبة ثابتة تستمد منها الروايات الأخرى في النهاية ، ووجودها مايزال غير يقيني تماما . وصورتها مادة للتخيل ومعايير ترسيخ مضمونها هي كما تبين رواية بديير بطريقته الخاصة وهيي على الأقيل غير ميوضوعية بمقيدار كبير (٣) ( ذاتية ) . وحتى بعد تنقيح جروترود سكو بيرل ، يبقى التاريخ كيانا غامضا ، ذا تاريخ قابل للتساؤل ، وتاليف غير التاريخ كيانا غامضا ، ذا تاريخ هابل للتساؤل ، وتاليف غير معروف ، ومصدر إقليمي موضع جدال . ومعرفتنا بأرنول مع أنها ضئيلة تعطينا نقطة انطلاق مختلفة تماما ، فنحن نعرف أن لديه شيء مكتوب 'cest conte fist metre en escrit'

ولدينا معايير معينة يمكننا أن نحكم بها ماذا كان هذا الكتوب يمكن أن يحوي ، وإلى حد معين ما الذي لايمكن أعني تعاطف أردول السياسي ، وموقعه الجغرافي ، ومنزلته الاجتماعية ، صحيح أن عمله قد فقد بالتأكيد تماما ، وهو ذفسه لايعرف عنه إلا القليل . ولكن مانبحث عنه قد وجد يوما ما كوثيقة مكتوبة ، وتلك اللمصات القليلة من حياة مؤلفها واضحة وتضعه في زمرة مختلفة تماما عن المؤلف المفترض لحكاية تريستان الرومانسية .

ولكن الفارق الثاني الكبير بين المشكلتين يرجـح على الجـانب الآخر.

وسيرة تريستان هي من الأدب القصصي . فإذا ظهرت بناء عليه احداث مشابهة من روايتين ، فإن من المؤكد بكل المعاني أن كلتا الروايتين مستمدتان إما الواحدة من الأخرى ، أو أن كلتاهما في النهاية من مصدر مشترك ، لأن التشابه بين موافين يخترعان منفصلين بدقة الأدب القصصي نفسه من الممكن إهماله ، ومع التواريخ من جانب آخر ، هناك دائما إمكانية أن كلا منهما يروي

الحقيقة مستقلا عن الآخر ، مع رؤيتهما مرة واحدة في الضوء نفسه ، وبكلمات اخرى هناك إلى حد ما دائما بركة مشتركة مسن المادة ، اعني الأحداث كما حدثت بالفعل ، والتماثل بين روايتين مكتوبتين يجب أن يكون شديدا ومفصلا أبعد من التماثل الأساس في مادة الموضوع ، قبل أن نجد تسويغا في افتراض وجود علاقة بين الاثنين .

كيف لنا أن نقرر ، بين المصادر المختلفة التي يبدو أن كل مصنف قد أفاد منها كثيرا بحدرية ، بالضبط ، مساالذي ينسب الأرذول ؟ ونقطة الانطلاق الوحيدة المكنة هي الاحتفاظ العرضي تماما باسمه في المخطوطات الأربع المسماة بمخطوطات ارذول ، وهسذا تدوافق بمعنى أنها بشكل عام بعيدة جدا عن أن تكون الرواية الأكثر تفصيلا النص ، واكنها تزوينا بنقطة انطلاق وهي حادثة فربية يرتبه بها اسم أرذول بإحكام على أنه اسم را ويها ، والتي منها يمكن العمل في كل أتجاه بدوره ، في محاولة لاكتشاف إلى أي مدى قبل ، وإلى أي مدى بعد هذه النقطة توسعت حكاية أرذول ، والطربيقة الواضيحة التي تقدم ذفسها هيي فحص كل الروايات في كل مين الموجيين والتاريخ ، ومحاولة فصل هذا الجزء من نصهما بخطوط حدوبية ، وبالطبع ليس هناك شيء يمنع مصنفا ما من أن يتوقف فجأة قبل أن يصل إلى نهاية مصدر معين ، او ان يبدأ عند جزء ما خلال أخسر . ولكن إذا تحولت روايات عديدة لتتفق على نقطة التحول من مصدر لآخر ، عندئذ تكون البينة بقدوة لصالح افتدراض انها كانت نهاية ـ لصدرهما المشترك.

كيف يمكن إدراك مثل هذا التحول في أي تاريخ واحد؟

كما رأينا إن تفاصيل سيرة أردول الذاتية غير معروفة لنا ، ولكن هناك شيئين مؤكلين : أنه كان من عامة الناس ، وأنه كان ماواليا لابلين ، وسيكون من غير الحكمة تعليق أهمية أكثر مما ينبغي على الحقيقة الأولى ، لأن أردول كسيد كبير لابد أنه كان لنيه الكثير من

المعونة الكهذوتية التي تحت تصرفه ، وهكذا فإن المسادر اللاتينية الكتوبة التي لايمكن أن يكون قادرا على قراءتها كانت مع ذلك سهلة المنال عنده ، والفقرات التوراتية الطويلة التي كثيرا جدا مساتظهر في أجزاء معينة من التصانيف التي تعرض بمعرفة أكثر تفصيلا ودقسة مـن ای رجـل بالترجمة اللاتبنية القبولة Vulgate عامى عادى يمكن توقع معرفته بها ، ولايمكن إساقاطها حسالا كاستيفاء كهذوتي متاخر في عمل أرذول ، وعلامة أرذول المميزة الأخرى ، ولاؤه لقضية ابلين ، الذي يمكن الاعتماد عليه اكثر كثيرا ، مع أنه هنا مرة أخرى توجد حدود معينة يجبب معبر فتها . وكون الابلينيين إحدى العائلات الهامة في بلاد ما وراء البحار فقد كاذوا مقيدين بالظهور في أي تاريخ معاصر ، وكانت اعمالهم إلى حد ما مادة من المعارف العامة ، وإن يكون من الستطاع كتسابة تساريخ لفرنجة ماوراء البحار في هذه الفترة دون ذكرهـم بقدر جيد ، ولكن ليس كل الكتاب يقدمونهم على نحو مرض بسأي وسسيلة ، أو حتسى بشكل حيادي كما سبق أن رأينا ، وبشكل خاص حوالي وقت سقوط بيت المقدس ، عندما كان ساوكهم حتى اكثر غمروضا من المعتاد ، وماالذي يبحث عنه المرء بتعقب عمل أرذول ، بناء عليه ؟ إن فقرات غير متذبذبة مواتية الأبلينين ، والأفضسل تلك التسى تحسوى معلومات حولهم لن تكون متوفرة على الفدور ، أو غير ذاك أهمية ، بالنسبة لأي شخص لم يكن على صلة وثيقة بالعائلة .

وقد سبق فحص الموجز في هذا الضوء من قبل ماس لاتري ، الذي لاحسط أنه يحتمل أنه كان هناك فسلساصل في التنقيح حوالي ١١٩٢ او ١١٩٤ (٤) ، وليس لهذا أن يقرر مسبقا الحكم في قضية تأريخ لتصنيف أبكر لرواية الموجز ، تشير في وقت مبكر إلى سقوط القسطنطينية الذي ثبت على أي حال بعد ١٢٠٤ ، ولاهسي تستبعد إمكانية استيفاء المادة من مصادر أخرى قبل هذه النقطة ، ولكن هنا إن كل ذكر للأبلينين يوقف فجأة ونهائيا ، وبالين دي ابلين الذي كان الشخصية المركزية في التاريخ حتى هذه النقطة ، والذي يختفي الآن فجأة يمكن أن يكون قد مات في حينه . ويذكره التاريخ

لآخر مرة في بنود المعاهدة المبرمة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد في ١١٩٢ (٥) ، و ١١٩٣ وهو التاريخ الذي سمع فيه عنه أخر مرة حتما ، ولكن بقية عائلة ابلين الكبيرة تابعت تقاليدها في البروز السياسي ربما حتى كان بتمايز اكثر ، وفي بقية الموجز مع ذلك بشكل عابر من حين لآخر كما لو كانت قليلة الأهمية أو لا أهمية لها بالمرة ، والنتيجة التي لامفر منها : إنه عند أو حول هذه النقطة يغير مصنف الموجز المصادر ، ويبدأ في استعمال مصدر غير ابليني ، وهذا ينطبق بالمطبع على كل الروايات الثلاث للموجز \_ ز \_ 1 ( ب ٢ ) ، و ال ( ب ١ ) المفقود \_ إذ إنها جميعا متفقة في هذا .

وفي حالة تاريخ ماوراء البحار، إنه لأكثر صعوبة بكثير القدول أين يحدث التوقف، لسببين. الأول: كان مصنف هنا الخليط معنيا في الحد الأبنى بالأهمية التاريخية للكتاب كما نفهم التعبير أو كما يبدو أن معاصريه قد فهموه، لهذا فإنه سيكون تهورا افتراض أن تغييرا في مصدره يدل على أي شيء أكثر من نزوة من جانبه، وثانيا: إن الشيء كله هو هكذا مزيج على أي حال حتى إن التغيرات الفجائية من موضوع لآخر، والعودة مرة أخرى أيضا هي القناعدة اكثر منها الاستثناء.

وبالرموز نفسها ، إن المخطوطات الباقية من التاريخ لايمكنها أن تقدم دليلا من أجل هدفنا الحاضر ، ولكن من الضروري أن نذكر مرة أخرى في هذا المجال تسرجمة سستري دي لاغويت (١) فاذا كانت بالدقة نفسها استخلاصا من أصله في كل الأجزاء كما همي في تلك الأجزاء التي يمكننا أن نتحقق منها ، فإن همذا الأصل مختلف عن المخطوطات البساقية في ناحية حيوية واحدة ، فمكانة سستري دي لاغويت مفصلة جدا حتى خبر سقوط القدس ضمنا ، ثم تصبح أقل بمقدار طفيف هكذا حتى نقطة تلي تماما التقسيم الذي لاحظناه في الموجز ، وللدقة عند وفاة هنري دي شامبين في ١١٩٧ ، وبعد همنه المادثة لا توجد قصة مفصلة بالمرة ، بل مجسرد قائمة بسالأحداث الكبيرة من حينه ، الى وقت الكتابة ، الذي يبدو أنه كان بين كانون

أول ١٢٣٩ ، وخريف ١٢٤٣ ، ويحوي النص أيضا رواية عن وفاة صلاح الدين تصل الى المديح تقريبا ، وليس هنا فاصل ملموس بالمرة في الحكاية قبل وفاة هنري ، فمن أجل ماذا كانت قيمة بينة ستري دي لاغويت أذا ؟ يبدو أن مخطوطة كان يقوم على تاريخ ألخل فيه المصدف استيفاءات من القصص الأدبي ( كما ذكر في استعراض النصوص ) (٧) وأن هذا التاريخ انتهى في عام ١١٩٧ بوفاة هنري دي شامبين .

ونتحــول الآن الى النيول الحقيقية (٨) ، وهــنه تقـدم بشــكل عام نموذجا مختلفا نوعا ما ، من التواريخ القصييرة \_ الموجيز والتاريخ ، وتختلف أيضا بقدر كبير فيما بينها ، كما يمكن أن يرى من الجدول على صفحة ١٠ \_ ١١ ، واجمالا فإن العناصر الكونة تدسجم معا بطريقة أكثر تعقيدا بكثير مما في الحسالة التسي في التاريخ ، أو الموجز وتجعل تمييز البنية أكثر صعوبة ، ولكن هناك ، استثناءات مدهشة لهذه القاعدة ( ابرزها في د ) وهناك أيضا ميزة أنه مع نصوص عديدة تغطى بشكل جوهري الأساس نفسه وتستمد الى حد بعيد من المصادر نفسها ، فإن المقارنات الدقيقة بينها ممكنة بطريقة لا تكون ممكنة بالنسبة التاريخ ، المعزول نسبيا والموجرز . تاركين جانبيا الفروق اللفظية بين المخطوطات من العائلة نفسها ، والتدوع بين عائلة وعائلة من نوعين : تلك التي تسكون حيث تغسطي رواية واحدة ما هو ظاهر انه مجرد رواية اشمل او اكثر ايجازا المائة نفسها كالروايات الأخرى ، وذلك التي يكون المصنف على ما يبدو قد استعمل فيها مصدرا جديدا ، ولم يستعمل من قبل المصدفين الآخرين ، أو أضاف مائة أصلية خاصة به ، في حين أن الأولى هامة في توطيد العلاقات بين النصووص بقدر ما يعتمد كل منها على الآخر ، والثانية تبين اين يبدأ هذا الاعتماد واين ينتهى .

والروايات الخمسة الرئيسية في النيول المدرجة اعلاه يمكن تقسيمها الفترة موضع البحث ، اعني حتى ١٢٣٢ ، الى ثلاثة مجموعات « 1 و ب » ( نيل كولبرت فونتنبلو كما يسميه ماس

لاتسري)، و«سسس، ج و غ . ج ، و د وحسسدها ، والزوج الأوسط س . ج و غ . ج يوا فق بشكل تام تماما الموجز ، وبالكاد يختلفان ماديا عن بعضهما بعضا في هنه الفتسرة ، في حين أن الأخير « د » متميز كثيرا لدرجة أنه يتطلب أن يعتبر منفصلا تماما ، والروايات د أ و ب لا تقدم فروقا مادية عن بعضها بعضا في هذه الفترة ، ومع أن فروقا صغيرة في القراءة بينها سيشار اليها من حين لآخر ، ويمكن عموما أن تؤخذ كرواية واحدة . وعلاقة هذه الرواية برواية س . ج و غ . ج تتغير جذريا عند نهاية الكتاب ٣٠ المصل ١٠ ، حتى أن مقارنتين منفصلتين لهاتين الروايتين تكونان مطلوبتين ، أولا حتى تلك النقطة ، ثم من هناك حتى نهساية الفترة موضوع البحث .

ولندرس اولا بناء عليه العلاقة بين « ا و ب » من جسانب و « س ، ج و غ ، ج » من جانب أخر مسن بسداية النيول ، اي ١ / ١٣ من التاريخ حتى ١٠ / ٣٠ ضمنا ، مصنفين المنوعات لا بحسب الترتيب الذي ترد فيه ، بل حسب النوع ، وحسب اهميتها للمسألة الراهنة .

وبعض الفروق بين هاتين الروايتين يمكن أن يرى بسرعة أنها لا تعطي دلالة بالمرة على الاختلاف في المصدر . وفي ٢٧ / ١٤ \_ ٢٦ على سبيل المثال تعطي « س . ج و غ ج . » رواية أكثر اختصارا المعارك المتتابعة التي أعقبت وفاة تانكرد وحقيقة أنهما ( و د أيضا ) أعطيت هنا النص ذفسه مثل بسرنارد مهمة في ذاتها ، وستدرس أكثر فيما بعد ، ولكن ليس هناك شيء في هسنة الرواية لا يمكن أن يكون قد استمد مسن رواية « ١ \_ ب » أو مسن مصدر مشترك ، وعليه فالى الحد الذي تنهب اليه مسألة المصدر فإن هسنا التنوع غير هام ، والشيء نفسه صحيح عن ٢٧ / ٢ \_ ١١ التي تتعامل مع محاولة اغتيال عموري في ١١٩٨ والاستيلاء على بيروت في السنة نفسها : ويتفق س . ج بالضبط مع بسرنارد في حين أن غ . ج و د يختلفان في مجرد القول أن هيو صاحب طبرية الذي أن غ . ج و د يختلفان في مجرد القول أن هيو صاحب طبرية الذي

اشتبه في تحريضه على محاولة الاغتيال ونفي بالتالي من المملكة ، بينمنا « س . ج » وبنارد يقلب ولان ببسباطة أنه كان

وتعطي رواية 1 - ب الاحداث بترتيب مختلف ، بيروت اولا ومحاولة الاغتيال ثانيا ، وتقول ان راؤول صاحب طبرية قد اتهم ونفي . ولكن مرة أخرى بصرف النظر عن اسمي الأخوين اللذين كثيرا جدا ما يختلط بينهما بأي حال ، جرئيا في عملية كتسابة الحروف الأولى فقط ، وجزئيا لانهما كثيرا جدا ما عملا معا ، لا توجد مادة في أي رواية لا توجد أيضا في الاخرى .

ومثلان اخران متشابهان هما ٢٣ | ٢٢ التي يحوي فيها غ ٠ ج٠ نص برنارد في حين أن « س . ج و د ، أ ب » مع أنهما لا يتفقان على ما حدث يعطيان تفاصيل مختلفة بصدورة طفيفة عن رفض بلاوين صاحب الرملة . تقديم الولاء لغيي ، و ٣٤ | ٣٧ حيث «س . ج و غ . ج » وبرنارد حذفت خبير وفاة الامبراطور الألماني وأعطت رواية مدوجزة عن الأرض المقدسة ، وأخيرا هناك التنوع في ٢٣ | ١٣ فيما يتعلق بوفاة لانغوس واندرونيكوس واعتلاء السحق انجيلوس العرش وتسلمه سيدة الحكم . وهنا كما سحق انجيلوس العرش وتسلمه سيدة الحكم . وهنا كما في ٢٣ | ٢٢ . يتفق برنارد و « غ . ج » ضد النصوص الأخرى ، في ٢٣ | ٢٢ . يتفق برنارد و « غ . ج » ضد النصوص الأخرى ، التنوعات التي لوحظت حتى الآن ، وعلى سبيل المثال في « غ . ج » وبرنارد ، يأخسس ين السحق بنصسيحة اخسسويه ، وبرنارد ، يأخسس ألم وي وفي أ - ب وس. ج ود» تساعده امه (١) . ولكن الحكايات مازالت من الرتبة نفسها ، وتوحي أيضا بتنقيح اكثر منه بوجود مصدر حديد .

وكل التنوعات الخمس ، تشير بالاختصار الى النتيجة نفسها ، وهي تشبه بعضها بعضا الى درجة تدل على مصدر مشترك ..

وعندما تنقسم في مجموعتين تميل المجموعتان اللايحاء بروايتين مباشرتين ، من احداهما استمد « س . ج و غ . ج » وبرنارد ، ومن الأخرى « غ ـ ب » .

ويبقى هناك ثلاثة اقسام تدوجد فيها فدروق هامة في التنقيح بين « أ ـ ب و س . ج و غ . ج » واهتمت هنه مدرة أخدرى بالترتيب حسب الأهمية وليس بترتيب الوقائع : الحملة الصدليبية الثالثة وهننة ١١٩٢ ، وفاة هنرى دى شامبين ، ومعركة حطين .

وقد سبق أن قورنت حكاية الحملة الصليبية الثالثة في فصل سابق (١٠) ولتلخيص نتائج تلك المناقشة: الفروق الممكن مسلاحظتها بين الروايتين (رواية اب من جانب، ورواية «سج وغج «من الجانب الآخر) ليست فقط في تفسير الوقائع ولكن ماهو اهم في بيان ماذا كانت تلك الوقائع، ومن هذه الفروق يظهر أنه من أجل تاريخ الحملة الصليبية الثالثة كان لهساتين الروايتين مصدر مشترك، ومن الممكن أيضا أن يكون مصنف « أ ب ب » استعمل مصدرا اضافيا أيضا غير معدروف لمصدف رواية «سج ومصدرا أضافيا أيضا غير معدروف لمصدف رواية «سج ومده أله النصوص التي لم تفعل ذلك (سج وغج) مدهشا فعله، لأن النصوص التي لم تفعل ذلك (سج وغج) هزيلة عند هذه النقطة.

وهذا الاختلاف بين إ \_ ب و س ج و غ ج ينتهي بـرحيل رتشارد قلب الأسد من الأرض المقدسة وهدنة ١١٩٢ أي عند تلك النقطة بالذات من الموجد ، حيث ينتهدي الانحياز المواتدي لا بلين ، وكما يجب أن نتوقع الآن يتفق غ ج ( باقل دقة هدنه المرة ) و س ج بالضبط مع برنارد وفي تعداد ليس بنود المعاهدة فقط ، بل ايضا في مختلف عمليات تعداد الأملاك والتعويض عنها ، التي قام بها صلاح الدين نحو أفراد معينين أعني : حيفا وقيسارية وأرسدوف ، ويافا ، الى أصحاب كل منها كل على

الخلف من خلالها ، ويسقط معه قزمه وهو يحاول التمسك بنيابه ويقتلان كلاهما ، وقد دفن هنري في كنيسة الصليب المقدس مع القزم عند قدميه .

وفي « د » كان هنري في عكا من أجل حشد الجيش لرفع الحصار عن يافا ، وبينما هو مرتكز على نافنة ذات حاجز ، وفي هـنه المرة ينظر نحو الخارج وينهار الحاجز ويلقى القزم بنفسه وراء هنري في حزن ، ويقتل ويعلق مؤلف رواية « د » أيضا أن بعضهم زعم أنه لولا سقوط القزم فوق هنري ما مات هنري على الفور ، ويضيف الى هذا تأبينا قصيرا للكونت .

'por ce qu'il ne voloit mie que l'en deist qu'il l'eust bouté'.

ومرة أخرى يذكر الراوي أنه لو لم يفعل ذلك لما مات هنري بالمرة ، ولايقتل الخادم بل يهرب بعظم فخذ مكسور ويطلق الانذار ، الذي يؤخذ في البداية خصطا على أنه اقتراب المسلمين ، وتضيف هذه الرواية أن هنري قد أمر عدة مرات بأن يركب حاجز للنافذة ويضيف س . ج والموجز أيضا أن هذا قد تم فعله في الواقع بعد وفاته .

والحقائق الأساسية التي تظهر هي هذه: سقط هنري من نافذة وسقط معه خادم من ذوع ما ، والفروق بين الروايات يمكن ان تلخص هكذا: مالذي كان يفعله هنري قبل أن يسقط ؟ هل كانت هناك نافذتان أم واحدة ؟ هل كان الخادم قزما أو لا ؟ هل جرى جذبه وراء هنري أم أنه القى بذفسه ؟ هل قتل أم أصيب فقط وبعض هذه الفروق يمكن نسبتها بوضوح الى محاولات لاعطاء

حدة ، وإعطاء الصرفند الى ريموند صاحب صديدا ، والداروم الى بالين دي ابلن (١١) .

وبدلا من كل هذه التفاصيل تقول رواية الله بعن رينوانه لم يعط فقط الصرفند بل أيضا نصف كل الأراضي في صيدا ، ويخصص أن هذا كان من أجل أجراء تسويات للمناسبة التي تراجع فيها صلاح الدبن عن كلامه بساخذ رينو اسسيرا بعسد أن أعطساه الأمان (۱۲) وبالنسبة للبقية تقول الرواية فقط « سلم للمسيحيين يافا وأرسوف وقيسارية ، وحيفا وعكا وصور » (۱۲) .

وكانت المدينتان الأخيرتان المساميتان في أيد مسيحية في زمان الهدنة على أي حال ، وتركنا نستنتج أن الأربعة الأولى قد سامت كجزء من المعاهدة ، ومرة أخرى نلاحظ أتفاقا ماديا عاما بين « أ \_ ب » ورواية «س ج و غ ج ، مع فروق في التفصيل والتأكيد ، ومرة أخرى فأن الاستدلال هو من مصدر أصلي واحد ، مع أن « س ج \_ غ ج » يستمدان من وسيط مختلف عن « أ \_ ب » ، ونقطة جديدة هي أن إنهاء هذا الذوع الطويل الهام في هذا المكان الخاص يجب أن يبقى في الذهن كبينة مفرزة لوضع تغير في التنقيع الجاري على الذيول هنا .

والاختلاف الرئيسي الثاني بين هاتين الروايتين من النيول موجود في سردهما لواقعة وفاة هنري دي شامبين وهنا فإن رواية د يمكن أن تدخل بشكل مريح في المقارنة مع الروايات الأخرى ، وتدرد القصة في (27 - 7 - 3) (11) وهناك ثلاث روايات لها : واحدة في (27 - 7 - 3) وهناك ثلاث روايات لها : واحدة في (27 - 7 - 3) وهناك ثلاث روايات لها : واحدة في (27 - 7) وهناك ثلاث روايات لها . واخرى في (27 - 7) وهناك ثلاث وبرنارد و الثالثة في (27 - 7) و وهناك .

وفي القصة كما اعيد سردها في الله بان يرتكز هنري على نافذة ذات حاجز ذي قضبان ، ويتقدم لاستقبال وفد من بيزا ويرجع بطريق الخطأ الى نافذة مختلفة ليس لها حاجز ، ويساقط الى

معنى للحادث بعد وقوعه ، فعلى سبيل الثال إن ايا مسن الرواة لم يكن قادرا انذاك أن يعرف حقا الذي وراء فعل القسزم في وقتها ، وبواعثه يمكن تخمينها ب « ad infinitum » وما هسو اسسهل مسن استبدال تخمين بأخر انسب لذوق المصنف (١٥)

وواضح أن أيا من هذه الروايات الشكلاتة حدول وفعاة هنري لم تتمكن من أن تبرز للعيان حتى مع تكيف كبير مع الاثنين الآخرين ، فهل يجب أن نفترض وجود مصدر مشترك كيف بصور مختلفة ، أو مصادر عديدة مختلفة? وبالنسبة إلى المدى الذي تمضي اليه مسئلة النوافذ ، تذكر رواية أصيلة الثنتين : أحداهما ذات حاجز والشانية بدون حاجز ، يمكنهما أن تفسحا مجالا لكل الروايات الثلاثة الموجودة، وتحتفظ رواية أ ب بكليهما ، وتحذف الثانية ، وتحذف س ج وغ ج الأولى ، والشء نفسه بالنسبة للأسباب المختلفة لوجود هنري في عكا ومشاغله في تلك اللحسنظة ليساست متغيرة حصرا ، ويمكننا بسهولة أن نفترض أن الروايات الشلاثة تتخير عصرا ، ويمكننا بسهولة أن نفترض أن الروايات الشلاثة تتخير البدين من مصدر أطول كثيرا وأكثر تفصيلا مما قدم كل الثلاثة .

ومن جانب آخر هناك تعارض مباشر بين الروايات حول موضوع الخادم ، قزم ميت أو خادم بساق مكسورة ؟ وهنا يجب ببساطة أن نختار من أجل «أ ـ ب و د» تفضيلا على س ج و غ ج على أساس أنها على الفور أقل تفصيلا وأكثر دقة وخاصة من رواية أ ـ ب عن مكان وطبيعة الدفن وهي تفاصيل يمكن علاوة على ذلك أن تكون مختلفة في ذلك ألوقت ، ويحتمل أنها كانت مسالة معلومات عامة ، وبالنسبة للساق المكسورة والانذار ، من المكن تماما أن تكون ساق القزم قد كسرت عند سقوطه ، ولكنه لا بد أن يكون قد مات بسرعة نوعا ما ليدفن مسع هنري في اليوم التالي كما تسطلب الطقس ، ولا بد أن يكون الانذار هدو صراخه عندما رأى هنري يسقط : وسقوطه هو ذفسه ، ونجاة القدرم واطلق الانذار بعد

السقوط يظهر هكذا كتفصيل غير ضروري ، وقد اختدرع الأول لتفسير الثاني ، فإذا كان هذان الأثران : الانذار الذي أخدذ خطأ كتحنير من جيش مقترب ، واصابات القزم الميت - قد ذكر بشكل عابر في الأصل ، فإن حدقها في «1 ـ ب و د» ، وتفصيلها في «س ج وغ ج» تفسير معقدول وكاف للروايات الراهنة ، وهكذا يصبح واضحا أن كل هذه الروايات أمكنها في الواقع أن تأتى من مصدر نهائى واحد ، وانه لاحاجة لافترأض وجود اكثر من واحد ، وواضح أيضاً مع ذلك انه كانت هناك روايتان وسيطتان لهذا المسدر ، على اساس ان الأقدم أكثر خلافات صغيرة بين النصوص مما أوحى بأن س ج \_ غ ج والموجز قد استمدا من احداهما وا \_ ب ( مع التحفظ ) و د من الأخرى ، ويجب أن نضيف هنا مسع ذلك أهلية جديدة لهذه الفرضية ، اعنى انه في التاريخ ككل ، كما في مثال وفاة هنري التي جرى تحليلها اعلاه . فإن «1 \_ ب ود» قد اعطت بتساوق رواية ابسط في حين ان «س ج و غ ج» واللوجز كان لديها بشكل عام قصة فنية اكثر ، مع اغراء اكثر درامية ، ومثل هــذا الحــكم بالطبع ، مثل حكم بديير على التريستان ، وهو على الأقدل حدنبي ذاتي (١٦) ، ولكن من جانب التصديق للجدال ، يجب أن يضاف أن في مسألة التواريخ هناك قدر كبير يقال لتفضيل الرواية الأقل زخرفة واتجاها نحو الأدب، على أنها أقل أغراء شعبيا، وبناء عليه أكثر عرضة للتنقيح لصلحة الاثارة والتشويق.

واذا كان المرء أن يختار رواية واحدة على أنها الأقسرب للأصل ، فهذا هو الأمر الذي يجري الاختيار من إجله ، والاحتمال بناء عليه يقدم نفسه أن « أ ب و د» قد استمدا مباشرة من الأصل في حين أن «س ج و غ ج» والموجز يستمدان من تكيف لهذا الأصل وهما على درجة واحدة من البعد لما عليه أ ب و د وهذا أيضا يفسر حقيقة أنه بينما «س ج ب غ ج» والموجز في المجموع، عادة على اتفاق لفظي مع بعضها فإن الاتفاق بين « أ ب و د » متذوع جدا ومتقطع ، وأحيانا يتفقان أيضا حرفيا ، وفي أحيان أخرى لا تكون حتى مادة حكايتها هي نفسها بكلمات أخرى بينما تكون المجموعة

الأولى للنصوص في هنذا القسم (حتى  $^{7}$   $_{-}$   $_{\times}$  ) على أي حال ، ببساطة تنسخ عن نص واحد ، فإن المجموعة الثانية هي بالأحرى تكيفات لصدرها المشترك وهذه العلاقات يمكن ان تمثل بصورة تخطيطية مؤقتة هكذا ،

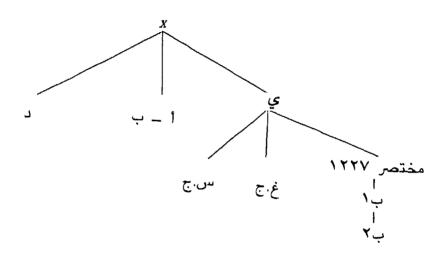

ويجب التأكيد على أن هذه الصورة صالحة فقاط للنيول حتى نهاية ٣٠ / ٢٠ ، وليس بالمرة بعد هذه النقطة ، عندما تصبح علاقة النصوص مختلفة تماما ، علاوة على ذلك فإن المكان المعين لد ، مؤقت جدا . وتبقى دراسة المتنوعات من «د» في هاذا القسام مرة اخرى مقتصرة على الفروق المائية تاركين جانبا في الوقت الحاضر القراءات المختلفة التي تدل فقاط على العالاقات بين المخطوطات العديدة لنيل واحد .

ولیس بین نیل و آخر وفی الواقع ان (د) تحوی کثیرا من المعلومـــات الواقعية التـــي لا تــوجد في اي نص أخــر بالرة ، واستعراض موجز لهذه الخصائص سيمكننا من دراسة ما الذي تدل عليه حــول مصـادر « د » طـالما ان تصــنيفها « أ - ب أولى » لطلب السؤال ، وفي هذه الحالة ساوف نعدها بالترتيب الذي تسرد فيه في النص ، ومقسارنة نص « د » بسالنيول الأخرى ليست سهلة ، لأنه حتى المقارنة الخاطئة تنظهر أن النص مشوب جدا ولا يقوم على علاقهة بسيطة مسع النصوص الأخرى ، وعليه فمن الأصعب وصف تقلبات دون وضع معايير للمقارنة التي يمكن ان تثبت في النهاية انها مضللة اي بدون وصفها فيما يتعلق بنصوص أخرى ، التي بالنسبة لها يمكن أن تبدو ممكنة المقارنة ولكنها في الواقع قليلة الارتباط بها ، ومع ذلك فإن بعض المقارنة يجب أن تتم من أجل الوضوح ، وحيث أنه في قسم النص موضوع البحث ، اعنى حتى ٣٠ / ١٠ إن نص د بالنسبة لكثير من الحكاية متفق مع حكاية « أ ب » وأنه لهذا النص سوف نقسارنه الآن ، ولكن يجب التأكيد بأن الطريقة اللتبناه لم تعد اكثر من ذريعة ، ولا تلمع الى أن « د » بأي حال معتمد على 1 ... بأوانه حتى بالضرورة تكيف آخر للمصادر ذفسها بالضبط

دي ابلين الى بيت المقدس وتاريخ جهوان غيل وكونراد اوف مونتفرات المؤقتة في القسطنطينية ، ووصوله الى فلسطين وتنظيمه للدفاع عن صور .

وكل هذه الموضوعات تعالم ايضا في القسم المقابل في « أ - ب » باستثناء جوهان غيل الذي يظهر فيما بعد (١٤/ ١٢)(١٨)وعن كل موضوع يعطى «د» رواية أكثر تفصيلا بكثير ، ولكنهـا رواية لاتتعارض مطلقا مع رواية «1 \_ ب» وفي كل هذه الفصول العشرين يوجد فرق واحد فقط في الوقائع بين النصين : لوحظ وصول كونراد الى عكا ثم مغادرته لها في « د » كمسيحى من قبل مسلم مـرتد ، في حين أنه في ١١ \_ ب ، كان المسلمون الذين تحسري (١٩) منهم عن الوضع السياسي قد افترضوا أنه صنيق لصلاح النين وخسلافا لذلك إن « د » في كل حالة ببساطة رواية أكمل عن القصة نفسها وهكذا نميل في هذه الحالة الى تأكيد اللخطط أعلاه ، وأن ذوحى بأن « د » يستمد من المصدر نفسه مثل ١٠ ـ ب ، مفسطيا على أجسزاء الأداء الكامل لها ، واحيانا يمكننا حتى أن نرى من « د » بالضبط أي نوع من التداخل قد انجز في تكيف « 1 - ب » وعلى سسبيل المثال ، طبقا السرا سرب ، ، كان ريذو دى شاتيللون ( ارناط ) قد اخذ اسيرا في حطين ، وقطعت راسه من قبل صلاح الدين ، ولكن « د » بحدد أن صلح الدين نفست هسو الذي طعسن أرناط بسيفه ، وأن الماليك الواقفين بالاستعداد اندفعوا نحسوه وقسطعوا راسه (۲۰) .

والفقرات التسلاتة التسالية المختلفة في « د » في الفصدول ٥٢ ، ٦٢ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٦٢ ، ٥٢ منا الكتاب نفسه (٢١) ، كلها حكايات متصلة بالأحداث التي جرى وصفها وهمي تسرد في رواية مماثلة ، بصرف النظر عن وجودها في الأقسام المقابلة من «أ ب ب » وتتوا فق بسهولة في القطعة كصور أو تعزيزات للنقاط القائمة ، وأول قصتين من هذه القصص تتعلق بحصار بيت المقدس بوكيف أرسل صلاح الدين في طلب توماس الجلين ووليم صاحب جبلة ، وبكى من أاجال هانين

الطفلين المسيحيين اللنين كان انتصاره الوشيك سيحرمهما من حقوقهما (١٢) الانسانية ، وكيف أن رجلا فقيرا كما يبدو قسد اكتشف وهو يحاول خداع شروط الاستسلام بالخذ مال الى خارج بيت المقدس معه (٢٠) وتصف الحكاية الثالثة حادثة أثناء سير المسيحيين الهاربين من بيت المقدس ، عندما نصب رجال صاحب هونين كمينا لهم وسلبوهم ، وقد عاملهم أبناء دينهم حدسبما سارع المؤرخ للقول ـ أسوأ مما فعل العدو المسلم (٢٣) ، وهناما هو المصدر وما هي أهمية هذه الحكايات ؟ هذا ما سوف نراه .

ويغطى الكتاب الرابع والعشرون الأحداث التي تلت سدةوط بيت المقدس ويحوى سبيع مذوعات مسن « د » وأولهسا في القصسال الثاني (٢٤) ، ويتعلق بتاطهير مسالاح الدين للمسسجد الأقمى ، وباستثناء أنها تحوى بعض التفاصيل التوضيحية الموجزة حول المعتقدات البينية للمسلمين ، فإنها تافهة ، ومرة أخسري فإنه من الممكن شرح ذلك ببساطة كتسكيف أكمسل للمصدر نفسسه الذي استعمل في «١ \_ ب » والفقرة الثانية المختلفة مثل ذلك تحدوي اختلافات عديمة الأهمية في التفصيل في روايات الاستيلاء على قلعسة الشقيف وحصار صور ، ولكنها ايضا تضييف رواية فريدة حول حصار الشوبك (٢٠) ، والثالثة في الفصيل التالي عبيمة الأهمية بالكامل ، لكنها ببساطة (٢٦) رواية مختلفة الصياغة للقصية نفسها بالضبط الواردة ف «أ ـ ب» إنه في الفصل الرابع نلتقي أولا باختلاف كبير حقا في الكتاب الرالبسم والمشرين حيث رواية طويلة ومفصلة حول الحيلة التي استعملها صلاح البين للاستبلاء على الشقيف (٧٧) وإنه لبالغ الأهمية أن نجد أن نص د يضم الاستيلاء على الشقيف عند هذه النقطة ، لأنها تتفق مسع تسواريخ المؤرخين العرب في تأريخ هذا الحدث في السهنة نفسها مثل سلقوط الكرك والشقيف في ١١٨٩ (٢٨) ويخطىء نص ١٠ ب ، تماما في وضع كل هذه الأحداث في ١١٩٢ خلال الحملة الصليبية الثالثة (٢٩) ، وأن هذا غلط واضم من حقيقة أن «أ ـ ب» يقدول انها جميعا قدد حوصرت سنتان ، مما يتفق مع المصادر الأخسري ( انظسر اعلام ) ولكنه يخالفها في انها جميعا تضع حصار القلاع في عام سقوط بيت المقدس ١١٨٧ ، عندما كان صلاح الدين يعسزز مسواقعه الارضسية وهكنا يضع الشيء كله ابكر ثلاث سنوات ونحن مضطرون لاستنتاج أن روايات هنه الحصسارات كانت مسوجودة في ( × ) في المخسطط أعلاه (ص ٨٩) ، وأن مصنف « أ س ب » قد حذف في البداية ، ثم عكس قراره فيما بعد ، احتمالا لأنه أدرك أن بنود معاهدة ١١٩٧ قد أشارت الى حادثة الشقيف .

والنص المخالف ا .. « د » الموجود في الفصلين الثامن والتاسع من الكتاب نفسه ليست أقال تسوضيها ، والاشارات الاضافية العابرة الى الحروب بين فالنسا وانكلتارا ، والواردة في د » قليلة الأهمية ، والسمة البارزة هالي حافة « د » لموت بالبربروسا الذي يعطيه كل نص لخر في النيول عند هذه النقطة ، وهذا الحافة ما «جانب مصنف » هام لأن موت بالبربروسا سوف يروى فيما بعد في الفصل السادس والعشرين من هذا الكتاب نفسه (٣٠) من قبل « د » وهكذا فإن « د » يتجنب ايراد حاكايتين وأيضا من قبل « أ الله بالله بالله الحدث نفسه ، ويفعل ذلك لا بحافة الثانية منها بالله الأولى ، وما هو أكثر أن الاثنتين كما يعطيهما « أ الساد ب » تناقض المناهما الأخرى .

Un jor se eston li empereres herbergez er Ermenie, sur une riviere. Si li prist talent de baignier son di entra er s, en tel maniere que il fu noiés(\*\*)

والرواية الأولى الموجـــونة في ا ـ ب وس ج وغ ج مبتسرة ، وواضح ان الرواية التـانية المفصدلة الموجدونة في د ا ـ ب » و« د (٣٠) في مكانها حسب الترتيب الزمني هي النموذح الأصلى ، في حين أنها حسب الماع ٢٤ / ٩ ( الفقرة الأولى من

<sup>...</sup> et l'empereres se mist a passer le flum, et li dui chevalier devant lui, et de ses homes devant et derriers lui a grant plenté. Si come il fu el mi luec dou flum, li chevauz sus cui il chevaucheit trabucha et il chei ou flum. Par la force de la chalor que il avoit sofferte et par la froidure de l'eve ou il chai, il perdi sa vertu, que il ne se post aider. Les veines de son cors s'ovrirent, si que il nea. (\*\*Y)

النص المقتبس اعلاه ) هي استيفاء ، وقد تفادى مصدف « د » بطريقة ما اخطاء النسخ والتناقض .

فإذا كان المزيد من البرهنة على نظرية ان د وا ب بقد تبنتا بصورة مختلفة مصدرا واحدا ما زال مطلوبا ، فإنه قدم بواسطة الفقرة المختلفة التالية في الفصل نفسه إنها قصة اعدام عدد مسن فرسان الداوية النين اخذوا اسرى من قبل صلاح الدين ، والنين يفترض أنه عرض عليهم اخنهم لخدمته الخاصة ، شريطة ان يرجعوا عن دينهم ، وقد رفضوا ثم اعدموا ، وهنا حذر الأمير بهاء الدين قراقوش ، صلاح الدين مسن أن هسذا الفعل غير حكيم لأنه سيحفز على الانتقام معبرا عن نفسه باستعارة خاصة تماما:

'Je vos fas assavoir que

les Templiers naistront o toutes lor barbes. (\*\*1)

وهذه الحادثة بكاملها موجودة فقط في «د» ولكن بعد ذلك بوقت قصير ، في د وهذه المرة ايضا 1 - بعلق قدرا قوش هدذا التعليق حول وصول جاك دي أفيذس الى بلاد ما وراء المبحار ،

: 'Sire, dist Caracois,

ce est le secors qui vient as Francs. Je vos di(s) bien, quant vos comandastes a occirre les Templiers, que il Templier naistreent o toutes les harbes. (\*\*\*)

وكما في حالة أخذ الشقيف واضع أنه هنا مسرة أخسرى إن مصدف أسب قد حذف حادثة ما مع أنه لم يعرفها ، سيعود مصدره الى الاشارة اليها فيما بعد وفي المثال الأول يعالج هذا باستدراك ويضيف الحادثة مباشرة قبل الاشارة اليها وهنا يترك اسم المصدر ، إلا أنه ليس هناك شيء يشار اليه .

وبصر ف النظر عن حكاية الحملة الصليبية الثالثة وهي مسالة منفصلة ، قد تم التعامل معها في مكان آخر (٣٦) ، هناك ثلاث فقرات مختلفة أخرى في « د » بين هنا ونهاية القسم الذي تحت

الدراسة ٢٠ / ١٠ الأول منها طرويل جدا من ٢٠ / ١١ الهراسة ٢٠ / ١٠ الهراسة ١٠٠ ومثل تلك التي سبق فحصها تتكون اساسا من الحكاية نفسها مثل « ا - ب » مع إضافة قددر كبير مسن التفاصيل الاضافية ، وبعض هذه عبارة عن تفاصيل إضافية حول احداث مغطاة في كلتا الروايتين ، وبعضها يمس امورا لم تعسالج في « ا - ب » او في الواقع في اي رواية سوى « د » ومع ذلك فإن زمرة ثالثة من تلك الفقدرات المتنوعة هدي مسادة غير مسوجودة في « ا - ب » ولكنها موجودة في « س ج - غ ج » وفي الموجز او في الثلاثة جميعا في نقطة تالية ، وهي تعاود تأكيد ارتباط « د » بهذه النصوص الثلاث ، وإن يكن ذلك بعد مسافة ما في هذا القسم ، ومثل النصوص الثلاث ، وإن يكن ذلك بعد مسافة ما في هذا القسم ، ومثل النصوص الثلاث ، وإن يكن ذلك بعد مسافة ما في هذا القسم ، وهثل الاستثناء الطفيف الوحيد في أمر وفاة هنري دي شامبين المفصوص اعلاه والذي به يصل هذا الاختلاف المطول الى نهايته .

وبعد هذه النقطة لا يفدم « د » معلومات أكثر مميزة لذاتها ، ولا حتى أي من تنقيحات المائة الموجونة في مكان آخر ولكنه يعبر عنها بسطريقة مختلفة وحيثما يختلف « د » عن « ا س ب » من الآن فصاعدا فإنه يتفق مع « س ج و غ ج » (٧٧) ، وعلى ماذا يأتسى هذا الاتفساق؟ والاعتمساد المبساشر له « د » على « غ ج » يمسكن استبعاده ، يسبب تواريخ تأليفهما ، في حين أن العلاقة العكسية يجب أن تستبعد أيضا كحل مباشر ، طالما أنها لا تفسر التماثل القوى بين س ج و غ ج لا سيما في اجزاء اخرى من النص حيث لا يتفق « د » معهما ، والتفسير المكن الوحيد أن لبينا هنا علاقة مختلفة تماما عن تلك المصورة بالمخطط الموجود على صدفحة ٨٩: « د وس ج و غ ج » تستمد الآن من مصدر مشترك لم يستعمل من قبل « أ ـ ب » الذي هو هذا في زمرة مستقلة به ، ومن المناسب أن نذكر هنا أنه من ١٢٠٥ الى ١٢٣١ هـنه هـى الحـالة بشــكل ثابت ، وفي الحقيقة إنه لصحيح القول أنه لتلك الفترة ، فإن «س ج وغ ج » و« د » هــى رواية واحسدة متشابهة ، و« أ ـ ب » غير مرتبطة بها كلية . ومن أجل القسم المتخلل، من ٣٠ / ١٠ الى عام ١٢٠٥ تتفق كل الروايات مع بعضها، وعليه فمن الواضع أن علاقة النيول الواحد بالأخر لا تخضع لتغيير جذري عند وفاة هنري دي شامبين وبعد ذلك تكون الأمور بسيطة لدرجة كافية ويستمر الاتفاق بين كل الروايات الى ٥٠١٠ ( وفاة أمالرك دي لوزنفان )ثم حايتان فقط حتى ١٢٣١ واحسدة في « أ – ب » والأخسرى في « د س ج ، غ ج» والموجز ، وإنه حتى الفترة ، ١٨٦١ سـ ١١٩٧ يمكن أن تخترن القسم الأكثر تعقيدا من النيول ، وقد اقترح المخطط الذي في صفحة القسم الأكثر تعقيدا من النيول ، وقد اقترح المخطط الذي في صفحة القسم المنه يمثل النصوص في هنه الفتسرة ولكن هناك بعض التعييلات التي يجب أن نجريها الآن .

أولا: إن المخطط كما يبدو يظهر مصدرا واحدا « × مع شلاثة نصوص مستمدة منه هـي : « د و ا ـ ب » والنص «ي » المفقدود هو المصدر الوسيط المشترك لكل من س ج و غ ج والموجدز ، ولكن قد أصبح وأضحا أن « أ ب ب لايهما تماسك معين مشترك في تكيفها عن هذا المصدر ، الذي لا يشترك « د » معها ليه ، وبكلمات أخرى ، إذا كان المخطط صحيحا كما يبدو تماما ، فإن المرء يتوقع ان بين هذه الشلاثة ، 1 ـ ب و د و ى » لابد ان يوجد تــوزيع عشوائی نوعا ، للمادة التی توجد اصلا فی « × » ، ولکن کما راینا مع أن هذه هي الحالة في أحوال كثيرة جسدا ، فإن هناك كتلة كبيرة من المائة فقط في «د » أكبر كثيرا مما يمكن تفسيره عن مستوى الصدفة ، وهسى بشكل دائم غائبة عن « 1 س ب » او اي مسن النصوص التي تعتمد على « ي » ولكن من جانب آخر لا يوجد شيء حقا في « 1 س ب » أو نصوص ي مما يسمح لنا بافتراض أي ذوع من اعتماد واحد على الآخر ، أن نرى « ى » على سبيل المثال كأنه قــائم على « × » بــل إنه متــاثر بـا - ب، او العـــكس بالعكس ، ماذا إذا يفسر الاستبعاد المشترك لكتلة كبيرة من المائة من قبل هذه النصوص ؟

والاحتمال الذي يقترح نفسه هدو بالطبع أن المائة الخساصة ب

« د » لم تكن في « × » ، بالمرة ولكنها استمدت من قبل مصنف « د » من مصدر أخسر معسروف لديه فقسط وليس للمصنفين الآخرين ، والاعتراضات على هذا هي أولا ، أن أضافات « د » إذا كانت هكذا تتوائم مع مسسار القصة بيسرو نعومة لم تتوفر عند وجودها في النصوص الأخرى التي تستبعدها ، ولن تتوفر لدى المرء فكرة أنها كانت أضافات ، ويبدو بالكاد ممكن التصديق أنه كان هناك تاريخ أخر الى جانب × ، وكان يغطي ذفس الأساس للفترة هناك تاريخ أخر الى جانب م مكن المصنف أن يمل أفراغ منه بقليل جدا من المتاعب وكثير جدا من الاقتناع .

ثانیا: والاکثر جسدیة ، لقسد راینا مسن قبسل مثلین معینین: الاستیلاء علی الشقیف واعدام الداویة ، حیث لا یوجد شك بالمرة انه بعید عن « د » مضیفا مانة جدیدة لما کان فی « × » و « ا ب » من مانة معلوماتیة حذفت من ذلك المصدر ، ومن المحتمل جدا بناء علیه أن الشيء نفسه قد ورد في أمثلة أخرى ایضا ، مما لیس من السهل جدا اکتشافه ، وذلك حیث کان یوجد فی د حکایة مشابهة ومانة إضافیة ، وهي مانة کانت فی × واستبعدت من قبل مصنف « ا ب » .

وتبدو امكانية وصول « د » الى مصدر اضافي منفصل تماما عنه ومع ذلك يشبهه بدقة بصورة مدهشة جدا ، تبدو في الواقع غير محتملة ، ومع ذلك فإن روايته اكثر اختلافا عن الاثنين الآخريين مما لا يمكن تفسيره بمجرد الاختيار العشوائي لمادة من × ، خاصة مع مافي الفقرات المحفوظة في « د » وحده ، وكما سنرى من عدد من الميزات المشتركة ، ونحن مضطرون لا ساتنتاج ان اساتبعاد هانه المادة قد تم عند مرحلة بين × وي من قبل مكيف ماكان عمله في حينه متكيفا اكثر من قبل مصافي « أ ب » و « ي » وهاكذا فإن مصافي المسابقي متكيفا اكثر من قبل مصافي « أ ب » و « ي » وهاكذا فإن مصافي مصافي د ، و « ي » وهاكذا فإن مصافي د ، و « ي » وهاكن الما عن مصافي د ، و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي » و « ي

عن « ي » لابد أنها كانت في  $1 \times$  ، وأنها كانت محفوظة من قبل كل من « د » و $\alpha$  » ، في حين أن الفقرات الموجودة فقط في « د » كانت في  $\times$  ، ولكنها استبعدت من قبل  $\times$  ، ومن ثم كانت كلها غير متوفرة ل « أ  $\alpha$  ب و «  $\alpha$  » و «  $\alpha$  »

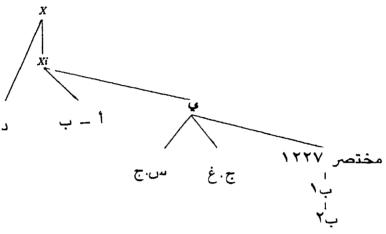

من المسكن بالطبع أن مصدف روأية « د » كان لديه إمسكانية وصول إلى «  $\times$  » وأنه قد سايرها من أجل الكثير من الحسكاية ، متحولا فقط إلى  $\times$  عندما أدرك أنها كانت متميزة وتحتوي مزيدا من المعلومات مثل حكاية مسلية وتفصيل مكيدة تصلح للعرض ، ومن المستحيل أن نحسب بدقة كافية درجة التسوا فق وعدم التسوا فق بين « د » والنصوص المستمدة من  $1 \times 2$  ذقول فيما إذا كانت هذه هي الحالة أم لا ، وفيما إذا كان ذلك يهم كثيرا .

وما يهم إلى الحد الذي تتعلق به مشكلة تعقب اردول ، هو انه من المؤكد أن كل النيول لديها في النهاية مصدر واحد مشترك ، وهو الذي بالحكم من التغير التام في العلاقات بين النيول بعضاء ببعض ، بعد وفاة هنري دي شامبين قد انتهى في حينه ، وهذا يدعم بقوة فرضية ماس لاترى .

'Peut-être faudrait-il alors réduire aux années antérieures à 1197, si ce n'est la chronique primitive d'Ernoul, du moins une chronique antérieure employée par Ernoul.(\*^^)

والسؤال الآن هو هل « التاريخ الأساسي لأردول » هو الذي ينتهي هنا في الحقيقة ؟ وتظهر منوعات « د » الآن كبنية جديدة على طبيعة ذلك التاريخ المصدري « × » ومع أننا يجب أن نسمح لأذواق مصدف « د » الذي كان يعمل في اختيار المادة من « × » مرخرفا إياها قليلا أيضا بصورة يمكن فهمها ، فإننا يمكن على الأقلان نجد في هذه المنوعات بعض الدلالات الواضحة على تلك الخصائص نجد في هذه المنوعات بعض الدلالات الواضحة على تلك الخصائص التي في « × » والتي اعتقد مصدف « × » الذي تعتمد عليه كل النيول سوى « د » أن من المناسب حذفها ، فهل اختار × بشكل نزوي أم هل أمكن لا ستبعاداته تلك التي تحجرت في « د » أن تتميز ؟ وإذا كان كذلك هل تسمح لنا بأن نعرف × على أنه التاريخ تتميز ؟ وإذا كان كذلك هل تسمح لنا بأن نعرف × على أنه التاريخ

# الفصل السابع

## تاريخ أرذول الأصلي

عندما نأتي لنقوم بدراسة خصائص × كما هي ظاهرة في منوعات الذيل الوحيد المستمد مباشرة منه وهود × ، فإن شيئا واحدا يصبح واضحا على الفور إن مؤلف × كان من أهالي المملكة اللاتينية في بيت المقدس ، وهناك للبداية ، كان استعماله لاصطلاح م ماوراء البحار » . والاستعمال الطبيعي لهذا الاصطلاح من قبل المؤرخين الأوربيين ، ومن قبل مصنفي كل النيول الأخرى هي أنه به يشيرون إلى فلسطين أو الشرق الأدنى بشكل عام ، وفي الواقع إلى الأراضي الأعلى من أوروبا . ولكن × يستعمله دائما ليعني أوربا وهي أراضي ماوراء البحر من فلسطين . وعلى سبيل المثال في نهاية وهي أراضي ماوراء البحر من فلسطين . وعلى سبيل المثال في نهاية الاسكندرية .

... et demorerent ilec jusques au mars.

ر مذله غ. ج)
... jusques au mars
qu'il entrerent en
nes pour passer en
terre de Crestiens,

La furent jusques au marz que il entrerent es nez por aler Outre mer en terre des Crestiens. (1)

ومرة أخرى عندما سامع صالاح الدين بالاستعدادات لحملة صليبية ثالثة فإن خلافات وجهات النظر واضحة بجلاء في « د » .

1 \_ ب ( س ح وغ ح مثله)

Noveles li vindrent que l'emperere, d'Alemaigne estoit croisez, et li rois de France et li rois d'Engleterre et tuit li haut home de Crestienté... por aler sur lui. د

d'Alemaigne et le rei de France et le rei d'Engleterre, et tuit li haut baron d'Outre mer estoient croisié por venir sur lui. (Y) وفي هذا المثال إن اصطلاح « ما وراء البحار » يمكن بسالطبع ان يكون إضافة أو تحشية من قبل مصنف « د » إذا كان هدو نفسه وليس مؤلف × هو الذي عمل في فلسطين ، وأن هذه ليست الحالة جلي من كامل التصدور العقلي الواضد في كل مدكان مدن منوعات «د» واعني اصطلاح « بوليان (٣) » الذي عرف به الفرنجة البلديون ، وذلك حسبما كان الصليبيون الأوربيون يسمونهم وهذا التوجه الفلسطيني في × ، كثيرا مايكون واضحا بالذات بالطريقة التي كان يروى بها حدث ما قارن على سبيل المثال في ٢٦ / ٢٣ :

#### البرب

Quant li empereres ot tout apresté et il dut mover, si le prist une maladie de quoi il fu morz a Brandis, ou l'assemblée estoit, si que l'en dist que sa feme l'empereris Costance l'avoit enpoisoné. (1) .

Dedens ce que les Alémans atendoient a avoir le chastel dou Toron, novele lor vint que l'emperere Henri lor seignor estoit mort, et que le secors de Babiloine venoit a ciaus dou chastel. Et enssi com il aparsurent le secors il orent conseil entr'iaus; si se departirent come ciaus qui avoient perdu les cuers et la volenté por la mort de lor seignor. (9)

واثر آخر لم × ظاهر هنا وفي كل مكان وهو كراهيته للصليبيين الأوربيين النين يعتبرهم متطفلين حمقى ، خاصة الألمان ، وكامل النوع الذي تأثي منه الفقرة أعلاه هدو مقال طريل حول مختلف السمات الباعثة على الأسى للشخصية الألمانية ، بداية بتدنيهم العسكرى :

'Ensi come les Alemans virent le poeir des Sarasins qui estoit si grant, il furent esmaié. (7)

وشجاعة وحكمة البارون السوري هيو صاحب طبرية هي فقسط التي حالت دون الهنيمة الكاملة التني كان سببها الاعظلم ذعر الألمان ، وعلاوة على ذلك اخفق الألمان في فهم اي شيء حدول عقلية أهل الأرض النين عاملونهم بعجرفة ورعونة ، ومن موقع السيادة والتسلط ، أو حسب عقلية المسلمين ، النين كاذوا يستخفون بهم

باستمرار ، والنين كانوا يرفضون التعامل على قدم المساواة ويضع × على لسان المسلمين واحدا من انتقاداته الخاصة ، قائلا إن المسلمين كانوا يخشون قسوة الألمان (٧) ، وفي مكان اخدر يقوم ببساطة بانتقادات واضدة وبشكل مطلق للشهضية الألمانية ولتأثيرها الشائن على الدبلوماسية الألمانية .

Les Alemans se fient moult en lor force et en lor fausse vertu, ne n'orent pitié des esclas Crestiens que l'on lor devoit rendre, ne ne conurent le bien et l'onor qui lor avenoit. Car se il eussent receu le chastel en la maniere que li Sarasin le voloient rendre, les Sarasins lor eussent des puis rendu le chastel de Biaufort, qui est en la terre de Sayete, et les autres chastiaus. (A)

ويمكن للمرء أن يعتقد أن هذه الانتقادات نمسونجية لأي كاتب فرنسي سواء أكان سوريا أو لا ، ولكن انتقادات × المتميزة بكراهية « الوافدين الأوربيين» تبين ولاءه بدقة أكثر ووضوح أعظم .

وفقط في تنوع « د » نجد الأغنية السياسية التسي مسن تساليف الوافنين الأوربيين ضد :

ciaus de cest pais: 'Maugré li Polein avrons nous roi Poitevin.' Ceste haine et cest despit firent perdre le roiaume de Jerusalem.(^)

ومرة أخسرى لايتسريد المؤلف في التعميم ، وأخسد وليم بسارليس نموذجا للوافدين الأوربيين

: 'A tant s'en parti dou conte Guillaume Barlais, et si s'en ala por saisir Japhe. Mais il fist come Peitevins, que dou conseill et dou comandement dou conteil ne fist mie le disme. Car il euvrent de lor sens et s'aseurent en lor poeir.(\``)

وتظهر منوعات « د » ، في هذا وفي امثلة كثيرة اخرى باستمرار موقفا يمكن أن يأتي فقط من فرنجي سروري عارض لقاء ، الملك

غي « الملك الواقد من أوربا » وانتمى إلى العصبة التي كان ريموند كونت طرابلس الزعيم غير الرسمى لها .

ومرة أخرى كان مؤلف × يعي أن عادات مملكة بيت المقدس خاصة ، وكثيرا ما أجهد نفسه في تفسيرها لقرائه ، وعلى سبيل المثال إن رواية إجراءات انتخاب بطريرك بيت المقدس تنظهر في كل النيول ( ٢٣ / ٣٨ ) ، ولكن « د » فقط يروي أيضا الفضيحة التي انتشرت فيما بعد ونتج عنها تغيير الاجراءات (١٠) ومثل ذلك شرح « د » بدقة أكثر من النصوص الأخرى ، لماذا قاد ريموند كونت طراباس مقدمة الجيش في حطين .

'Ce est

le droit des barons dou roiaume. Quant il i a ost banie en lor seignorie, li baron en cui terre se doit faire le bataille, il a la premiere eschiele et la premeraine pointe, et a l'entrer de sa terre fait il l'avant garde, et au retorner l'ariere garde. Por ce ot le conte de Triple la premiere pointe, que Thabarie estoit soue.

وعندما وصل کونراد اوف مونتفرات ورجساله إلى مشسارف عکا اکتفی x ا x و y y بالقول بأنهم لم يسمعوا صسوت أجراس y ولم يروا قاربا يأتى للقائهم .

'... si en furent moult corrocez, ne n'oserent ancrer, ains se traistrent arriere'.(\\rac{r}{r})

### وفي « د » نجد رد الفعل هذا مشروحا

En le tens que il furent arivés devant la cité d'Accre, il estoit costume en la devant dite cité que on sonoit une campane quant aucune nave ariveit d'Outre mer, et une gamele aloit a la nave, et grant piece avoit que nave n'en estoit venue. Quant le marquis ariva, il n'en oi poinct de campane soner, si fist geter une barche en mer, et mist des plus sages homes de sa nave et les envoia en la cité por savoir que ce devoit que il n'avoient point oie la campane soner, et quels noveles il i avoit ou pays. (\forall i)

وبصورة لامفر منها أظهر × اهتماما خاصا بالسياسة المحلية ، وهذا الاهتمسام ظهاهر إلى حسد مسها في كل النيول ، ولكن فحص منوعات « د » يظهر أنه كان هناك أكثر بكثير من هــنا النوع مــن المعلومات في × مما اعتقد مصدفوا × انه دستحق الحفظ، وبالضبط مثل ما اعتبر مؤلف × أن الأوربيين متطفلين ، وأن مأثرهم أقل نفعا من العمليات التي أبيرت من قبيل السوريين ، وهكذا فإن المؤرخين الأوربيين يميلون النظر بشكل رئيسي إلى الخطوط العريضة للحرب المقدسة على أنها الأكثر أهمية ، وأن البقية نزاعات صغيرة بين قادة الحرب المحليين ، ولكن عندما تــؤثر مثل هذه النزاعات بشكل خطير على القضية الأكبر ، كمسا في حسالة رفض ريموند كونت طرا بلس الاعتراف بغي ملكا عليه ، يتوقفون عن إعطاء التفاصيل ثمم يروونهما باسلوب روتيني مختلف جداعن أسلوب × ، كما رأينا من قبل في كثير من المنوعات التي في « د » المفحوصة أعلاه . وهكذا في النيول الأخرى ، فسالتنافس بين الفرنجة البلديين والفرنجة الوافدين ورد يشكل عاير تماما ، وسوء أعمال أصحاب هدونين عديمة الأهمية عند النين لم يعدر فونهم ، ويحتمل أنهم لم يسمعوا حتى بهم ، لا بل أكثر من ذلك إن حدثا بالغ الأهمية لدى المؤرخ هو تأسيس أول كيمونة في أنطاكية ترك جانبا، (°') وربما كان الخواف الأكثر اثارة للدهشة مسن هسنا النوع هسو الرواية التي حفظت فقط في «د» حول النزاع بين هنري دي شامبين وايمرى دى لوزنغنان مفوض جيش مملكة القدس وكافلها ومن شم مغادرته ونهابه الى قيرص (١٦) .

وهذه المعلومات ضرورية بلا ريب اذا كان لنا أن ذفهم كيف تسنى لايمري أن يكون في قبرص في وقت وفاة غي وقد انتخب بناء عليه ملكا ، لسبب رئيس هو أنه كان متاحا على الفور ، ومثل هذا ما اتصل بأسر رتشارد من قبل دوق النمسا حيث أضاف « د » حكاية تعلقت بسلوك رتشارد تجاه الدوق في الأرض المقدسة بعد حصار عكا ، وقدمها بشكل صحيح أو خاطىء ، ولكن بالتأكيد بشكل

مقنع ، على أنها سبب شعور الدوق السيء تجاه رتشارد ، ولديه أيضا تفصيل أكثر حول جمع فدية رتشارد ولكنه اعاد روايتها كشيء معروف لديه بصورة غير مباشرة كاشاعة ، مع أربعة جمل من كل ستة متعاقبة في النقطة الواحدة تبدأ بكلمات ؛

## 'l'en dist que.(\V)

وغريب حقا ، أن مظهرا أخذ لضيق الأفق في × هو العكس تماما لهذه الشروح المفيدة أعني افتراض المعرفة من جانب قرائه ، وفي صورة تلميحات عابرة لما يفترض أنه حسرم المعلومات العامة ، وهذا الافتراض كان مسوغا دون شك في المكان والزمان الذي كتب فيه ، ولكنه يتركنا نخمن ونفترض ، وعلى سبيل المثال حول اتفاقية الوراثة المبرمة عند زواج ايزابيل وهنري حيث يقول :

'L'on dit que la greignor partie et le miaus des gens dou reiaume jurerent au conte Henri que il fereient de ses heirs seignors et reis de Jerusalem. Car ciaus qui jurerent au conte Henri n'en esteient neent tenus au marquis ne a ses heirs; se il l'ont d'autre maniere fait, il est bien seu.('^)

واحد اكبر الذواحي بشاعة في هذا العنصر المحلي في × ، وهـو الذي كثيرا مايفسر استبعادات × وتكيفاته ، وهـو مـوقفه تجـاه المسلمين بشكل عام وصلاح الدين بشكل خاص ، وقـد كان صـلاح الدين «الطيب» مشكلة كل مؤرخ اوروبي : وقد أخفـق تمـاما في ان يتواءم داخل أي من الزمر المعتـادة وكثيرا مـاكان المؤلفـون الذين يشـكلون مصـدرا الياس يجـدون مـلاذا في القصص الأدبية الموائمة ، إن لم تكن اعتباطية ، وهـكذا كمـا راينا في اسـتعراض النصوص الباقية (١٠) فان مصـنف « تـاريخ بـلاد مـناوراء البحار » قام باستيفاءين خصصـا في حـالة أولى منهمـا لبيان أن البحار » قام باستيفاءين خصصـا في حـالة أولى منهمـا لبيان أن مسلح الدين قد منح مرتبة فارس بالطريقة الصحيحة من قبل بارون مسيحي اسير ، لم يتمكن من افتداء نفسه بأي طريقة أخـرى ، وفي مسيحي اسير ، لم يتمكن من افتداء نفسه بأي طريقة أخـرى ، وفي المالة الأخرى أن جدة صلاح الدين لأمه كانت فرنسية ، وهـكذا فان

مؤرخا زادنا آخر أيضا هو المنستر آل دي ريمز أكد أن صلاح الدين كان في الواقع مسيحيا سريا ، وأنه قد عمد ذفسه وهو على فسراش الموت (٢٠) ولكن × بعيدا عن الانغماس في هذه الخيالات لم يع حتى هذه الشكلة ، وعنده أن صلاح الدين خصم عسكري ولكن هذا لایعنی انه یجب ان یصدور کشریر تماما ، ومدرتان حدوی « د » روايات حول السياسة الاسلامية الداخلية وكرر ثلاث مرات رواية الحوادث التي القت ضوءا مختلفا تماما على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وعن ذلك الطرح الدقيق من قبل مضيفي النيول، فقد ذكروا بـاختصار، وان كان بـوضوح ودقـة معقولين ، بعض التصرفات المتضمنة نقل الملكية التي قام بها صلاح الدين بالنسبة لأرضه عند وفاته ، وايضا الوفاة في حادثة صيد التسي جرت لابنه الملك العزيز (٢١) ولكنهم لم يهتماوا ، بالقتال بين المسلمين الذي مسلا الفساصل بين هسنين الحسادثين ، الذي يعيد « د » روايته ببعض التفاصيل ، و هذا النوع في « د » يصور ايضا الذوع الموازى ل ـ × الذي غالبا ما قارن بين العادات الاسلامية والمسيحية ، ولشراح المتقدم بلغة التالى ، وجعلهما بــذلك قابلين للفهم السريع ولشراح المتقدم باصطلاحات التالى ، وبدلك جعلها قابلة الفهم السريع من قبل القارىء المسيحى .

: 'Ensi come le patriarche corone

le rei de Jerusalem de corone d'or et l'enoint, en itel maniere (chez) les Sarasins le plus grant home, qui est en icele seignorie porte devant celui qui deit estre soutan une housse devant lui, mostrant la et disant au pueple: Vees ci nostre seignor.(\*\*)

وعلاوة على ذلك فان « د » وحسده بين كل منظمي النيول يذكر المنازعات بين صلاح الدين واخيه سيف الدين ، وتخلي عدد كبير من الماليك الساخطين عن خدمته والتحاقهم بسرتشارد ، واسستخدام بداة عرب كجواسيس (٣٠) ومع أن كل هذا متعلق مباشرة بفهسم واضبح لسياسات رتشارد فان من الواضح أنه المخل مسن قبسل × لذلك الغرض ، وفي هذه الحالة فان مصنف « د » ليس فقط مؤرخا أفضل ، ولكنه ينتج حكاية افضل ، بمعنى واحدة أكثر قابليته الفهم

يسهولة ، واهتمامه بالاسلمين إكراما لخواطرهم ، و ليس لكونههم مجرد مساعدين للشخصيات الرئيسية من الفرنجة يمنع عدم التوازن وعدم قابلية الفهم التي كثيرا ماتلي ، والتي يشيع وجودها بين مؤرخي الحروب الصليبية والتي أعفى منها بشكل بارز مدواطن آخر أكثر شهرة من ماوراء البحار هو وليم الصوري ، والحياد النسبي ل « د » واضع من ثلاث حوادث أخرى مدوجودة فقط في روايتــه وهناك اولا القصـــة العــربية المذكورة في وقـــت سبق (۲٤) عن معاملة صلاح البين لطفلين مسيحيين ، توماس دى ابلين ووليم صاحب جبلة . التي تسظهر صلاح البين كرجل شرف ... فهو يستجيب لطلب من بالين دي ابلين أنه يجب أن يأخسذ الأطفال تحت حمايته ... وأنه مؤهل بالمشاعر الرقيقة الي جانب ماهو عليه من دسالة عسكرية ، وهو على القدور واثبة مين النصر الوشيك ، ومدرك لمضاعفات الهزيمة على أطفال أعدائه ، والقصية كلها علاوة على ذلك تجذب الى دائرة الضوء علاقة شديدة الاحسكام واكثر ضمانا بين المسلمين والمسيحيين مما يسمح به عادة ، مم انه على ندو لايمكن إنكاره كانت العائلة ذات العلاقة عائلة معروفة بأنها للخير والشر كاليد في القفاز ، مم أن صلاح الدين والابلينيون ليسوا على أي حال مشمولين في الذوعين الآخرين من هــذا المسنف وعندما اصبح ، غي لوزنفنان ملكا على قبرص ارسل الي مسلاح الدين كما يقول «د» طالبا النصيحة حول كيفية ادارة مملكته الجديدة ومرة أخرى أيضا تصرف مسلاح البين بسأفضل تقسساليد الشهامة ، وأعلن فضلا عن ذلك احدى اسس أخلاقيات سلوك الفروسية يوضوح في العملية

"'Salahadin respondi as messages que il n'ameit gaires le rei Guy, mais depuis que il li requereit de conseill, il le conseillereit au miaus que il savreit. Car puis que l'on demande conseill a autrui, soit ami, soit henemi, leiaument li doit conseillier.(Yo)

وهذا لايخبرنا بالضرورة بشء عن صلاح الدين الذي يمكن أو لايمكن أن عبر مطلقا عن مثل هذا الاحساس ، ولكنه يخبرنا بقدر

-410.-

كبير تماما عن مصفف « د » الذي اعتقد أنه يستحق أن يضمن ، وعن  $\times$  ، الذي صدق صلاح الدين بالقول من المقام الأول .

وآخر الأضواء الجانبية المقصورة على صلاح الدين في « د » هي ايضا الأكثر أهمية تاريخيا والأكثر إرباكا لوجهة النظر التقليدية لكل المسيحيين باعتبارهم الأعداء العنيدين المؤكدين لكل المسلمين وتعلق بالزواج الذي اقترح ، مع أنه لم يعقد مطلقا بين أخي صلاح الدين سيف الدين وجوانا صاحبة صقلية ، الأخت الأرملة لريتشارد قلب الأسد ، والأثار المحتملة لهذا الزواج ، والتحالف الذي كان ينطوي عليه بين رتشارد وأخي صلح الدين كان واسسعا في المحقيقة ، وكان يمكن أن يرسم نهاية سيادة صلاح الدين في الشرق .

: '... et se icelui mariage se feisoit, il [Salahadin] doutoit que il ne perdist toute sa conqueste.(٢٦)

وكان هذا الخوف صحيحا حتى أنه أدى بصلاح الدين إلى أن يعرض على ريتشارد هدنة على شروط مواتية للغاية للمسيحيين ، تتضمن أن يعاد لهم جزء من مملكة بيت المقدس . ولكن ريتشارد أجاب بأنه يجب أن يحصل على كل المملكة كما حكمها عموري الأول قبل فتحها من قبل نور الدين أو لاشيء بالمرة ، وكان رفضا طائشا سرعان ماندم عليه عندما أرغمته الأوضاع في انكلترا لأن يقبل معاهدة غير مواتية ، وهي معاهدة ١١٩٢ ، وقبل أن يترك بلاد ماوراء البحار ، كان الكسب الكبير الذي يمكن أن يكون ريتشاردقد حققه لقضية المسيحيين لو أنه قبل عرضه ، وهو معيار لنقص حدة ذهنه ، أو ربما للمبالغة بثقته بنفسه ، وقد رفض ، وقد حظيت هذه الحادثة بالصمت من قبل الجميع سوى مصنف « د » .

وسيكون على أي حال مضللا تصدوير × على أنه مدوال لصدلاح الدين وفقا لمبدأ ما ، وما يسمى بموضوعيته على أنها مجدد بندول يتأرجح بين هذا الطرف وذاك ، فقد كان قادرا على نقد صلاح الدين بقدر ماكان قادرا على مدحه ، حسبما كانت تقضى الظروف وكشاهد

على قصة مذبحة فرسان الداوية التي كما رأينا من قبسل كانت في  $\times$  ولكنها حفظت فقط في  $\times$   $\times$  ( $\times$ ) وهذا تصوير من الدرجسة الأولى لموقف  $\times$  ، فقد بدأ بذكر حكمه على فعل صلاح الدين بوضوح

: 'Quant Salahadin fu en la cité de Domas il ot en sei un mauvais apenssement. Car il fist ocire tous les Templiers, qu'il avoit pris en la bataille. (YA)

ورفض فرسان الداوية إنقاذ انفسهم بالارتداد عن بينهم فاعدموا ولكن × على الرغم من رايه المعلن في فعل مسلح الدين على النه « عمل انتقامي » بين الأن باعث مسلاح الدين الضارج على المفهوم المعتاد . 'un mauvais apenssement'

### عارضا الآن موقفه غير الإعتيادي في تفهمه لدافع صلاح الدين

'Mult fu grans la doulor et la mortalité et la confusion de sanc. Car il cuida faire grant sacrefice a Deu en ce que il faiseit ocire les Crestiens. Car ensi le dist Nostre Seignor en l'Evangile a ses deciples: "Encore venra l'ore que cil qui vos tueront me cuideront avoit fait grant sacrefice. (\*\forage 1)

والآن فإن × بعيد عن أن يكون سياسيا سانّجا ، ويمكننا بأمان أن نفترض أنه قد أدرك تماما ماذا كان بساعث صلاح الدين الحقيقي ، أعني الرغبة في إبانة أحد أهم العناصر في الجيش الفرنجي ، ولكن × رقيق بقدر كاف ليتمكن من نقد صلاح الدين دون أن يشعر بضر ورة لتسويد صفحة شخصيته كلية : مع أنه عمل بدا فع الانتقام ، يجب أن يبقى محظيا ببعض الاخلاص الديني وذلك خلافا للرسيل الذي قال ن هذا العمل لن يغفره الله له (٣٠) ، ولم ير صلاح الدين هنا كعدو لله ، بل بالضبط على أنه اعتقد أن فعله يرضي الله ، ومرد ذلك لانه ضدال من قبل ديانة مزيفة ، لكن من أجل ذلك كله بإيمان طيب ، وتتناظر براعة × في هسنا ، وفي أمثلة أخسرى وتتشابه سمع أن ذلك بطريقة مختلفة نوعا ما سه فقط مع براعة ولدم نفسه .

ومن الحقائق الأخرى لمنوعات « د » إنه مع ارتباطها باهتمام المؤلف بفلسطين وماوراء البحار بشكل عام إن ما يستجق الذكر

الخاص . أن كل النيول بها قدر كبير تماما من المادة حسول قبسرص بشكل لايمكن تفاديه ، ولكن في « د » أكثر من الباقي . فبعد طلب غي من صلاح الدين ، المقتبس أعلاه على سبيل المثال ، يمضي ليخبسرنا ماذا كانت النصيحة ، وكيف ذفذها غي بإعطاء الاقسطاعات الكبيرة للنين كادوا يرغبون في المجيء من فلسطين والاستيطان هناك ، وهكذا حدث بفضل الرب ورحمته أن قدم إلى جزيرة قبرص عدد كبير من الفرسان وأصبحوا فيها من كبار الملاك (٢١)

هل هناك ملاحظة ذات مصلحة شخصية هنا ؟ يبدو من الصحب أن نفسر تماما بأي طريقة أخصرى هسذا التغيير المفساجيء في القلب تجاه « غي » الوغد حتى الأن والذي كان « واحدا ممسن أضساعوا الأرض » فهو الأن تحول إلى حاكم طيب وحكيم فهل كان × نفسسه احد الذين استفادوا من سياسة غي ، وممن أصبحوا مسن « كبسار الملاك في جزيرة قبرص » ؟ وهل كان هذا في الحقيقة أحدا غير أرنول دي غيليت ؟ إن كل بينات المنوعات في « د » التي امتحنت حتى الأن تشير إلى هذه النتيجة ؛ الاهتمام الوثيق في الشؤون المحلية في بسلاد ماوراء البحار ، والمعلومات المضبوطة حول عادات المسلمين والموقف غير الأوربي جدا تجاههم ، والتشابه مع الزمرة المناهضة والموقف في في فلسطين ، واقد حان الوقت الأن لفحص المنوعات في ضدوء ذلك المعايير الدقيقة التي رسمناها مسن قبل (٢٢) ، أي منزلة أرنول كرجل ليس من رجال الدين والتزامه بقضية آل ابلين ، ومعلوماته الداخلية عن العائلة ،

ولكي نبدا بالأولى تسوجد في المنوعات سسمات كثيرة تميل عند النظرة الأولى إلى الايحاء بتأليف مسدني غير كهنوتسي ، وبتعسابير عامة إن نص « د » له مظهر أكثر احتسرا فا بسكثير مسن أي مسسن النصوص الأخرى ، فهو على سبيل المثال يظهر بعثره في التسواريخ السنوية في القسم موضوع البحث ، بينما ليس للموجز مثل ذلك ففي النيول في الفترة حتى ١٢٣٢ ، في أ سب اثنان وفي « غ ج »واحسد ، ومثله هذا إن أسلوب « د » أسمى بكثير

من الأسلوب في النصوص الأخرى وهذا سيناقش بشمولية أكثر في مكان آخر (٣٣) .

وباختصار فإنه يعرض مفردات أغنى بلا حدود ، مع صور علمية من حين لآخر ( مثل : pecunie, nave ) وحبا الحكم والأقوال المأثورة المدهشة ، والتعابير التي تجرى مجرى الأمثال والاستعدادات ، وهناك أيضا اقتباسات توراتية \_ على سبيل المثال تلك المضافة كتعليق اعدام فرسان الداوية ، (ئ) والندب على بيت المقدس المقدم في القصة التحنيرية عن أصحاب هونين (٥٠٠) ، وفي مكان أخر نجد بينة على الاهتمام بالأمور الكنسية ، ومعلومات دقيقة حولها (٢٠٠) مع أنها ليست غير عائية بمعايير مؤرخي العصور الوسطى اللاتينيين ، وتبرز بالمقارنة مع المسيرة العامة المورخين باللغات الدارجة ، ومع النيول الأخرى بشكل خاص ، ويقدم سؤالان نفسيهما : هل هذه السمات بالضرورة من عمل رجل ديوان ؟ وإلى أي مرحلة من العمل تنتمي : إلى مواف × أم إلى مصنف « د » .

وبالنسبة للأسلوب العام فإنه غير مشابه لعمال ذلك الرجال غير الكاهن لكن سريع التأثر المشاوش أعني روبارت دي كلاري الذي خلاصه وصفه أن تقول إنه كان عاجزا عن الوصف ، ولكنه كرجال مدني ذكي كان بإمكانه أن ينجز أفضل من ذلك ، كما يبين تاريخ فيلها ردين ومع أن أسالوب « د » أسسهل كثيرا وأكثار حيوية في القراءة وأكثر تنويعا بكثير في الوسائل التي يستخدمها فإنه مايزال أكثر مهارة من أسلوب فيلها ردين ، وهو ليس وراء حدود المستطاع بالنسبة لمثل هذا الرجل من المدنيين . ويجب أن نتذكر أيضا ، إذا كان عمل أردول هو ما نبحث عنه والذي يصفه فيليب دي نافار ككاتب فصيح جدا (٧٧) ، فإن من المفترض أنه قد أحرز في البلاط على بلاغة أهلته لاحتلال مكان مفيد عندما حدول يده إلى كتابة مذكراته ، والمعرفة باللاتينية أمر أخر على أي حال ، واستخدم ذلك وضمع بالجملة التالية : (٣٨) (٢٥) وستخدم ذلك

والاقتباس ترجمة ليوحنا ١٦ / ٢ مع أنه ليس دقيقا بشكل مطلق ، إنه يستخلص المفيد رد مصن الجمعية و grant ويضيف الصفه (omnis qui interficit vos' 'cil qui vos tueront',

حيث لايوجـــد في الأمـــل ســـدو مـع obsequium-

ذلك قريبا جدا من أن يكون مجرد مدد من الذاكرة لرجل مدني كان قد سمع هذا القول (لقد كان الشعر جزءا من الانجيل من أجل يوم الاحد التالي ليوم عيد الصعود - خميس الصعود ) وهو لايعبر عن مجرد فكرة الشعر بل يأتي بالصياغة الفعلية ، وعليه يجب أن نستنتج أنه قد استمد مباشرة من اللاتينية ، ويدلك على يد« د » يد كاتب» أثناء العمل في النص عند نقطة ما .

ويقلد ندب بيت المقدس ـ بشيء من التصرف ـ الشعر الافتتاحي لمراثي إرميا

Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua domina gentium; princeps provinciarum facta est sub tributo.

Qui vos porreit conter le plor et la doulor de si grant mesaventure qui avint a la sainte cité de Jerusalem? Cele qui esteit nomée dame des autres citez devint serve et ancelle; cele qui deveit regner en franchise fu puis tributaire. (74)

ومع أن هذا كان بتصرف بالمقارنة مع المثال الأول ، فإنه يبقى بلا شك اقتباسا توراتيا ، وله يضاف تعقيد آخر ، هو أن كتاب المراثي خلافا للأناجيل ليس في الطقوس الدينية أي ليس من الأجزاء التي تقرأ كثيرا جدا من التوراة .

والتواريخ لم تأت بالطبع بالضرورة من مصدر مكتوب ، أو أثبتت بواسطة « كاتب » فهي كلها مستمدة من الذاكرة ، وهني على أي حال دقيقة بالتقرب فقط باستثناء حنطين ، التني ذكرت بيومها وتاريخها منع الشنهر والسنة (٤٠) وغير ذلك هناك أمثلة وفاة غي ، وهي ليست فقط بعيدة سنة ، بل قيل إنها حندثت في السنة

ذهسها التي توفي فيها صلاح الدين (٤١) ، بينما في الواقع كان بينهما أربعة عشر شهرا (في أيار ١١٩٤ . وفي ٣٠ آذار ١١٩٣ كل على حده ) .

هذا هو حجم الخطأ الذي يمكن بسهولة أن يقع بسزلة مسسن الذاكرة ، وقائمة الأحداث المعطأة جميعها تحت ١٩٩١ (٢٤) تظهر عند النظرة الأولى ببساطة خطأ ، ولكن من وجهة نظر حقيقية إنها وقعت كلها تقريبا ، على سسبيل المثسال وفيات غي وصسلاح الدين ، وهي الى حد بعيد مترا بطة بسببها أيضا ، ويبدو أن التاريخ قد جرى تذكره خطأ ، أو أنه حتى أسستنسخ خطأ ( ٧ × التاريخ قد جرى تذكره خطأ ، أو أنه حتى أستنسخ خطأ ( ٧ × توفي كليمنت الثالث وخلفه كليستين الثالث في أذار ١٩٩١ وتوج قدري السادس امبراطورا رومانيا مقدسا من قبل الباباالجديد سهل الانقياد في ١٥ نيسان التالي ، وأسر رتشارد في فينا في كانون الأول

وبشكل عام يمكن أن ذقول إن كل هذا كان يمكن تذكره بسهولة بهذه الدرجة من الدقة من قبل أي شخص جيد المعلومات يكتب بعد وقوع الأحداث بعام واحد فقاط ، وتختلف الأمثلة الهامة الكثيرة حول الأمور الكنسية بالنوعية ، ولدى الحديث عن الاستيلاء على قيرص نجد هذه الملاحظات :

وهنه اقوال موالية بقوة وفي « د » فقسط صدور الاستيلاء على

<sup>(1)</sup> Mais le Rei de Gloire, qui aveit conduit le rei Richart jusques la et voleit planter iqui la bone plante, ce est assaveir Sainte Yglise et la Crestienté de la loi de Rome en la devant dite isle, et arachier la mauvaise racine des felons Griffons, il manda son bon conseill au rei Richart...

<sup>(2)</sup> Mais la porveance et l'aie dou Rei de Gloire, qui ne deguerpist pas les siens, dona force et victoire au devant dit rei.

<sup>(3)</sup> Et ensi par l'aie de Dieu sousmist le lei toute la seignorie de Chypre a son pooir et la torna a la lei des Latina, et fu fait arcevesques de Nicossie Salein, qui estoit arcediaque de Sa nt Jorges de Rames (27)

قبرص في هذا الضوء ولكن من الممكن أن يكون أيضا يمثل قدوة شعور فارس مثلما يمثل شعور « كاتب » وكان أحد وأجبات الفارس الدفاع عن الكنيسة المقدسة والايمان الحقيقي ضد غير المؤمنين ، الذي كان لا يعني لدى فرنجة بلاد ما ورأء البحر المسلمين فقط بل أيضا الهراطقة القبارصة « ومجد الملك وفخاره » لم يكن عنوانا شائعا فقط في المزامير ، بل في الأحاديث الدينية بشكل عام واستعارة عبارة الزرع مع شيوع وجودها في الكتاب المقدس ، ليس بالتأكيد تحولا كتابيا في العبارة ، وما هو أكثر إن كل هذه التعليقات تتعلق بقبرص ثم وما هو أكثر طبيعية من ذلك لا بد أن « الملاك الكبير في جزيرة قبرص » قد تملكه شعور قوي بشكل خاص نحو الاستيلاء على الجزيرة حيث اتخذ منها موطنا وحل فيها محل « اللصوص الهراطقة الرافضين لشريعة روما » ، أو أنه رغب بشدة بمعرفة اسم رئيس اساقفة نيقوسيا ومن أين جاء ؟

وما يختلف نوعا ما مع ذلك هو الاستطراد الطويل حول الكنيسة ونزاع الدولة الذي عرض عن طلبريق شرح التغيير في اجسراءات الانتخابات البطريركية لبيت المقدس وشرحت مسيغة الانتخاب بالطبع في الموجز وفي « غ ج » اللذان اعتقد مؤلفهما أنها كانت ما تزال متبعة (١٤) ولكن « د » بعد رواية وقائع الاجراءات استند على التعابير نفسها تماما ، مثل تعابير الروايتين الأخريين ، ثم ابتعد في انعطاف طويل بشأن تنقيح الاجراءات الذي الخله كاستين الثالث في انعطاف طويل بشأن تنقيح الاجراءات الذي الخله كاستين الثالث في انعطاف طويل بشأن تنقيح الاجراءات الذي الخله كاستين الثالث في انعطاف طويل بشأن تنقيح الاجراءات الذي الخله كالستين الثالث في دول المناع بين هنري دي شامبين والكهنة ، والفضيحة للستين حول الموضوع :

: 'Dont le Pape Celestin reprist le conte Henri, et fit une decretale, si comence enssi! Com la terre, qui est commeue et apelée l'eritage et la partie de Deu. Des adonques en ça le rei de Jerusalem n'en est pas sort (10)

ثم تبع ذلك عرض قصير للمشاكل بين البابا والامبراطور خلال

السنوات المائة السالفة ، وهي بشكل غريزي منحازة لصالح الكنيسة وهذا الآن لا يشبه تماما الخلاصات الثلاثة عن الاستيلاء على قبرص المقتبس اعلاه ، ففي تلك إنه بينما يمكن بسهولة رؤية أنه من عمل واحد من عامة الناس ، لا يمكن حقيقة أن تكون هذه الفقرة قد جاءت من قلم رجل من العامة ، ولا بد أن يكون شخص ما له ارتباط بالبلاط قد عرف بالقدر نفسه ما يقال حول ازالة دور الملك في الانتخابات ، ولكنه توسع في نقطه بعيدا جدا يمنعنا من أن نتخيل أن رجلا من العامة قد عرف عنوان الفتاوي المتعلقة ، وتاريخ عدم اتفاق الكنيسة والدولة وان يكن مختصرا خلال كامل فترة وجود مملكة بيت المقدس اللاتينية ، والمعلومات إجمالا في هذه الحالة فنية دقيقة جدا وتعطي فترة أطول جدا مما يجب ، فكيف تفسر على أنها معلومات مباشرة أو مبنية على مصدر شفوي ، وهي تكشف بمالا يرقى اليه شك عن يد كاهن .

من كان هذا الكاهن ؟ ولأي طبقة من التشكيل التراكمي النص ينتمي عمله؟ الى × أم الى تصنيف د من × ؟ ومن الضروري الآن أن ننظر بامعان الى الفقرات التي أشرنا اليها على أنها فوق الشك ذات مصدر كهذوتي ، ومن السنياق إن المسالة الأكثروضوحا ، والتي يمكن بناء عليه أن تحسم أولا هي مسألة ندب بيت المقدس :

Ensi come il orent passe le Pui dou Conestable, et entrerent en la terre dou seigneur dou Botron et de Nefin, Renaut, qui sires estoit de Nefin, fist metre ses serjanz en un destreit de sa terre et lor comanda que il deussent rober et tolir as genz de Jerusalem quant que il poreient aveir, ensi que il pristrent le remanant que Salahadin aveit laissié a ciaus de Jerusalem. Qui vos porreit conter le plor et la doulor de si grant mesaventure qui avint a la sainte cité de Jerusalem? Cele qui esteit nomée dame des autres citez, devint serve et ancelle; cele qui deveit regner en franchise, fu puis tributaire. Cil qui eschaperent de la maisnée dou seignor de Nefin alerent envers Triple et cuiderent avoir recet dedens Triple. (\$\frac{1}{2}\$)

ويبين اقتباس التفجع والنص المحيط به بتمامه وطوله بالضبط كيف أنه لا يتعلق بسياقه ، وكيف كان تدوضعه سيئا ، وكم هدو

صارخ قطعه لتسلسل الحكاية وواضع أن هـذا اقحـام عند نقـطة ما ، وهو لا ينتمى (x + 1)

وفي الأمثلة الأخرى لا يمكننا أن نأمل في قطعه من التصنيف غير البارع الى حد بعيد (حتى بمعايير مصنف « د » هو أدنى ذوعا ما في هذا المجال ) لتمكننا من التأكيد بشكل قاطع أن اقتصاما ما قد جرى ، وفي حالة فرسان الداوية على سبيل المثال ، كل ما يمكن قوله هو أن الاقتباس من يوحنا (٤٠) يمكن ازالته دون اضرار بالمعنى ، وهكذا يمكن أن يكون هناك احتمالا اضافة أخرى مثل الذفجع ولكن ليس بداهة كذلك .

وتبقى هناك الفقرات الثلاث المتعلقة بالبابوية ، وفي حالة اثنتين منهما من المستحيل تقرير ما إذا كانت في × أو إذا ما كانت اقحامات تمت من قبل مصنف د ، وهذه الفقرة التي تتعامل مع الفتاوي البابوية لكلستين الثالث (مع) وتلك التي تصف الحزن الحادث في كل الانحاء النصرانية بسبب اخبار حطين ، وبشكل خاص وفاة أوربان الثالث التي رويت كنتيجة مباشرة للصدمة ، وخلافة غريفوري الثامن وحكمه مدة شهرين وانتضاب كليمنت الثالث .

'A cui Joce l'arcevesque de Sur li porta ceste novele veraiement, ensi com vos le troverés escrit ca en avant (14)

وكل ما يمكن أن نقوله حول هاتين الفقرتين هو أنه يمكن الخالم الزالتهما دون اضرار بتسلسل الحكاية ، ولكن لا يمكن بشكل حاسم بيان أنهما قد اضيفتا من قبل مصنف « د » الى مائة مصدره » وثالث الفقرات مختلف في النوع على أي حال لكونه ملخصا سريعا لعدد من الاحداث خلال ١١٩١ – ١١٩٢ (٥٠) التي قد روي معظمها كاملا إما قبل أو بعد هذه النقطة ، وواضح نوعا ما أنه مسن تلخيص المصنف الذي يتخطى على أي حال قدرا كبيرا قي ترتيبه

الزمني لهذا الجزء من التاريخ ، علاوة على ذلك فإنه يمكنه أن يؤرخ بدقة بسالرجوع الى فسريدريك التساني غير الشسسعبي ل « le derain. » وقد تسوفي فسريدريك في ١٣ كانون أول ١٢٥٠ بالضبط حوالي الوقت نفسه الذي صدنف فيه « د » الذي يتضمن حوادث حتى ١٢٤٨ ، وعليه فإن هذه الفقرة يمكن أن تنسب حتما للمصدف ،

ولتلفيص مسألة الملامح غير الكهنوتية في نص « د » في حينه من المناسب القول أن بعض الحالات مثل تلك التي تذكر فريدريك الثاني يمكن أن تنسب بالتأكيد لمصنف « د » ليس ل × ، وفي الحالات الأخرى يجب أن يبقى بعض الشك ولا شيء من احتياجات الفقرات وجد في × ، ولكن يمكننا التأكيد بثقة أن مامن شيء منها كان كذلك ، وهذا لايستبعد امكانية أن كان التاريخ الاصلي لارنول لان مامن واحدة من هذه الخلاصات اكبر مما ينبغي لتكون أضافة جرت مامن واحدة من هذه الخلاصات اكبر مما ينبغي لتكون أضافة جرت بناء على اقتراح كاتب الاملاء لارنول حينما كان يكتبيكون أملاء . ولكنه يعني أذا شبهنا في النهاية بارنول الاصلي سيكون علينا أن نراجع افكارنا حول طبيعة عمل ارنول متيجين لها درجة اعلى كثيرا من سعه الاطلاع مما يجب علينا أن نتوقعه من مدنكرات جندى .

وييقى ان ناخذ في الاعتبار الصدفة الاخرى التي نتوقعها في عمل ارذول ، اعني مايمكن ان نسميه عامل ابلين ، وهنا تكون النتائج اكثر انهاشا . فمنوعات « د » تحوي عندا كبيرا من الارشادات الانضافية وبعضها تافه ، واخرى ذات اهمية شعبية عامة ، لكن الكثير منها في الواقع تاريخ عائلي فقط دون اهمية اوسع وقد استبعنت بناء عليه بعد التنقيح الاكثر قوة في نند وعلى سبيل المثال الحكاية المتعلقة بالطفل توماس دى ابلين . المقتبسة من قبل في مكان اخر (١٠) ، وهي في الاساس قصة عاطفية هامة فقلط للمؤرخين النين يريدون اظهار نوعية شخصية صلاح الدين ، او للمعنيين بشكل خاص بالابلينيين . ومن اجل هدف هذه الدراسة فان

لها الهمية اخرى تماما ، في انها تعطينا اشارة لطفل من بيت غيبليت اسمه وليم قد تربى في بيت ابليني ، وبذلك تصور مرة اخرى الروابط المحكمة بين ارذول والابلينيين ، ولكن هذه قصة اخرى ، ويظهر ان القصة قد حفظت من قبل مصنف « د » على اساس ذوقه لان « تذوقه الادبي » هو الذي يمكن ملاحظته في مكان اخر ( انظر معاملته لهنري دي شامبين ) وكما بينا من قبل المصنف الاكثر صرامة في به الذي رأها بحق بدون اهمية عامة .

واحيانا بالطبع ـ ان المعلومات عن الابلينيين الموجودة في « د » ليست اكثر من دليل على عنايته بالتفصيل ولاهتمامه في « د 'ciaus de cest païs' » او لميله لذكر الناس بالاسم . وهكذا وصف بالتفصيل نظام زحف ريتشارد نحو يافا « وقام بتنظيم قوات المقدمة وقوات الساقة ، وقاد بالين دي ابلين ووليم صاحب طبرية قوات المؤخرة » (٥٢) .

ومرة اخرى لاشك ان الدقة هي وحدها التي ادت به الى ان يخصص ان بالين دي ابلين كان المفاوض في هدنة ١٩٩٢ (٥٥) ولايمكن اخذ هذه الاشارات على انها قد سجلت لتعطي اهمية خاصة لبالين دي ابلين ، ولكنها دقة اكبر فقط ، مما حفظ في اعادة العمل في بخ ، وهو وسيط تجاهله مصذف « د » لحسن الحظ ، ولكن في امثلة اخرى هناك ميل لايمكن اغفاله ليس فقط لافساح مجال لتوافه آل ابلين مثل قصة توماس ، بل ايضا لربط احداث واناس بلا بلينيين بلا مسوغ ، مفترضين انها نقطة الانطلاق بطريقة تجعلها اكثر مركزية مما كانت ، خذ على سبيل المثال هذا الوصف لحوسلين الثالث

: '... le conte Joscelin, qui aveit esté bailli en Acre, et esteit eschapé de la desconfiture o Balian d'Ibelin, qui faiseit l'ariere garde, vint en la cité.(° ٤)

والان كان جوسلين شخصية سياسية كبيرة في الملكة ، تماما بمثل

اهمية الابلينيين ، وكان هناك سبب جيد جدا لنتذكر وصايته السيئة المصير على الطفل بولدين الخامس ، وانه لغير ضر وري بالمرة ربط اسم بالين هنا .

واشارة اخرى لاتقدم بالين فقط ، ولكن تسميه باسمه الاول ، ونفترض اننا نعرف من هو المقصود ، وجرى هدذا لدى حسديثه عن حفده ، بالين صاحب صيدا :

'Icestui Balian, seignor de Seete, il fu fis de la fille Balian, qui avoit non Helvys, et de la reyne Marie. (00)

وحيث ان الحكاية التي تقدمت مباشرة ، قد تعاملت مطولا مع ريذو صاحب صيدا ، فلا بد انه كان كافيا تماما لكي يعرف بالين صاحب صيدا على انه ابنه ، كما كان النص في الواقع من قبل ، وبدون هذه المعلومات الفائضة عن اصول امه .

ومثال اخير عن تذوع « د » يجسد حادثة يشكل فيها ابليني الشخصية المركزية ، وهي بالاحرى حذف مدهش من جانب بنة المركزية ، وهي بالاحرى حذف مدهش من جانب بنة بلدوين دي ابلن وزوجة ايمري لوزنغنان وكانت اسكيفا ملكة قبرص في ذلك الوقت ، وبناء عليه شخصية لها بعض الاهمية العامة ، والقصة ليست بدون اهمية سياسية ، وقد اعيدت اسكيفا في النهاية من خلال نفوذ لاون صاحب ارمينية الذي تحرك « لحبه للملك ايمري لانه كان صديقه ، وحبا ببلدوين دى ابلن الذي كانت السيدة ابنته »(٥٠) ونجم عن هذا الحادث تأسيس علاقة طيبة بين لاون واقرباء اسكفيا :

: 'Illueques conquist Lyvon de la Montaigne l'ainor dou rei Heimeri et del parenté de la dame por le servise que il lor avoit fait. (°V)

ويتبين من هذا كله ان القصة بالاساس ذات اهمية لتعلقها « ويتبين من هذا كله ان القصدة بأبي السيدة » وقد استبعدت من قبل  $\times$  مع قدر كبير من المادة

الاخرى حول دولة ارمينية \_ وهي بلاد كانت عديمة الاهمية في اعين الا وروبيين \_ ومنازعاتها الخاصة التافهة مـع الدول الصاليبية في بيت القدس وانطاكية .

وماهذه سوى امثلة للاهتمام بعائلة ابلين تعرضها منوعات « د » وهناك اخرى كثيرة للاقتباس من التوع نفسه ، وفوق ذلك هناك تحيز تجاه الغائلة ومصالحها مما يجعل الشيء كله يبدو كدفاع عن مسلكهم في العمل في الاحداث الكبيرة ، في تاريخ المملكة اللاتينية ، وفي الحقيقة انه دفاع مهما بلغ من حد قد جاء واقعيا ، وهو وان لم يكن اعد عن سابق نية للمؤلف ، لايمكن ان يخامرنا شك معقدول في يكن اعد عن سابق نية للمؤلف ، لايمكن ان يخامرنا شك معقدول في واحيانا بلا نقد ، مواليا لهم ، ومهتما فوق كل شيء بذكر قضيتهم .

وكان هو نفسه « فرنجيا بلبيا » معارضا لغي وعصابته ، ولكنه عاد فعدل موقفه من غي عندما افاد هو نفسه على مايبدو من سياسة غي في توزيع الاقسطاعيات على مقياس كبير في قبارص ، وقد كان بالتأكيد على معرفة جيدة بشكل ملحوظ بقبرص ، وكان لبيه اهتمام خاص بالجزيرة ، ووصفه للمعارك ومعارفته بالامور العساكرية بشكل عام يوحي بانه فارس او انه قد كان في فترة من حياته فارسا عاملا ، ولكن من جانب اخر توحي مهارة التأليف ، واسلوبه البليغ نسبيا في روايته في الوقت نفسه برجل على مبلغ من العلم ، مع انه لم يكن كاهنا بالضرورة ، وهنا كله يتطابق باحكام ما ما ما نعرفه عن اردول حتى اننا يجب ان نستنتج ان الله الم المدر المباشر لنص « د » من تاريخ هرقل للفترة الاصلى لاردول

لكن هل انتهى هذا التاريخ في ١١٩٧ ؟ يجب ان نؤكد ذلك ، ذلك ان مذوعات « د » تتوقف بدقة في تلك السنة ، تماما بعد وفاة هنري دي شامبين ، ومع اخبسار وفاة هنري السادس ( ايلول ١١٩٧ ) (٥٨) وواضع ان المصدر الذي استمد منه « د » فقط قد

توقف هنا ، وبعد هذه النقطة فأن اي منوعات في « د » باتت مشتركة مع نص اخر واحد على الاقل في كل حالة ، ولم يعط مطلقا شيئا مختلفا من ناحية المادة كان خاصا به . وكما لاحظنا من قبل ، ان كل مجموعة العلاقات بين النصوص تتغير هنا فجأة وكلية ، وفي الواقع ان مخططا مختلفا تماما يجب ان يفترض ليفسرها بعد هذه النقطة ، وأحد الفروق الرئيسة هي ان « د » حتى اليوم هدو حالة قائمة بذاتها ويبدأ الان في التماثل مع « غ ج » بشدة حتى انهما في الواقع متماثلين من هنا حتى النهاية ،

والتاريخ الاصلى المفقود لارذول ، محفوظ لنا بافضل طريقة في رواية « د » مع ان كل النيول الاخرى لوليم الصورى ، ونص الموجز قد استمد منه بصورة غير مباشرة ، وهسكنا تتوفر نقساط قيمسة المقارنة ، كثيرا ماتسمح لنا بالقول فيما اذا كانت سمة ما في « د » اتت من « × / » أو أنها أضافة من قبل المصنف أو الناسخ ، وحيث لايمكن اجراء مثل هذه المقارنة ، يجلب ان نقبل رواية « د » على اساس المبدأ العام على انها ادق اخدراج أو أعادة انتاج لأرنول الاصلى ، ومنها يمكن أن ذستنتج أن أرذول الأصلى كأن عملا ساميا من ذواح كثيرة على ماتلاه ، فهـو اكثـر تذويعـا وحيوية في الاسلوب ، مع كثير من المعلومات التاريخية القيمة ، من ذوع كان في الراي المعاصر للاسف متخصصا اكثر مما يجب لينجو مسن دقة التنقيح . ونحن ندين لمصنف « د » بقدر كبير ، ويجب هنا اضافة انه يبدو أن المصدف كان مقيما أن لم يكن مثل المؤلف الأصلى وأحدا من سكان ماوراء البحر ، حيث وحده من بين كل مصنفي الهرقليات شاطر ارذول ضيق الافق ، (٥٩) أمنا مناالذي لم يحفظه منن مصدره ، يمكننا فقط ان نتساءل ونحن نخمن باسف حول محتويات ذلك المصدر المفقود نفسه ، الذي من اجله كان على كل بحال لحسين الحظ الاحتفاظ بنص « د » في مخطوط مفرد ، لابد أن يغرينا بعض الشيء ، وهذا المخطوط الفريد هو ايضا من اصل شرقسي ، وتعلد منمنماته احد الامثلة القليلة الباقية من ورشة رسم عكا (١٠) ومعروف انه في الربع الثاني من القرن الثالث عشر ، كانت هناك

### - 4778 -

فترة احياء قصيرة لورشة النسخ العائدة للضريح المقدس في بيت المقدس ، وليس خياليا جدا ان نرى ان المخطوط « د » من تاريخ هرقل قد صدف بالضبط حوالي منتصف ذلك القرن كأحد منتجات ذلك الاحياء .

وهكذا يمكننا ان نحصل من النص « د » على كثير مما احتواه تاريخ اردول ، الذي لولا ذلك كان سيضيع منا ، وبمقارنة النيول مع بعضها يمكننا ان نستنتج ان عمل اردول قد انتهى بعام 119 . فأين بدا؟

ويبدو السؤال على الفور اكثر صعوبة واقل اهمية ، فهو مسعب لان الانقلطاع الواضح في التنقيح في ١١٨٤ ، مشترك بين كل النيول ، وهو قد حدد بنهاية تاريخ وليم ، وهذا ليس بالضرورة بناء عليه ، اشارة للبدء في المصدر او المصادر التي تحول اليها في حينه . وهاو اقل اهمية لأنه بينما القسام ١١٨٥ - ١١٩٧ من تساريخ أرذول هو على الأقل بقدر كبير رواية شاهد عيان ، فالواجب ان يفترض أن المادة التي تغطى الفترة التي تسبق فتدرة حياة ارذول (كما يمكن بالتقريب ان نؤرخها ) لابد انها لم تكن اصلية ، ان كانت قد وجدت اصلا بالمرة ، ولكن اذا كان لنا ان نعيد بناء خطوطها الخارجية العامة حيث لايمكننا تعقب تاريخ ارذول بالتفصيل ، يجب ان ننظر الى التاريخ الوحيد المرتبسط بسارنول ، الذي لم يستعمل للجزء الابكر ترجمة مباشرة لوليم الصورى ، وهـو الموجـز (١١) وفقط هذا النص الذي من الممكن له تقديم اي مفاتيح لما احتواه قسم تاريخ ارذول الذي تقدم على ١١٨٥ ، وبتحليل تسركيبه ومصدره يمكن أن يبرهن على أمكانية تحديد الحد الاقدم وكذلك الاخير لعمل اردول .

## الفصل الثامن

## مصادر الموجز وبنيته

# ١ ـ البداية حتى ١١٩٧ ، إعادة بناء تاريخ ارذول

من كلمات (١) « ارسالت ملكة طراباس » حتى نهايته ، يمكن مقارنة الموجز بشكل صحيح ، كما رأينا في الفصول المتقدمة بالأقسام المقابلة في النيول ، التي ترتبط بإحكام في ذلك الحراء مين نصها ، ومن بدايته حتى تلك الكلمات ، يقف الموجدز على أي حال مستقلا تماما عن النيول . وفي حين أنها جميعا تضم تصرحمة مسن تاريخ وليم الصورى ، فإنها تقدم بدلا من ذلك نصا غير مرتبط بالمرة ، اقصر كثيرا جدا ، ولكنه يخدم تقريبا الغسرض نفسه من حشو تاريخ الحروب الصليبية ، منذ بدايتها الى الفترة التسى تتعلق بها بشكل رئيس وهي الثمانينات والتسعينات من القرن الثاني عشر، ( ١١٨٠ - ١١٩٠ ) . وهذا النص المغسطي ليعض الوقست ونصدف قصول طبعة ماس لاتري ، هو في الأساس تاريخ موجز او مسودة لتاريخ الملكة اللاتينية في بيت المقدس ، ولكنه موشى بـوفرة بكثير من المائة جزئية التعلق ، أي المرتبطة بطريقة ما بالأرض المقدسة ، لكن ما هي هذه الفصول التسع الأولى ؟ هل تمثل بسداية تاريخ أردول ، محدوقة من قبل مصنفى الهرقليات لأن تسرجمة وليم عدتها فائضة ، ولكنها حفظت من قبل مصناف الموجز ؟ أو هل هيي العمل الأصلى لهذا المصدف دفسه ، الذي وجد في مصدره نصا بدا في الواقع حدوالي عام ١١٨٤ ، وأضداف هدنه الفصدول التمهيبية إقحاما ؟ فاذا كان البديل الأول هدو الحالة ، حيننذ يكون × ، التاريخ الأصلى لأرذول ، قد بدأ حوالي النقطة التي عندها يبدأ الموجيز والنيول في السير المتسوازي ، وذلك عند الكلمسات التالية: « أرسلت ملكة طرابلس » في العام ١١٨٥ ، ها من ما ما جانب ، ومن جانب آخر ، اذا كان مصنف الروجز قد وجد الفصول التسعة الأولى مع القسم المركزي في الحكاية كلها في × ، واختال كل ذلك عندئذ لابد أن يكون مستملكو الهرقليات قد بدأوا عندما وجدوا ذلك مناسبا لانفسهم ، بعد نهاية ترجمة تاريخ وليم ، ولابد أن يكون تاريخ أردول قد بدأ في وقت أبكر بقدر كبير من ١١٨٥ .

وهكذا إنه بفحص هذه الفصول المبكرة من الموجز ، لنرى بدقة ماذا تكون ، ومن الذي يمكن أن يكون قد كتبها ، واذا ماكان هناك أي انقطاع ملموس بينها وبين الجرزء المركزي ، الذي يسمى فيه أردول ، يمكن أن نأمل في ترسيخ بداية عمل أردول الأصلي ، كما رسخت مقارنة النيول نهايته .

وبدراسة احتمال أن × بدأ في أو حدول عام ١١٨٥ ، يكون من المواتم أن نذكر النظرية المقدمة من قبل أس. كراي (٢) أن أرنول كتب كمكمل لوليم ، ويجب أن نضيف على الفور بسالطبع أنه عندما أعد كراي هذا الرأي أعتقد أن اللوجز من عمدل أرنول نفسه ، لأنه يذكر اسمه ، ولكن مع أننا نعرف الآن أن الحالة ليست كذلك ، يبقى الاحتمال أن العمل الحقيقي لأرنول ، × ، بدأ حوالي كذلك ، وبهذا كان فعلا نيلا لتاريخ وليم ، وفحص حجج كراي بناء عليه دليل مفيد لمدى قوة الإقناع المكنة بالضبط لنظرية التنييل هذه حول تاريخ أرنول .

ويؤكد كراي أن الموجز أخد يصبح مفصل حدوالي عام ١١٨٣ ، تماما في الوقت الذي كان فيه تاريخ وليم يتجه في الرواية نحو النهاية بدون الكتاب ٢٣ الذي يفترض أن أرنول ، طبقا لكراي قد استعمله (٢) ، ويتخذ كراي من هذا بينه على أن كاتب الموجز قصد أن يقدم نيلا للتاريخ ، وهو في الحقيقة يمضي بعيدا جدا الى حد أنه يؤكد فيه أن كل مدؤرخي الحدوب الصليبية بعد وليم كتبوا كخافاء له ، وهناك عنصر حقيقي في الصليبية بعد وليم كتبوا كخافاء له ، وهناك عنصر حقيقي في

هذا ، من حيث أنه كما رأينا من قبل أن التاريخ والأكثر خصوصية نصه الفردس ، « الهرقليات » كان شرائعا بقرر كبير في زمانهما ، وقد أضيف اليه الكثير بحيث بقي دائما مناسبا للعصر ، وكان يشكل في الحقيقة العمل القياسي حول الحروب العمليبية ، كما بقي المرجع المعياري المعاصر ، ولكن من أجل التأكيد بثقة بأن كل المؤلفين التاليين كتبوا في ضدوء عمل وليم ، فإنه من الضروري أولا بيان أنهم عرفوا ذلك العمل ، وفي حالة أرذول فإن هذا ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال .

ويمضى كراي الى بعض الأبعاد ليوحى بأن أرذول ربما قرأ ، لايل قد قرأ تاريخ وليم الصوري ، وهو مقتنع حول النقطة الأولى : وقد إقترح أن إحدى نسخ تاريخ وليم كانت متداولة بين المسدقاء وليم ، وبينهم بالين دى ابلين ، ولايمكن القول أنه قد بدرهن على ذلك ، ولكن يبدو مقبولا جدا في الظاهر أن بيت ابلين لابيد أنه كانت لديه نسخة من تاريخ وليم ، وأنها هكذا كانت ولا بد في متناول يد أرذول ، ولكن هذا يفترض أن أرذول كان يعرف اللاتينية وهو اعتقاد يؤيده كراي في مكان آخر (٤) ، ولكنه مرة آخرى بغير برهنة ويبقى احتمالان أخران: إما أن أرذول كان على معرفة بالترجمة الفرنسية لتاريخ وليم أو أنها ترجمت له ، ربما شفويا ، من قبل أحد الكتساب في اطار البيت ، ومع هذا يوحسي الاقتسراح الأول بشسيئين حسول الترجمة من المعلوم الآن أنهما غير صحيحين ، وأعنى أنها جرت في وقت مبكر جدا لذقل حوالى نهاية القرن ، طالما أننا نعرف أن تاريخ أرذول قد انتهى بأحداث عام ١١٩٧ ، ويفترض أنه قدد كتب بعد ذلك بوقت غير طويل جدا، وأنه جرى في بلاد ماوراء البحار، إما في سورية بالذات أو في قبرص ، وبالنسبة التاريخ ، فان عمل السيد غولدن قد حسده بسسالسنوات الأخيرة مسسن حسسكم فيليب أغسطس (٥) ولذقل حوالي ١٢٢٠ الى ١٢٢٣ ، وبالنسبة للموقع بين أوست (٦) بشكل حاسم أنه قد كتب في فرنسا ، وأن المترجم كان فرنسيا ، والاقتراح الثاني أن تاريخ وليم قد قرىء بصوت مرتفع ، وربما تــرجم على الفــور ، ودون تـاخير ، يمــكن

#### - MT7X -

تصديقه ،معروف جيدا أن القراءة بصدوت مرتفع كانت إجراء شائعا في تلك الفترة ، وأن التواريخ مثل أذواع الأدب الأخرى كانت تقررا بصدوت مرتفع ، وهذا واضح من مقدمة « تاريخ القدس » لروبرت الراهب :

'Universos qui hanc historiam legerint, sive legi audierint, et auditam intellexerint, deprecor . . . ut concedant veniam. (V)

وأن يكون القارىء قد تسرجم على الفدور أمسر لم يتفسق عليه مطلقا ، ولكن الشعبية البالغة الانتشار لعمسل وليم تسوحي بسوجود قراء أكثر من الأقلية المتكلمة باللاتينية ، وبلا شسك أن الطلب الكبير على قصص الحروب الصليبية باللغة الدارجة قد بز قسدرة النسساخ على انتاج تراجم مكتوبة مثل تاريخ هسرقل ، وربما ملئت الثفرة بالاجراء الذي اقترحناه ، وهسسنا بسالطبع ليس أكثسر مسسن تخمين ، ولكنه على كل حال يعطي كراي فائدة الشك ، ويفتسرض أن ارذول ربما كان يعرف أو استطاع بوسيلة ما أن يعسرف ، عمسل وليم الصوري .

ولذفترض الآن أنه كان يعرف، أن تاريخ وليم الصوري انتهى فجأة في عام ١١٨٤ ، وعليه فإن أردول قصد بالابتداء بقصته عند هذه النقطة ، ولكنه مثل أغلب مؤرخي القرون الوسطى كانت لديه كراهية للدخول المباشر في مائة موضوعة . فهو كان يريد الاستمرار بهدف أعطاء أنطباع المعرفة المبرمجة والسمعة الثقافية ، وكان هذا من الممكن أن يتحقق فقط بالابتداء بطريق جيد رجوعا ، لذلك مع أنه لم يتبين ما اعتبره كثير من الكتاب المعاصرين على مايبدو معالجة شاملة حقا بان يبدأ بأدم \_ أو على الأقل بيوليوس قيصر ، وقد شعر بحق أنه من الضروري تحديد اطار تاريخ الملكة اللاتينية ، فهال استمد من أجل هذا من المصدر الواضح ال

الذي يفترض أنه نمدوذجه الأصدلي ؟ ويعتقد كراي أنه فعل ، ولكنه أضطر للأقرار أنه في بعض الأمور ، اختلفت الفصدول

المبكرة من الموجز بمقدار كبير عن رواية وليم ، بما في ذلك كما يقول كراى ــ مسألة وفاة وليم نفسه! وقد فسر الاختسلاف بافتراض اعتماد أرذول على نسخة ناقصة من تاريخ وليم لم يكن فيها الكتساب الثالث والعشرين ، واردول بالأساس ــ كما أكد لنا متفق مـم وليم في الأجزاء الأكثر تبكيرا \_ وهذا التأكيد في الواقم مركز على بينة ضئيلة جدا ، وأي مقارنة صعب القيام ، بها ، لأن مسا ذكره وليم في ثلاثة وعشرين كتابا غطاه اللوجز في تسعة فصول قصيرة ونصف القصل كل ذلك بما فيه مدواد الوصدف الجغدراق والاستساطير والخرافات ، مع أحداث تاريخية لم تعالج بالمرة من قبل وليم ، وما يبقى المقارنة قليل جداا، وعلاوة على ذلك إنه مع توفر الفرق الكبير في طرق تعبير المؤلفين ، أن يكون أمرا سهلا كشاف الاستعارات إن وجدت . ومرة أخرى لا بد بين أي روايتين عن الأحداث نفسها من وجود بعض التماثل القليل الذي ينجم بكل بساطة بحكم الضرورة عن موضوعهما المتشابه ، وليس بين وليم وبين الفصول الافتتاحية للموجز ، هناك كثير من التباين الصارخ ، وليست هناك سمة واحدة ، كخطأ مشترك ، يمكن أن توحى ، دع عنك أن نقيم علاقسة مباشرة ، مثل تلك التي ادعى كراي أنه شعر بها وأحس .

هل هو صحيح بأي حال أن رواية الموجز أصبحت مفصلة في عام المدعد على الصعب تطوير أي طريقة دقيقة للحكم على التفصيل أو النقص فيها ، ولكن كمررشد غير مصدقول ولكنه جاهز ، ويمكن أن ناخذ عدد الصفحات في طبعة ماس لاقدري التي استغرقتها كل سنة ، وبتعابير عامة يمكن أن نقول أنه حتى ١١٨٠ كان التوزيع عشوائيا تماما ، فلم يكن هناك اتجاه ثابت محسوس سوى ذلك الذي كان نحو أواخر السبعينات من القرن الثاني عشر ، حيث أن الحكاية بدت بشكل عام تتحرك بسرعة أقال ، وعدد الصفحات التي شغلتها الثمانينات من القرن نفسه هي كما يلى :

| 1180: | 61/2  | 1186: | 12  |
|-------|-------|-------|-----|
| 1181: | 1     | 1187: |     |
| 1182: | 101/2 | 1188: | 13  |
| 1183: | 71/2  | 1189: |     |
| 1184: | 3     | 1190: | 11% |
| 1185: | 3     | ,     | /-  |

وهنا مرة أخرى لايوجد تحول محدد ، في أتجهاه ثهابت واحد ، يمكن أدراكه بالمرة ، والشيء الوحيد الذي ظهر هو العامل الذي يمكن توقعه ، في حدولية تساريخية تتعهامل على الأقلل ظاهريا ، مع ضياع بيت المقدس والصليب المقدس ، وهناك في الواقع الحاح كبير جدا ، ولكنه متفاوت حول السنة المصيرية المالا ، وبالنسبة للنقطة حيث ينتهي تاريخ وليم ، لا يمكن المرء بالتأكيد القيام حتى بتخمين حولها من البينة التي في الجدول أعلاه ، ومع انعدام هذه الدعامة فإن نظرية « التنييل » المقترحة من قبل كراى بالكاد يمكن أن تبقى صامدة .

وهذه النظرية هشة من ذواح اخرى ايضا : فلا قارىء حتى مسن لنوع غير المبالي يمكن أن يخفف في أن يصدم بالفروق الواسعة في الأسلوب والميول نحو عمليهما ، أي ما يفصل وليم عن الذي ندعوه خليفته ، ففي وليم لدينا رجل ذو مواهب طبيعية عظيمة ، تسطورت الى حدها الأقصى بالتعليم الرائع الذي تلقاه ، كما يخبرنا هو نفسه ، على أيدي رجال مثل غيلبرت دي لا بوريه وموريس دي سولي ومينيروس الذي كان هو نفسه تلميذ ابيلارد (٨) وقد أردف وليم هذا التعليم بخلفية واسعة من القراءة ، إضافة الى أنه جاء الى عمله باحساس دراسي : تدقيق من أجل الحقيقة وحياد ، وإحساس بمسؤولية المؤرخ تجاه قرائه ، مما اسهم بقدر كبير في منح صفة بمسؤولية المؤرخ تجاه قرائه ، مما اسهم بقدر كبير في منح صفة الديمومة لتاريخه ، ولم يكن نجاحه عفويا ، فقد تسوقع دوام عمله ، فكتب الذرية بوضوح : « نحسن لا يهمنا كثيرا ما سيكون انتقاد الأجيال المقبلة لنا ، كما لن نهتم أيضا للحكم الذي سيصدر على اسلوبنا » (١)

وان يدهش إذا عرف أن قراءته ما زالت مستمرة طيلة ثمانية قرون بعد وفاته ، وبالنسبة لمؤلف الاوجز من جانب آخر ، يبدو أن الخلود الأدبي لم يكن بعيدا عن فكره ، ومن الواضح أن العمل وسيلة لغاية . اعني نشر المعلومات ومن الواضح أنه لم يكن لدى المؤلف وعى بذاته ككاتب بالمرة .

وهذا تعارض مباشر مع وليم ، الذي ذكر ذفسه بتواضع السقفي كاف ، عند كل النقاط ذات العالاقة ، وكثيرا ما حلل احساسه الخاص لنا بطريقة تغرينا بأن نرى فيه ننيرا متبصرا يتطلع الى الأمام .

والآن لا يتوقع المرء بالضرورة مؤلفا قصده تكميل عمل رجل أخر كي يقلد محاكاة أسلوب ذلك الرجل بشكل مطلق ، ولكن المرء يتوقع أن يكون اختيار المائة دقيقا ومناسبا ، لتفادي التمييز القدوي بين الشطرين ، للادعاء على الأقل بالتماثل ، وباختصار يتوقع المرء محاولة صغيرة للمعارضة ، والموجز لايفعل شيئا من ذلك ، وفي الحقيقة إن المؤلف لم يذكر حتى تاريخ وليم عندما تكلم عن وليم ، وإذا كانت المسألة مسألة تفاخر المؤلف فإنه لغريب بشكل خاص أنه لم يفعل ، فمؤلف الموجز يعجب بوليم ، لكن هذا الاعجاب العفوي من الصعب الحكم على مقداره أو على مقدار الحكمة فيه : العفوي من الصعب الحكم على مقداره أو على مقدار الحكمة فيه : والسياق الذي ذكر فيه وليم هو سياق الظروف الفامضة لالتخاب هرقل بطريركا لبيت المقدس في ١١٨٠ ، وجهد كي يوضح ليس فقط تفوق وليم الاخلاقي الذي لا يذكر على هذا الأسقف الفاسق ، بل مؤيد بلا تحفظ ، ولكنه غير مبالغ فيه كثيرا بشكل يجعل منه نفاقا واضحا :

<sup>&#</sup>x27;Li archevesques de Sur ot a non Guillaumes, et fu nés en Jherusalem, et ne savoit on en Crestiienté mellour clerc de lui, a son tans. (\``)

ولا بد أن هذه كانت اللحظة المناسبة لاضافة أن وليم كان مـؤلف التاريخ ، فإذا كان هو نموذج مؤلف الموجز والهامة فمـن الصـعب تصديق أنه لم يكن ليضيف ملاحظة الى هـنا الواقع هنا ، ويؤدي صمته حتى بالمرء الى التساؤل فيمـا إذا كان في الحقيقـة قـد عرف تاريخ وليم بالمرة ، وبالتأكيد واضح أنه لم يكن حاضرا في ذهنة .

وكل حجج كراي من أجل تسمية أردول منيلا لتاريخ وليم ، تقوم بالطبع على افتراض أن موجز ١٢٢٩ كما هو قائم ، هاو تاريخ أردول وكما رأينا ١٠٠٠إن قضية تصديق أن الموجز نفسه قد كتب كنيل التاريخ ، هزيلة الغاية ، لكن هل هناك أمكانية الاعتقاد بأنه ليس الموجز بل مصدره « × » هو الذي كتب نيلا شروعا من سنة ١١٨٥ عندما « أرسلت ملكة طراباس » وقد استعمل هكذا من قبل مصنفي الهرقليات ، ولكنه تكيف بصور مختلفة من قبل مصنف الموجز ؟ فاو كان الأمر كذلك ، لتوجب تمييز انقطاع واضع في تنقيح الموجز ؛ فاو النقطة التي أفترض أن المصنف قد أتم فيها مدخله الخاص ، وبدأ بعملية نسخ × ، مختصراً إياه في هذه العملية ، وبكلمات أخسري لا بد من وجود بعض الفروق التي يمكن ملاحظتها بين الفصول التسع بعملية دسخ من الموجز ، التي يفترض أنها من عمل المصنف الخاص ، والبقية من جملة « وأرسلت ملكة طراباس » وما بعدها المتمدت مثل الجزء الماثل في تاريخ هرقل ، من التاريخ الأصلي استمدت مثل الجزء الماثل في تاريخ هرقل ، من التاريخ الأصلي

وفي الحقيقة إنه عند النظرة الأولى نرى أن الفصول المبسكرة مسن الموجز تعطي الانطباع بكونها مركبة بصورة مختلفة نوعا ما عن بقيته وعن النيول بالذات . في حين أن النيول والموجز بعدد ١١٨٥ هي تقريبا حكاية تاريخية صريحة ، والفصول التسمع الأولى مسن الموجز مختلطة جدا في محتواها ، على الأقسل عند القسراءة الأولى ، حيث تعطي القارىء انطباعا بعدم التنظيم وعدم الوحدة ، ولكشسف إذا ما كانت كيانا مستقلا بذاتها ، أو إذا كان لها بعض الروابسط ببقية الموجز وبالنيول ، من الضروري بناء عليه أن نفحص بدقة اكبر

مم تتكون بالضبط تلك الفصول المبكرة ، وإذا أمكن ، ماهي مصادر المادة ؟

وتقع محتويات هذه الفصول المبكرة من الاوجز في أربسع زمر عريضة : مقتطفات توراتية ، وأوصاف جغرافية ، ومادة اسطورية وتقليدية ، وتاريخ حقيقي .

وتختلف المادة التسوراتية كثيرا جسدا في الاتسساع والتفصيل ولاتتعدى بعض الأمثلة اكثر من إشارات عابسرة إلى قصص توراتية ، كثيرا ماكانت حوادث مرتبطة بمكان ما في الأرض المقدسة قام المؤلف بوصفها ، ولكن أخرى كانت طويلة وربما قسريبة من الكتاب المقدس ، كلا العهسدين القسيم والجسديد ، وعرف الكاتسب بالتفصيل على الأقل أجزاء من كل الأناجيل الأربعة ( مع أنه لم يقم بأي إشارة نصية إلى أي رسالة إنجيلية ) (۱۲) وعرف من كتسب العهد القديم واسفاره : الخروج ، والعسد ، ويوشع ، ويهويت والكتابين الثالث والرابع من الملوك . (۲۰) .

ومقتطفات العهد الجديد ذات معالجة دقيقة جدا بالفرنسية عن الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ، مع بعض الاضافات ، عادة حوار ، بطريقة مفعمة بالحيوية وقصص العهد القديم على أي حال ، في الحقيقة مستمدة من مصدرين : العهد القديم وأعمال فلا فيوس يوسيفوس واستمد المصنف كثيرا ، من العصور القديمة ، ومرة واحدة من الحرب اليهودية عند يوسيفيوس ، وهكذا على سبيل المثال قصة أبناء اسرائيل الذين عبروا البحر الاحمر ، وهي بوضوح قائمة على الرواية الواردة في سفر الخروج ٤٢ وليس على تلك التي أعطاها يوسيفيوس (١٤) بينما قصة اليشم لسد المياه (١٥) ، ممكنة التشبيه بفاتحته ، وغير موجودة بالكتاب المابي من اسفار الماوك الأربعة وهي تكييف للكتاب الرابع الفصل ٨ قسم ٣ من الحرب اليهودية .

والحالة الهامة بشكل خاص هي حالة ابراهيم من قصة وجدت في الفصل ١٨ / ١ من سفر التكوين : « وتجلى له الرب في بلوط ممرا وهو جالس بباب الخباء عند الحتداد النهار » وتتحول هذه في الموجز إلى،

'Abraham se seoit desous un arbre qui avoit a non Mambré,'

وهكذا أضاف ماس لاتري كلمات على أنها ضرورية للمعنى ، وجعل الجملة ترجمة صحيحة للفصل ١ / ١ مسن سلفر التكوين (١١) وفي الواقع إن لدينا هنا تسرجمة ، لانواع مسن يوسيفيوس مره أخرى (العصور القليمة ١٠ ـ ١١ ـ ٢): «إلى جانب بلوط ممرا عند باب خبائه » (١١) وتنقيح ماس لاتري تنقيح فائض . وقد حصل المصنف على أشياء خاطئة بشكل طفيف جدا ، فقد اعتقد بالتاكيد أن ممرا هو اسم الشجرة . وابتعاده البالغ الصخب عن النص ورد أيضا في هذه الفقرة ، كان له هدف واضع . ذلك أن نص الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس عند هذه النقطة غريب قواعديا :

سفر التكوين : ١٨ / ١ ـ وتجلى له الرب في بلوط ممرا وهرو جالس بباب الخباء عند احتداد النهار .

سفر التكوين : ١٨ / ٢ ـ فرفع طرفه ونظر فإذا ثـ لاثة رجـال وقوف أمامه ، فلما راهم بادر القائهم من باب الخبـاء وسـجد إلى الأرض .

سفر التكوين : ١٨ / ٣ ـ وقال : ياسيدي إن نلت حاطوة في عينك فلا تجز عن عبدك .

وهذه فرصة يجب عدم تفويتها لتفسير نمط العهد القديم من الثالوث المقدس ، وأفاد منه المصنف استفادة كاملة :

'Tout si que il vint pries de lui si l'aoura. En l'aourer qu'il fist s'en vit .iii. Un en vit et .iii. en aoura; li .iii.

estoient en un, et li uns estoit en .iii., et tout en une personne. Il li proia qu'il herbergast aveuc lui . . (\^)

وفي أمثلة أخرى لاتوجد التفاصيل التي أعطاها مؤلف الموجدز في العهد القديم ولافي يوسيفيوس. ولم تحسن القصية دائما، وفي الحقيقة إنها تبدو أحيانا غير قيادرة على التفسير إلا كتفصيل لامسوغ له، ورواية الموجز حول حصار السامرة في زمن اليشع على سبيل المثال هي أداء دقيق للرواية في أسفار الملوك الرابع: ٦، مع تفصيل واحد مضاف غير موجود في النص الأصلي بالمرة.

Quod cum audisset rex, scidit vestimenta sua, et transibat per 'murum, viditque omnis populus cilicium quo vestitus erat ad carnem nurínsecus. Et ait rex: Haec mihi faciat Deus et haec addat, si steterit caput Elisei, filii Saphat, super ipsum Don' fu li rois si dolans qu'il descura ses dras, et se laissa caoir de son cheval a tiere et manda par .i. sergant Elyseu le prophete pour ocure, pour che que c'estoit avenu a son tans. ( ) \ )

وهذا بحد ذاته غير محتمل ، وهو على الأقل لايتواءم مسع بقية القصة كتفصيل ، وهو في الواقع يجعلها بالأحرى لامعنى لها ، ولايمكن أن ينظر إليه كسوء ترجمة للأصل ، ولايمكن أن يرى تفسيرا خاطئا للأصل ، وهذا في الواقع تفسيرا أخر أشد غرابة .

(Genesis 18: 1): Apparuit el Dominus in convalle Mambre sedenti in ostio tabernaculi sui in ipso fervore diei.

(Genesis 18: 2): Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri stantes prope eum; quos cum vidisset, cucurrit in occursum eorum de ostio tabernaculi, et adoravit in terram.

(Genesis 18: 3): Et dixit: Domine, si inveni gratiam in oculis tuis, ne transeas servum tuum.

### هل من الممكن أن يكون المصدف قد أخطأ قراءة يوشع ٦: ١

autem clausa erat atque munita', as 'clausa erat magne', or as 'clausa erat atque magnetica'?

حيث أن مفرداته في الترجمة لها حدودها حسبما تأكد ذلك في أماكن أخرى ، فبعدما أخبر حمار بلعام ، بلعام أن الملاك يسد ممسرهما ، قام بالفعل بالعودة ، وهذا شيء لم يرد حدوثه لافي العهد القديم ولا عند يوسيفيوس (٢٠) ، والمخرج هنا هو أن المصنف ربما أقدم على إضافة هنه التفاصيل من عنده معتمدا على ذاكرته ومستمدا منها مما كان قد قرأه في وصف ما لمدينة لها في بنائها مثل مدينة نربونة :

Aymeris fet soner .xxx. olifans, Bondir en fet Nerbone la plus grant, La mestre tor et lo dur aymant.(\*\)

وبصرف النظر عن يوسيفيوس والتوراة ، هناك عبد من الأقوال ترجع إلى تقاليد مصدقة كثيرا ، على سبيل المثال تعريف سـبسطية بأنها مكان دفن يوحنا المعمدان ، ويهوشا فاط على أنه مكان دفسن سبدتنا وأشياء أخرى كثيرة من مثل هذه التعاريف التعلقية تقليبيا بأمكنة في فلسطين كمسرح لهسذا الحسدث أو ذاك ، وفي الحقيقة إن معظم المادة التوراتية ممزوجة مع الأوصاف الطبوغرافية لفلسطين ، وهكذا فإن ذكر أريحا يستدعى ذكر مكثف لقصة يوشع ويشكل أيضا استطرادا مضحكا حول عادات أفاعي معينة أكد المؤلف أنها تعيش في ذلك المنطقة (٢٢) ويبدو أن تحديد الموقع كان من اختراعه هـو، ولكن المعلومات عن الأفاعي استمدها مسن كتساب « اصسول الكلمات » لايزيدور الاشبيلي (٢٢) وأعطى الموقدم نفسيه لهدنه الأفاعي في كتاب جاك دي فيترى « الكتاب الشرق » (٢٤) ولكن هذا لايمكن أن يكون مصدر الموجز ، مادمنا تاركين جانبا المسألة التي ذوةشت مطولا ، والتي تتعلق بتأريخ الموجز ، الذي يعطى معلومسات غير موجودة لدى جاك دى فيترى ، فهو يقدول عن الناشر ( الصدل المصرى ) وهو أفعى صغيرة سامة إنه يستخدم لصنع الترياق ، في حين أن الاوجز به أيضًا قطعة أخرى من المعلومات التي يعطيها ايزودور ، هسى أنه يتجنب الأسر بنصب أننية ، والأخيرة قصسة شائعة جدا ، أصلها في المزامير : ٥٧ / ٥ ... ٦ ولاتوجد فقيط عند ايزودور والموجز ، بل أيضا مثلا في المؤلف الرمازي عن الحيوانات لفيليب دى ثاؤون الذي حصل عليها من ايزيودور ، الذي استغل تماما إمكانياته الرمزية ، (٢٥) وبالنسبة لمصنف الموجز يبدو مؤكدا من النصوص ، أنه لايمكن أن يكون قد حصل عليها من أي مكان إلا من عند ايزودور ، وأن موقع الأفاعي في أحواز أريحا ، هي فكرته هو ، ويحتمل أنها في الحقيقة مقلدة من قبل جاك دى فيترى ، كما سوف نرى عندما يصبح تاريخ تأليف هذا الجزء من الموجز ، أكثر وضوحا .

والأوصاف الطبوغرافية ذاتها كانت موضوعا لكثير من البحث ، الذي تأوج في الطبعة التي حققها ميشلان ورايذود مع مقدمة راينت (٢٦) ، ويستنتج راينت أن وصدف الجليل هو العمل الأصلي لأرذول نفسه ، في حين أن وصدف بيت المقدس هو تسوسع في النص الأقسدم الذي احتفظ التاريخ بجزء منه في تنقيح مختلف .

ويجب أن يؤخذ في الحسبان بالطبع أنه عندما كتب راينت هــذا ، في ١٨٨٢ ، اعتقد بأن الموجز بحد ذاته كما حققه ماس لاتسرى قبل ذلك بإحدى عشرة سنة ، هو تاريخ أرذول وعليه يكون من المناسب أن ننقح أطروحته في ضوء القصل السالف ، والقدول بأن وصف الجليل كما هو في الموجز ، ليس له مصدر مكتوب بياق ، ولايمكن لمسدر مفقود أن يخمن ، لكن مصدرا مكتوبا مفقودا يمكن تخمينه في حالة وصيف بيت المقدس ، بمقارنة الرواية الموجودة في الموجيز بتلك الاوجودة في التاريخ ، وبكلمات أخرى يمكننا أن نعدل نسببة راينت لوصيف الجليل إلى أرذول بالقول بأنه عمل المجهول الذي كتب هنا الجزء من الموجز ، ومن المناسب أن يضاف هنا أن الشخص نفسه هو الذي صنع أيضا المقتطفات التوراتية والمقتطفات المأخدونة مدن يوسيفيوس وايزودور ، لأنها يصورة لامفر منها تتخلل ومسف الجليل ، وكثيرا مايكون ذلك إلى حد أن الحدث المروى من التوراة أو من يوسيفيوس ، هو المعلومات الوحيدة المعطاة حول الكان موضوع الوصيف ، ولايمكن أن يكون هناك تساؤل عن وجود سالف لوصف طبوغرافي موسع مأخوذ من الكتاب المقدس والتقاليد، لأن مثل هسذا النص لم يكن له أن يقف بذاته ، وفي الحقيقة إنه لمسعب وجدوده بالمرة ، بصر ف النظر عن الرسوم الشارحة التي تتكون منها في الواقع في أقسام كبيرة.

والشيء نفسه ، غير صحيح بالضرورة بالنسبة للاجزاء التاريخية

الدقيقة لهذه الفصول المبكرة ، مع انها متداخلة كثيرا مع الانواع الاخرى من المائة التي وصنفناها دوا ، ومن الممكن استخلاصها وان يشكل منها حكاية مستقلة ، مع أن هذا سيكون هزيلا جدا ، ومع أن فصلها هكذا عن النص المحيط بها سينطوي على فعل عنيف جدا بالموجز كما هو قائم ، والفصل الذي لايمكن تحقيقه هـو بين هـذا الجزء من الحكاية التاريخية والقسام الذي يتماركز على حاطين وسقوط بيت المقدس ، هو العمال الفنى التاريخي ، الذي يحقاق القصد المحدد المؤلف ، ليخبر قراءه كيف سقط الصليب المقدس وبيت المقدس في بيت المسلمين . وكحكاية تاريخية هـو متجانس بشكل ملحوظ لان التفاصيل التي يعطيها تختلف بقسدر كبير فهسي تتكون في البداية في مجرد الماعات ، ولكنها تصبح بشكل ثابت اكثـر تفصيلا حتى اوائل الثمانينات من القرن الثاني عشر عندما يمكن ان يقال انها تخوض في الاحداث المركزية التي تتعامل معها ، لتصبح تاريخيا صحيحا اكثر منه موجز ظهر انه اصليا ، على الاقل لايمكن تعقب اي مصدر له وانه ليس كما اكد كراي ملخص تاريخ وليم ، فان اجزاء كبيرة منه هي بالطبع روايات موجزة لحقيقة يمكن ان تكون مأخونة من وليم ( على سبيل المثال ، زواج عموري ومارى كومينا ) (٢٧) وكثير مما لايوجد بالمرة في وليم ( مثال ، تاريح حياة جيراردي رد فورت واعماله) (٢٨) وغطى بعضها الساحة دفسها واعطى رواية مختلفة تماما عن رواية وليم .

وهكذا على سبيل المثال ان روايته كل منهما المتعلقة بتساسيس طائفة فرسان المعبد لاتشبه بعضسها بعضسا في الني حسد (٢٩) . ويحتمل ، مع عدم القدرة على البرهنة ان عمل وليم المفقود « تساريخ اعمال امراء الشرق » قد قدم المادة للفصول المبكرة عن حياة صسلاح الدين وصعوده الشهرة ، ولكن تاريخ وليم ليس المصدر لبقية التاريخ.

وفي حالة عدم وجود اي عمل يمكن تعريفه على انه مصدره ،يجب ان نفترض انه عمل اصلي مستوف باستعارات ليمكن تحسيد هويتها ، من اماكن اخرى ، اعني من ايزودور ، ويوسيفوس ،

والتوراة ، والوصف مجهول المؤلف لبيت المقدس ، الذي رسخ راينت كونه مأخوذا من عمل أبكر ومكيف جزئيا ٢٠٠٠ .

وليس ممكنا أن يتحرى في هذا الجزء من الموجــز أي انقـطاع في المادة او الطريقة مثل ماا كتشفنا في النصوص في ١١٩٧ ، وبصر ف النظر عن التغير في المشهد ، مثلا من بيت المقدس الى بيزنطية او القاهرة حسيما كان يتطلب الموضوع ، فإن الترتيب الزمني متتامع بدون انقطاع ، خلافا للترتيب الزمني للاجزاء التالية من الموجز ، او من النيول ، لتلك المادة ، حيث تتحدرك رجوعا وقدما باسلوب مشوش وغير منظم ، كثيرا مايكشف عن مجرد نقص في مهارة التأليف اكثر من أن يكون تنقيصا فنيا متعمدا ، يسمح بتغيير في الموضوع واستيفاءات للحكاية الصحيحة من مختلف العناصر الاخرى ، التي سبق تحليلها ، ويعطى التاريخ انطباعا بوحدة الرواية حيث تبدو كلها كقطعة واحدة مسم القسسم الذي يذكر ارذول بالاسم، وكلها تتحرك في اتجاه تلك الاحداث التي كان حاضرا فيها ، متطلعين اليها ومهيئين أيانا لتقدير الفياجعة تمياما عندميا ترد ، وكون هذه هي في الواقع الحالة امر يمكن بيانه ، وهو امر بالغ الغرابة عند مقارنة الموجز مرة اخرى بالنيول ، أذ مع أنهم ظاهريا لايعالجون هذه الفترة ، قبل ١١٨٤ ، سوى من خسلال تسرجمة وليم لدى ذكره بعض الروايات المتداخلة في حكاية الاحداث التالية ، هناك ايضا ثلاثة اقسام في ذلك الفصول الافتتاحية من الموجز.

وهذه الاقسام الثلاث كلها مرتبة زمنيا في الموجدز ، ولكنها في النيول تعمل كقواطع التسالسل التاريخي ، وفي كل حالة اختار مصنفوا النيول فقرات تتعامل مع الاحداث التي كانت ضرورية افهم واضح للاجزاء التالية في التاريخ ، وهي معالجة بصورة غير وافية او لم تعالج بالمرة من قبل وليم الصوري ، وهكذا فان تاريح « زواج سيدة البترون والمحاولة المجهضة التي قام بها جيرار دي رد فورت وريموند كونت طرابلس منه ، بالضبط توفر السبب نفسه لذكر هذه القصة على انها كانت عاملا مسهما في ضياع المملكة ، وقد

اعطي من قبل مصدف الموجز ايضا ٢٠٠٠ ومثل هذا انتخاب هـرقل بطريركا لبيت المقدس ، وحياته الماجنة ، ووصف باسل دي ريفيتي «البـطريرك » مثبت في « ا.ب » و« د » وفي « غ ج » هــنه المرة ايضا ، ٢٠٠٠ لتبيان ممر خلال الحركات العسـكرية في حـطين ، قاطعا العمل بصورة غيرموائمة وبشكل بـالغ الاربـاك ولكنه يخدم المغرض نفسه ، وهو توفير تفسير ضروري جـدا لمسالة لماذا خسر المسيحيون :

nation of why the Christians lost: 'Dont toz li clergés en prenoit mauvais eissample a la vie dou mauvais cheveteine; por les pechez des quels Nostre Seignor se corroça moult durement a ceauz qui habitoient en Jerusalem et ou roiaume de Surie et netoia sa terre de ceauz qui le peché ovroient.

والقطعة الثالثة من المادة المقحمة بهذه الطريقة هي قسيم مسن التاريخ البيزنطي ، الذي لم يغطه وليم بقدر كاف ، والذي وضع على نحو موائم في المحل المناسب لدى الحسيث عن دفاع كونراد دي مونتفرات عن صور ، ومرة اخرى من الضر وري اعطاء القارىء هذه الخلفية اذا كان له ان يفهم بشكل صحيح الحالة التي كانت علها السياسة البيزنطية في ايام اقامة كونراد الجبرية في القسطنطينية وهربه ، وحقيقة انه بناء عليه وصل الى فلسطين متأخرا جدا ، عندما كانت المملكة بكليتها تقريبا قد اصسبحت في يد صلاح الدين ، والملك غي لوزنغنان اسير لدى المسلمين ، لان جزءا من هذا القسم والملك غي لوزنغنان اسير لدى المسلمين ، لان جزءا من هذا القسم الموجز ، في حين ان النيول الاخرى اعطت رواية اكمل الا انها ليست باى طريقة رواية متناقضة في كل اجزائها ، ٢٠٠ ،

ولاتتركنا هذه المقتطفات بالمرة في شك حول حضور «×» على الاقل في بعض الحكاية التاريخية لما قبل سنة ١١٨٤ ، الموجودة في الموجز . ولم تستمد النيول هذه الاقسام مباشرة من الموجر واقحمتها في حكاية مصدرها المشترك ، لان لها دائما تقريبا رواية

اكمل مما لدى الموجز نفسه . ونصيا يمكن المرء فقط ان يفسر هدنه الاقسام في الموجز والنيول على انها تكيفات مختلفة لمصدر مشترك ، بين فيها كل نص معالجته المميزة الخصاصة المصدر : الموجد يلخص ، و« د » يحتفظ كما في رواية وصول كونراد الى مشارف عكا ١٣٦٠ ، وتفسير موضوع الجرس الذي كان يتوقع سماعه ، وهكذا دواليك . وباختصار ، ان هذه الاقسام الثلاث على الاقل لابد انها كانت في × وإنه لمن المعقول تخمين ان بعض الباقي على الاقسام من المادة التاريخية الموجودة في الفصول الافتتاحية الموجز قد استمد ايضا من ×، من قبل مصدف الموجز ، وفي الواقع طالما ان المحكاية تشكل كلا متجانسا بشكل ملحوظ في قسمه ، كما لاحظنا المنول دون اي انقطاع ملحوظ او تغيير في التنقيح ، من المعقول تأكيد انه ليس هذه المقتطفات الثلاث فقسط ، بدل كل الرواية تأكيد انه ليس هذه المقتطفات الثلاث فقسط ، بدل كل الرواية التاريخية التي تنتهى اليها اتت من تاريخ ارذول .

وماذا بشان المادة الأخرى في الفصول التساع الأولى ، أي الأوصاف الجغرافية والمستخلصات التوراتية ، والنقول بتصرف من يوسيفوس وايزودور ؟ وطالما أنه يمكن فصلها بشكل ملموس عن الحكاية التاريخية الأصلية ، لا يمكن بالضرورة افتراض أنها هي أيضا أتت من × فقد استطاع مصدف الموجز بشكل جيد اقحامها في التاريح ، ربما بقصد اخراج رواية اكثرر تنوعا ، مصع اغراء أوسع ، ولقد باتت حقيقة اقتطاعه لمصدره الى درجة كبيرة غالبا ما أضعفت الأهمية التاريخية لعمله بشكل كبير ، وأضحة بدرجة كافية ، حتى أن القيمة المعلوماتية الصرفة لعمله لم تأخذ عنده أولوية على جاذبيته لجمهور عريض ، مثلما لدى المهتم في أيامنا بالتأريخ للحروب الصليبية ، وفي حين أن التاريخ الصحيح ينتمي بالتأريخ المروب الصليبية ، وفي حين أن التاريخ الصحيح ينتمي بالتأريخ المروب الصليبية ، وفي حين أن التاريخ الصحيح ينتمي

فهل كانت هذه هي الحال ؟ مهما يك من أمر إن المرء يتـوقع أن يجد أن حكاية النيول الصحيحة كانت تاريخية صرفة ، وهذه ليست

۸و- ٦٠

الحالة ، وإن المادة غير التاريخية في الفصول التسعة الأولى من الموجدز مدوجودة فقط بالطبع في ذلك النص ، ولكن كل القصص التوراتية التي جاءت في الموجز بعد جملة « وارسلت ملكة طرا بلس » وهي بركة سلوان ، وصوم اليشع ، وبناء سليمان للأمكنة المرتفعة وقصة بلعام موجودة في النيول الصحيحة أيضًا (٢٧) وفي الواقع إن النيول ايضا تحوي قصة اخرى من النوع نفسه ، وهني قصنة جدعون وهو مذكب على جز الصوف (٢٨) ومرة أخرى كما هو في حال ما قبل ١١٨٤ من الاحداث الموجدودة في كل مسن الموجسين والنيول ، ليس هناك خلاف حول استعارة مصدفي الهرقليات هدنه القصص مباشرة من الموجز ، لأن الهرقليات لديها مرة أخسري مسن روایات « أ ـ ب » و « د » اقتباسا أكثر دقـة ، وعادة أكمـل مـن العهد القديم أو من يوسيفوس مهما تكن الحالة ، مما لدى الموحز ومرة أخرى فإن التفسير الوحيد الممكن هو أن المصدرين نقلا واستفادا مستقلين من مصدر مشترك ، ومرة أخرى نحن مضطرون لاستنتاج أن الاقتباسات من يوسيفوس والتوراة الموجودة في كل من النيول والموجز كانت موجودة في × ، ومرة أخرى يمكننا أن نخمسن أن المادة الأخرى من النوع نفسه الموجودة في الفصول التسعة الأولى من الموجز قد استمدها مصدف الموجز من القسم من × الذي أخسد منه مصدف الهرقليات فقط الخلاصات التاريخية الثلاث المذكورة اعلاه (٢٩) ، وطالما أنه قد سبق لنا أن عرفنا x على أنه تاريخ أرذول الأصلى ، يجب الآن أن نأخذ بالاعتبار كيف توصل أرذول لأن معرف التوراة بمثل هذا التفصيل ، وأيضا أعمال يوسيفوس وايزودور .

وليس بالضرورة أن يكون قد عرف اللاتينية فغالبا ما توفرت شرائح مترجمة إلى اللغة الدارجة من ايزودور ويوسيفوس في مصنفات تلك الفترة ، ولنأخذ على سبيل المثال عمل جاك دي فيتري وفيليب دي ثاؤون اللذان ورد ذكرهما من قبل ولكن طالما أنه ليس هناك بينة إيجابية على تكوين مثل هذا النص الذي كان يحوي بدقة النقول التي استخدمها أرذول ، فإن هذا الاحتمال يجب أن يبقسى تخمينا ، ويجب أن ذفترض حتى يمكن اثبات العكس ، أن اكثر

التفاسير وضوحاً صحيح ، وأن استعارات من يوسيفوس وايزودور أنت من أصل لاتيني (٤٠) .

ومن أجل الذقول من الكتاب المقدس، خاصة نصوص العهد القديم، تتوفر لدينا اشارات اكثر تحديدا، فكل أسفار العهد القديم التي استخدمها أرذول موجودة أيضا في التدرجمة باللغة الدارجية المعروفة باسم توراة عكا ، واقدم مخطوط لهذا النص هو « ارسنال ١ / ٩ ٢ » ، وقد أعد من أجل القديس لويس ويمكن أن تحكون نسيخ أقدم من النص نفسه ، أو على الأقل أجزاء منه كانت متداولة جيدا قبل هذا التاريح ، وكانت عكا جفرا فيا داخله بشكل محكم في مجال أرذول ، وطالما أن لدينا نصا باللغة الدارجة يوفر كل الأجزاء الصحيحة من العهد القديم ، في المكان الصحيح في نحو الزمن الصحيح سيكون من الخطأ افتراض أن أرذول بالضرورة قد ا ستعمل الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ، إلا أنه هذا يترك الذقول من العهد الجديد بحاجة الى تفسير ، وهنا مرة اخرى نتراجع الى التخمين ، ويمكن أن تكون جميعا قد جاءت من حياة المسيح ، وهذه شاع وجودها في تراجم التوراة الى اللغات الدارجة ، ولكن في هـنه الحالة لا تنوجد بينة ايجابية حول توفر مثل هذا النص ، كما يوجد في حالة نوراة مانا ، ويمكن أن نعتبره ممكننا تماما ، وحتسي محتملا ، إنه لم يكن هناك شيء متوفر ، ولكننا لا يمكن أن نستبيط الاحتمال المعاكس ، أن أرنول أخذ مباشرة من الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ، وطالما أن الأمر يبدو هكذا أن هناك على الأقل فرصة جيدة لأن يكون ارذول كان على معرفة باللاتينية ، ويجب ان نضيف هذه السمة لصورتنا العقلية عنه ، ويمكن بالطبع أنه كان لديه كاتب يدون ما يملى عليه ، ترجم له النصوص المناسبة ، ولكن يمكن بالدرجة نفسها أن يكون قد فعل ذلك بنفسه •

وبناء عليه رؤي بوضوح أن كل عنصر من الفصدول الافتتاحية التسعة من الموجز غير خاص بهذه الفصول ، وكذلك الحال أيضا في بقية النص ، وفي مصنفات الهرقليات أيضا ، وليس هناك انقلطاع

ملموس في نص الموجز بين الأجزاء المبكرة والمتأخرة ، وفي أقسام الجزء الديكر الذي يمكن أن نقارنه بالهرقليات لأن مصدفي الهرقليات قد نقلوا أقسام تتبع الجزء الأبكر منن مصدرهم الشسترك x ، ويمكننا أن نلاحظ أن مصنف الموجز قد قام بثبات بتقطيم مصديره ، وحذف قطعا احيانا ( مثل قصسة جسدعون ) ، ولكنه لم يضدف مطلقا شيئا ماديا ، بقدر ما يمكن أن نرى ، ويجب أن ذستنتج أن قسم ما قبل ١١٨٤ من × ممثل مع المحددوفات ولكن بدون إضافات بوساطة القصول التسعة والنصف الأولى من الموجز كما حققه ماس لاترى ، حتى أنها بدأت ، مثل الموجدز بملخص سريع لتاريخ الملكة اللاتينية من تأسيسها الى أواخر القرن الثاني عشر ، وأنها حوت - وكذلك التاريخ الصحيح - الخليط نفسه من المائة المرتبطة ونصف المرتبطة مثل بداية الموجز ، وبكلمات أخسرى نجد في القصول التسعة الأولى من الموجز إخراجا مصعرا للجزء المبكر من تاريخ أرذول ، ومحتويات هذه القصول إن لم تكن من عمل عالم فإنها على الأقل من عمل رجل واسع الاطلاع ، وهذا هو أرذول الذي وصدفه فيليب دي ذوفار بقوله:

'... messire Harneis et messire Guillaume de Rivet le joune, qui moult estoient grans plaideors(٤١): علاني راه ماس لاتري: .. aussi apte, comme la plupart des chevaliers des Assises, a dicter un livre qu'à soutenir une discussion féodale(٤٢)

وتحديد هوية المصادر التي استعملها اردول قد برهن على ان ماس لاتري مرة اخرى انه متبصر حقيقي ، لأنه وضح لنا ان الكتاب الذي وضعه اردول كان عمللا اكثر علمية ، واكثر اناقة ، وكل متماسك اكثر مما امكن لماس لاتري معما البينة التي توفرت له في زمانه احتمالا \_ ان يعرف وبالتفكير في المناسبة المفجعة في ١٣٣٢ حينما ترك اردول متوليا لأمور قبرص فاظهر عدم كفاءة عسكرية بإخفاقة في تموين قلعة « رب الحب » واوشك ان يتسبب في مقتله هو ، ومقتل اخسوات الملك اللائي كن تحست

رعايته ، مما يجعلنا نستنتج بشكل جيد أنه كان في الواقع موهوبا بالعلم اكثر بكثير منه بميدان السيف (٤٣) ، وبالتأكيد إنه بين مؤلفي يومه يبرز ببراعته الخاصة .

وهكذا فإن تاريخ أردول ، كعنصر بين الكثير ، يظهر من بين المواد الخام المصدفة لختلف التدواريخ الفرنسية لجموعة وليم الصوري ، وبجمع القطع المختارة من كل جانب نستطيع في النهاية أن نعيد تركيب عمل أردول ، وهو عمل مثقف بصورة غير متوقعة في مصادره ، إلا أنه في تصنيفه متحرر على نحو مدرض من قيود التقاليد ، ويمكننا أن نلخص بنيته بإيجاز هكذا :

التاسع ، من الموجز كما تظهر في طبعة ماس لاتري ، حتى الكلمات التاسع ، من الموجز كما تظهر في طبعة ماس لاتري ، حتى الكلمات (م. ل ــ ص ١١٦) ولكن افت التديس أومر ٧٢٢ (أوراق ٤ ظ ــ ٢٦ ظ) الذي لم يكن معروفا لماس لاتري ، يجبب أن يستعمل مسرجحا على أصسله المخطوط (بسروكسل ١١٤٢) وأيضا على المختسارات الشلائة المندة من « ١٨ من قبل مصنف الهرقليات وهي روايات أكمل مسن الاقسام المقابلة في الموجز ، التي لابد أنها أخسنت مسن مخسطوط

وتشكل هذه الأقسام في طبعة الأكاديمية الفصول ١١ \_ ١٦ و ٢٤ و ٣٨ و ٣٩ من الكتاب ٢٣

ليون ٨٢٨

\_\_ ١١٨٥ \_ ١١٩٧ : من جملة « وارسلت ملكة طرابلس » حتى نهاية الكتاب ٢٧ الفصل الخامس من طبعة الأكانيمية ، من مخطوط ليون مخطوط القديس أومر ٢٧٧ قبل رواية حصار بيت المقدس مباشرة (أوراق ٣٩ \_ ومايليها) يجب أن يضاف عند النقطة نفسها ، والأقسام التميي سيبق أخصانها مصن المخطوط « د » وأعيد وضعها في ترتيبها الزمني الصحيح (أي المخطوط « د » وأعيد وضعها في ترتيبها الزمني الصحيح (أي ٢٣ \_ ٢٠ ، ٣٤ ) يجب حذفها بالطبع .

ويحتمل أيضا أن يتوجب على المرء أن يدخل في إعادة التركيب هذه في المواضع الموائمة الأقسام الواردة في تاريخ بالاد ما وراء البحار والمتعلقية بحروب صلح الدين ضليد ملك الذوبة (١٤) فالبينات الموجودة حول النص الحاوي لها وحده توحي أنها كانت موجودة في « × » ولكن هناك بينة أدنى بكثير حولها مما حول بقية نص اعادة البناء ، وعليه لا يجب بالتأكيد أن تضمن دون تحفظات على الأقل حتى يعرف المزيد عن تاريخ بالاد ما وراء البحار في المخطوطين الباقيين .

وما توصلنا اليه هكذا لايدعى بأنه حرفيا التاريخ الذي وضسعه أرذول 'fist metre en escrit' أو حتى «د» و هو أقدرب نص إلى تاريخ أرنول الأصلى ، ما يزال تصنيفا ، وإعادة اخراج لأرنول وليس أرنول نفسه ، لكن أين هو اقترابه من الأصل أكبر وأين هـو أقل لايمكننا القول، والذي يمكننا قوله هوانه افضال اخراج متوفر ، ومثل هذا إن الموجز ، في الأقسام التسي يمكن مقارنتها بالنيول ، من الواضح انها قد اختصرت مصدرها. x . بقدر كبير ، ويمكننا أن نستخلص بأن الفصول المبكرة الشانة ف الموحين هي بالقدر نفسه من التأكيد خلاصة أكثر منها نسخة عن الفصول القابلة في « × » وهكذا إنها تزوينا بظل ، وليس بصدورة لهدا القسم من « ٧ ه ولكنه مرة أخرى هـ وأفضـ ل إخـراج ، والوحيد في الواقع الذي لدينا في الوقت الراهن ، ويمكننا على الأقل أن نعرف أنه مع أنها ليست مشابهة دقيقة إنها ليست تحدريفا مشهوها لها ، وإعادة بناء أرذول هذه باختصار لها حددوها ولكنها أفضل مايمكن أن نحصل عليه مطلقا ، مالم تكتشف مخطوطات جبيدة تقدم ليس مجرد قراءات منوعة للنصوص الباقية الآن بل فروقا جذرية في التأليف ، وحتى مع هـنه التحفيظات القليلة ، بات النص وبناؤه هكذا أخيرا ذا معنى بين التشكيلة الكبيرة من نيول تاريخ وليم الصوري في ألفترة الأولى هذه التي كانت ترى مسن قبل على أنها مرتبطة بطريقة مشوشة وغير محددة ، والتي يمكن أن تسرى الآن على أنها تستمد مباشرة أو غير مباشرة من نموذج أرذول الأصلي . وما هو أكثر ، لدينا أخيرا في إعادة البناء هذه نص يلبي المهمة التي أعد المؤلف لها ذفسه ، في الحملة الافتتاحية للموجز ، وقد أصبح شيئا شائعا في دراسات أرذول مسلاحظة أن الكلمسات الاستهلالية في الموجز ليست سوى بيانات دقيقة عمسا يحسويه الكتاب : (٤٥) ( والآن سأحدثكم كيف استولى المسلمون على أراضي القسدس والمسسليب المقسدس وهسسزموا المسيحيين » ( مخطوط ز ورقة ٤ ظ )

ومن المسلم به أن عام ١١٨٧ شغل حيزا أكبر بكثير وكثير من أي سنة مفردة أخرى ، (٤١) ولكن يبقى مضالا جدا أن نعلن أن هذه الأحداث كموضوع الموجز ، لأنه حتى في أقصر رواية من العمل ، ذلك التي تنتهي في ١٢٢٧ ماتزال روايتها تشكل قسما واحدا فقط بين كثير ، وفي الواقع إن مصنف الموجز بعيدا عن أن يكون لديه سبب جيد لتلفيق هذه الافتتاحية غير الموائمة لاسيما من أجل تصنيفه الخاص ، ولعلها انزلقت انزلاقا لتدخل فيه وهي بلا شك قد نشلت جاهزة الصنع من مصدره ، من عمل كانت حقا موائمة له ، وكان يتعامل فقط مع الفترة التي تتعلق مباشرة بضياع بيت المقدس والصليب المقدس ، والتي بدأت والمملكة اللاتينية على مايبدو محكمة الرسوخ ، وانقهت بها وهي خراب ، ومن هذا العمل يأتي توجيه الفصول الافتتاحية للموجز نحصو ضسياع الأرض توجيه الفصول الافتتاحية للموجز نحصو ضسياع الأرض

ب'por che . . . que ce fu .i. de ciaus par coi la tiere fu perdue', وذكر « للأغنية السياسية ضد الفرنجة البليين كتصوير لانقسام المملكة على نفسها: « على الرغم من البليين» . . . . . لاينا ملك من الوافدين

فإذا افترضنا أن التنظيم الجسديد  $L_{x} \times x$  اعلاه هـ و تـ اريخ أرنول ، تكون كل هذه السمات للموجز والهرقليات معقولة ، ويكون لوصف المحتويات نص يشار إليه .

وبالقراءة خلال النص الذي نسبناه الآن لأرنول ظهر التأكيد على عادًلة ابلين حتى اكثر وضوحا من ذي قبل ، وفي الواقع بدا التاريخ يأخذ مظهر مايشبه مسوغ لسلوكهم في الفترة مدوضوع البحث ، ويمكن حتى أن يكون قد كتب هكذا بناء على طلب الابلينيين للدفساع عنهم ضد المشاعر السيئة والاتهامات الخاصة التي وجهت كثيرا ضدهم ، وارتبطت بهم أكثر بكثير من الارتباط بالوقت ، الذي بسكل دقة فقدت فيه القدس مسع الصسليب المقسدس فقسد كان هناك أولا معسارضتهم لغسى ، وبعض النين اتفقدوا مسم ارذول في أن المملكة سقطت لأنها كانت منقسمة على ذفسها ، خالفوه مع ذلك ، في القساء اللوم على زمرة أكثر منه على الأخرى ، وكان هناك أيضا حقيقة أنه في حطين بينما أخذ هو وكثير من البارونات أسرى ، هرب بالين دى ابلين وريموند صاحب طراباس إما بالحظ أو بالتخطيط ؟ تسم أدار بالين بذفسه المفاوضات مع صلاح البين لتسليم بيت المقدس : لماذا بالحرى ــ لم يصمد أمام المسلمين حتى النهاية المرة ؟ وكان بسالين أيضا هو الذي وضع بذود معاهدة ١١٩٢ بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وهي معاهدة لايمسكن لأحسد أن يدعوهسسا مسواتية للمسيحيين بل إنها حوت بين بنودها الهدية الشخصية من صلاح الدين إلى بالين وهي قلعة الداروم ، وباختصار بيذمسا كانت المملكة اللاتينية تتهاوى على مسمع منهم احتفظ الابلينيون لأنفسهم بوضع مأمون نسبيا، وأولئك النين خرجوا بحسط أقل كانوا أكثسر من مستعدين لبيان الأسباب الأكثر وضوحا في الاختسلاف، ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى أجدر بالثناء ، ولكنها كانت أقل كثيرا جلاء بذاتها ، وكانت تحتاج لبيانها بصورة اوضح ، فما الذي حدث حقا في ١١٨٧ ؟ هذا بالضبط ماشرع أرنول في قدوله لنا : « كيف استولى المسلمون على أراضي القدس والمسليب المقسدس وهسزموا المسيحيين »، وعرض هذه القصة من وجهة نظر الابلينيين تجيب ضــــمنيا على انتقـــادات النين راوا في الاجلينيين انذالا وليس أبطالا ، وهي تسؤدي للابلينيين مساأداه قسادة الحملة الصسسليبية الرابعة . وينبغى أن يلاحظ أخيرا أن تاريخ أرذول هذا يجب أن يعترف به واحدا بين قلائل ، قلائل جدا من الأعمال الأدبية التي انتجت في بلاد ما وراء البحار الفرنجية وكما بين رنسمان لم تسهم بلاد ماوراء البحار إجمالا إسهاما كبيرا في ثقافة الغدرب ، وبين الاستثناءات تاريخي وليم الصوري وأرذول (٤٧) ، والآن إن عمل أرذول يمكن أن يَفترض كشيء أسمى كثيرا من الموجز الذي كان يعزى إليه حتسى الآن ، ريما يمكن لنا أن نأخذ نظرة أكثر تفاؤلا بصورة طفيفة جدا ، إلى حجم إسهامه ، فهو ذوع من المنتجات الثاذوية للاهتمام البساقي والشامل بالشؤون القانونية التي كانت تميز الفارس في الدول الصليبية ، وأدت إلى تجمع الكتلة الهائلة من الكتابات عن « قوانين بلاد ماوراء البحار » التي تعرف إجمالا باسم « مجموعة القدس » فإذا كانت مهنة أرذول كجندى أعطته مادة لتساريخه ، فقد كانت خبرته في المحاكم هي التي أعطته دون شك وسائل التعبير عنه ، وعليه فإن الثقافة الخاصة ببلاد ماوراء البحار بإصرارها على ربط هنين الاثنين قد أعطته خلفية فريدة لم يكن له أن يجسدها في مسكان آخر ، وتاريخه هو نتاج تلك الثقافة ، التي أعطته على الفور بصيرة أعظم في طبيعتها وتقديرا أكبر للجدارة الخساصة بسه ، ومنهسا في الحقيقة آثار قليلة باقية في ذواح أخرى .

## ۲ ـ الموجز والنيول ، ۱۱۹۷ ـ ۱۲۳۱

وبناء عليه تعطينا الفصول المبكرة من الموجز رواية لأنواع بداية تاريخ أرنول. ويبقى الآن في تحليل الموجدز، توضيح البنية، والمصادر إذا أمكن لبقية الموجز، من عام ١١٩٨ حتى نهايته، وهنا يمكننا مرة أخرى أن نأخد بشبكل مفيد الموجدز والنيول معنا، والحقيقة كما سوف نرى، أن بعض روايات النيول تتعلق بأحكام الموجز في هذا القسم ١١٩٨ - ١٢٣١ حتى أنها وإياه يجب أن تعتبر بمثابة نص واحد.

واكن الموجز والنيول ليست باي حال كلا موحدا طيلة هنه

الفترة ، وفي الواقع إن هناك انقطاعا أخر في التنقيح ، وتحولا أخسر ف العلاقات بين النصوص بالنسبة ليعضها بعضا وهو ملحوظ بالضبط مثل ذلك التحول الذي أثبتناه في ١١٩٧ ، وهو يقسم الفترة ١١٩٨ ــ ١٢٣١ بوضوح إلى فترتين ،وخلافا لفاصل ١١٩٧ على أى حال ، إنه لم يحدث ببساطة في سياق حكاية تبدت موحدة ومرتبة زمنيا ، وفي الواقع إن قسمي النص في هذه الحالة يتداخلان زمنيا ، وبكلمات أخرى ، إن الانقطاع في التنقيح في ١١٩٧ يمكن أن يلاحظ فقط بمقارنة بنية مختلف النصوص الواحد بالآخر ، ولكن الانقطاع الآخر ظاهر في أي نص مفرد بسبب أن الترتيب الزمني متتبابع ثم يأخذ فجأة قفزة رجوعا إلى الوراء ثم يبدأ مرة أخرى وهكذا يتوفر لدينا مباشرة بعد القسم الذي يقوم على ارذول وينتهسي في ١١٩٧ ، الذي انتهينا للتو من تحليل حكايته ، مـم أنهـا تـذكر أحــداثا في القسطنطينية متأخرة حتى ١٢٢٨ ، وتغطى بشكل أسساسي الفتسرة ١١٩٨ ــ ١٢١٦ ، التي تنتهي بوفاة أوتو الرابع وانتخاب فريدريك الثاني المبراطورا ، ثم تبدأ الحكاية مرة أخدري في ١٢٠٥ وتستمر مرة أخرى في ترتيب زمني إلى ١٢٣١ والعلاقات بين النصوص في هنين القسمين تختلف كليا ، وسوف ندرس كلا منها على حسبة بدوره ،

والقسم الأول من الحكاية ، الذي يلي مباشرة بعد نهاية أرذول ويمتد في مصنف را شيل من 7 / 7 إلى 7 / 7 (43) بسيط نسبيا في تركيبه وتغطي النصوص كلها الأحداث نفسها : مملكة بيت المقدس في عهد عموري ، والأحداث المعاصرة في الأمبراطوريتين البيزنطية والرومانية حتى 177 / 7 / 7 كل على حدة والمعارك الأخيرة لريتشارد قلب الأسد ، والحملة الصليبية الرابعة ، والاستثناء الوحيد من هذا الاتفاق العام بين النصوص يحدث عند بداية القسم الذي يقحم فيه « س ج » و « غ ج » و « د » كمية معينة من المادة حول أرمينية (13) . التي سبق أن أعطيت من قبل معينة من المادة حول أرمينية (14) . التي سبق أن أعطيت من قبل « 1 \_ , ب » في صورة أقصر ومختلفة قليلا ، بمسا فيه عند 77 / 70 » و تقريبا كل الأحداث المحلية في هذه الفقرات قد

سبقت روایتها من قبل « د » (٥٠) في صور أكمل كثيرا ، حيث فيها هذه الرواية الثانية مجرد تلخيص واضح تماما وبعدقة ، وبكلمات أخرى إن هذه اللامة كانت في الحقيقة موجودة في × وحوفظ عليها من قبل « د » فيما يمكن أن يفترش أنه كان مكانها الأصلى في قسم ماقبل ١١٩٧ من تاريخه ، ولكنها على مايبدو قد اختصرت من قبل × الذي انتقلت منه مع البقية إلى « أ \_ ب » وأيضا مع أن ذلك كان لدى نقسطة مختلف سية ـ إلى « ى » ومسسن تسسم إلى « س ج » و « غ ج » (٥١) والشء المهم هو بالطبع أنها وجدت بطريقة ما طريقها إلى « د » هـو نص الفترة التي تنتهي في ١١٩٧ ، او غير معتمد على « ز× » وسبب ذلك واضح : بعد ١١٩٧ عندمسا يتوقف « × » ويأخذ « د » مصدرا جديدا ، وذلك المصدر هدو « ى » الذي كان كل مـــن « س.ج » و« غ.ج » يســـتمدان منه باستمرار ، ومتبعا هذا المصدر مع النقص المعتماد في مقمدرته على تصنیف نص حقیقی متماسك ، پذسخ « د » بشكل اعملی هلنه الاقسام عن ارمينية ، غافلا عن حقيقة انها ليست اكثر مسن رواية متدنية لجزء أبكر من نصه .

وبصرف النظر عن هذا التذوع ، هناك فقط فقرتان قصيريان الخريان ، حيث ليس هناك اي تباعد بين مختلف النصوص ، وتغطي الاولى الاستيلاء على جبلة وبيروت ومحاولة اغتيال عموري (٥٠) وهنا يعطي « س.ج » و« غ.ج » و« د » والموجرز بشكل اساسي الرواية مثل « الله به ولكن بصورة موجزة جدا وترتيب الاحداث معكوس ؛ والفقرة الثانية ، رواية محاولة ختن تاذكرد ، غوتيير دي برين اعادة الاستيلاء على ابوليا (٥٠) ، وهي حالة صريحة لاختصار قاس من قبل « س.ج » و« غ.ج » و« د » والموجرز للنص الذي اعطى في « ا له ب » ، ومن اجل بقية قسم ١١٩٨ له ١٢١٦ النابية فان كل النصوص تغطي الرواية نفسها ، مغطية الحملة الصابيبية الرابعة والاحداث في الامبراطورية البيزنطية حتى ١٢٢٨ ، التي وصفت على شكل مقتطفات ، ورواية اكثر شمولا عن الامبراطورية الرومانية المقدسة من عام ١٢٠٨ الى ١٢١٦ ، وهنا بعد وفساة الرومانية المقدسة من عام ١٢٠٨ الى ١٢١٦ ، وهنا بعد وفساة

## ا ودو الرابع وانتخاب فريدريك الثاني ، يقدم انقطاع طبيعي نفسه :

والترتيب الزمني لكل الحكايات متعاقبا بشكل معقدول ، وقد توقف فجأة فقط بسبب انقطاع في مادة الموضوع ، وقفز الان من ١٢١٦ رجوعا مباشرة الى ١٢٠٥ حيث بدأت الحكاية من جديد بوفاة عموري .

وبالنسبة القسم الاول التي انتهى عند هذا التحول المفاجى؛ في الترتيب الزمني ليس هناك مزيد كبير ليقال حول الموضوع وعلاقة النصوص ببعضها بعضا ، وكما اصبح واضحا في وصف محتويات هذا القسم فان جميع النصوص لها مصدر واحد مشترك مسع وسيطين ، « ا س ب» إستمدا من الأول ، وكل النصوص الأخرى س.خ » و« غ.ج » و« د » والموجز من الاخر ، وليس الوسيطان في الواقع مختلفين كثيرا الواحد عن الاخر ولاتوجد مائة في اي منهما غير موجودة ايضا في مكان ما من النصوص التي يتعمد الواحد منها على الاخر ، والاحرى انها تختلف فقط في ان المصدر الوحيد على الاخر ، والاحرى انها تختلف فقط في ان المصدر الوحيد مس.ج » و« غ.ج » و« د » والموجز يحوي مادة تمت معالجتها في وقت ابكر في « الله ب » وتلخص فقرتين لدى « الس» صورة اكمال منهما (هه) .

وهكذا فان المخطط لهذا القسم من الذيول لايختلف كثيرا عن ذلك الذي سبق اعطاؤه (٥٦) للقسم المنتهي في ١١٩٧ والاختلافان هما ان « × »، التاريخ الاصلي لارذول المنتهي في ١١٩٧ لم يعدد يظهر بالمرة و« د » الذي كان حتى ١١٩٧ معتمدا مباشرة على « × » يرى الان انه معتمد على « ي » وهكذا ارتبط باحكام به س . ج » و « غ . ج » وبالموجز ، وعلاقات النصوص ببعضاء القسم ١١٩٨ – ١٢٢١ / ١٢٢٨ التي تغطى مسن تساريخ بعضا: القسم ١١٩٨ – ١٢٢١ / ١٢٢٨ التي تغطى مسن تساريخ

- 4794-

هرةل ۲/۲۷ الى ۳۰/۳۰ ضمنا ، يمكن بناء عليه ان تعرض كما يلي



ومن اجل الجزء الباقي من النيول الذي يأتي ضمن موضوع هذه الدراسة ، اي الحكاية التي تبدأ في ١٢٠٥ «هــرقل ٣٠ / ١١ » وتنتهي في ١٢٣١ لايمكن العثور على مثل هذا التفسير البسيط ويقدم النص سمات هامة سواء من وجهــة النظـر التــاريخية او النصية ، وتتطلب فحصا ادق واكثر دقة مما تــطلبه قســم ١١٩٨ ـ ١٢١٦ وشيء واحــد يمــكن ان يقــال عن حــكاية ١٢٠٥ / ١٢٢٩ عند الاســتهلال ، وذلك هــو ان هناك في الاسـاس روايتان في هذا القسم واحدة في « ا.ب » والاخرى في كل النصــوص الاخرى ( س.ج ، غ.ج ، و د ) والموجز وكلها تتفق بــدقة كبيرة في كل اجزائها والتي يمكنها في الواقع ان تعتبر تماما انها تحوي نصا واحدا من ١٢٠٥ الى ١٢٢٧ حيث تنتهى اقصر رواية الموجز ،

وا فضل طريقة موائمة لتحليل هذا الجزء من النيول بناء عليه هي النظر الى علاقة رواية الدار » بروايات النصوص الاخرى .

وتمت معالجة اربعة موضوعات رئيسية في « ا.ب » هي : جين دي برن ، وفريدريك الثاني سـواء مسـتقلين او في تعاملهما مع بعضهما ، وحرب فريدريك ضحد قبدرص ، والعلاقات بين ارمينية وامارة انطاكية ، وحصار دمياط ، ولأن كل واحدة من هؤلاء علاقة « ا.ب » بالرواية الاخسرى مختلفة ، والحسرب الامبـراطورية للقبرصية محذوفة تماما من قبل « س.ح » و« غ.ج » و« د » الخ مثل القسم القصير حول ارمينية ، الذي على كل حال اخسذ في « ا.ب » مظهرا كليا على انه مقحم في الجسم الرئيسي من النص ، وتختلف الروايتان كليا في روايتهما لحصار دمياط ، والتماثل وتختلف الروايتان كليا في روايتهما لحصار دمياط ، والتماثل بعيدا عن الوضوح ، ومن اجل الحكاية المتعلقة بجين دي برن وفريدريك مع ذلك فان الحالة معقدة اكثر كثيرا ، والحكايتان غير متماثلتين عند النظرة الاولى ، ولكن التحري الدقيق يظهر ان مادتهما ـ وان لم يكن ليس طريقتهما في شرحهما متماثلة جدا في مادتهما ـ وان لم يكن ليس طريقتهما في شرحهما متماثلة جدا في الواقع ، والفقرة التالية هي مثال نموذجي :

1 ي المختصر ( س ج وغ ج و د متماثلة)

Ne demodia garres puisque li rois Jehans fu en France que li rois Phelipes motut. Si laissa grant avoir al roi Jehan, et grant avoir a envoier en le tiere d'Outremer. Li rois Jehans fu a Sainte Denise a l'enfour le roi Phelipe. Apries si fu au coroner le roi Loev sen ful a Rains. Puis prist congie en France, si s'en ala a Saint Jakme. Al revenir k'il faisoit de Saint Jakme fu li rois d'Espagne a l'encontre a Burs, qui grant honor li avoit faite en

tre et in encore La P dona e ton a feme une sereur qu'il avoit, si l'espousa et grant avoir li donna

Quant li rois Jehans ot epousee se ferne si prist congré si s'en ala en France. Quant il ot esté une piece en France si prist congré al roi Loey et as barons si dist qu'il l'en estovoit raler, que li emperere l'atendoit en

li rois Johans se parti de France et s'en ala en Espaigne en pelerinage a mon seignor Saint Jaque. Et quant il of fait son pelerinage, si ala voir le roi de Castele, qui moult li fist grant onor, et li dona de beauz dons, et en la fin se acorderent a ce que li rois Johans esposa une suer dou roi de Castele et s'en revint o tout lui en France. Quant il fu venus ne tarsa gaires que li rois Phelipes acocha au lit de mort, si que il fist sa devise et laissa a la Sainte Terre C.L. mile mars d'argent, les L. mile en ..., "Johan, et les L. mile en ..., "Johan, et les L. mile en ...

la main de l'Ospital; et moult de autres aumosnes fist en sa devise beles et granz. Ensi trespassa li bons rois Phelipes qui longuement et honorement avoit vescu. Ne tarsa guerres apres que ses fiz Loys fu coronez a Rains hautement et a grant honor.

Puille por passer mer et por se fille espouser. Il s'en ala, et erra tant qu'il vant en Puille a l'empereur. (0V)

Et quant li rois Johans sot que li termes aprochoit dou manage de sa fille et de' empereor, s' s'er vint en Puille (OA)

للبينا هنا في الأسساس الأحسداث المروية نفسها في كل حالة : وفاة فيليب أغسطس وتتويج ابنه لويس الثامن ، وأسافار جين دى بريين في فرنسا واسبانيا حروالي زمرن هريده الأحداث ، وزواجه من برنغاريا الكاستيلية ، وترتيب الأحداث مـع ذلك مختلف تماما ، ويختلف الاختيار ايضا بسدرجة طفيفة ، فعلى سبيل المثال فإن الموجز والنيول متفقساان معهسا عند هسذه النقسطة لايذكرون بذود وصية فيليب أغسطس ، ولكنههم من جانب أخر يصدفون بايجاز (تماما قبل الخلاصة المقتبسة) زيارة جين للبلاط الانكليزي وهي محذوفة من قبل « 1 - ب » ولكن ليس هناك عدم اتفاق كبير في الواقع بين الروايتين ، وفي هذا ايضا فان الفقرة المقتبسة نموذجية في أن الروايتين تختلفان فقط حول ما أذا ماكان جين دي بريين قد زار اســبانيا قبـل او بعـد وفــاة فيليب أغسطس ، واذا مساكان قسد ذهسب الى بسورغوس لرؤية ملك كاستيل ، أم أن الملك قد جاء خصيصا للقائه وكلتسا النقسطتين غير حيويتين بـــالنسبة لســياق الحــكاية ولتفسير المؤرخ للأحداث ، والتعارض الكبير في الواقع بين الروايات في معالجتها الكلية لموضوع جين دي بريين وفيردريك ، هو الباعث الذي يعرونه لفريدريك لعدم ابحاره في برنديزي مع اسطوله ، فإحداها تــؤكد انه كان مريضًا ، والأخرى تراها كقطعة من التحايل ، ولهذا الذوع من الاختلاف حلقة مألوفة ، وهو مثل أخر للتخمين التسافه بعدد الأحداث ، ويعود الى زمرة حكاية البواعث المعزوة الى قرم هنرى دى شامبين للسقوط أو ربما كما قيل إلى القاء نفسه من النافئة ذات الحاجز أو بدون حاجز ، (٥٩) ومثل هذه الفروق الصعيرة لاتحاجح بأي طريقة ضد مصدر نهائي مشترك للروايتين ، وانما تدل فقط على وسيط مشترك لتلك النصوص يتفق بدقة مع كل منهما (اعني «سج» و «غج» و «د» والموجار، وفي الواقع إن جميم التماثل والاختلاف الموجدودين بين رواياتها ورواية « 1 ... ب » هو الشيء نفسه بالضبط مثل ذلك الملاحظ من قبل من منوعات قسم ١١٩٨ ... ١٢١٦ فيما يتعلق بساخذ بيروت وجبلة ، ومحاولة اغتيال آمالرك (٦٠) ، والمخطط (٦٠) الذي يشرح العلاقة بين الروايتين في هذا القسم مفيد أيضا لروايتهم عن جين دي بريين وفريدريك في هدذا القسم الأخير أعني الحرب الامبراطورية مع قبرص ، ومعاملات ارمينية مع انطاكية ، وحصار دمياط . و من أجل هذه الأجزاء من قسم ١٢٠٥ ... ١٢٢٧ كمسا سربق أن لاحسطنا (٢٠) لاتعسطى الروايات بينة على كونهمسا مرتبطتان ببعضهما بالمرة

ويبقى هناك مشكلة واحدة صدعبة ، وهدي تتعلق بسالنهاية بالقسم ١١٢٠ من النيول ، وهذه واحدة صعبة ، وهي تتعلق بالنهاية ذاتها لهذا القسم من النصوص ، التي كما يمدكن أن يستخلص ناجمة ببساطة من الصعوبة في تقريرها نهاية للتساريخ للفقدرة ( ١٢٢٧ ؟ ١٢٣١ ؟ ) المتبساينة في مختلف النصوص ، والوصدف المفصدل بشدكل جيد لمحتدويات مختلف النصوص في هذا القسم وفواصل التنقيح الملحوظة فيها ضر ورية اذا كان لدلالتها أن تصبح واضحة (٦٢)

ولتلفيص الحالة بإيجاز: إن نصوص « س ج » و « غ ج » و « د » كانت على اتفاق محكم وقد اظهرت في الواقع العملي نصا واحدا منذ وفاة امالك عام ١٢٠٥ مبتدئة في ٣٠ ـ ١١ في راشيل (١٤) واعطي هذا النص نفسه ايضا في الموجز ، مبتدئا في الفصل ٣٥ من طبعة ماس لاتري ، (٢٠) والاتفاق بين « س ج » و « غ ج » و « د » والموجز يستمر حتى نهاية اطول رواية في الموجز وهي « ب ٢ » هذا وعالجت الفقرة الأخيرة من النص الكامل كما نشره ماس لاتري ميثاق سان جرمانو وغفران فريدريك الثاني ( ٩ تموز و ٢٨ أب ١٢٣٠) ، وفي الفصل الأخير من برنارد ، والفقرات المقابلة في النيول ، العروض المقدمة الى جين من برنارد ، والفقرات المقابلة في النيول ، العروض المقدمة الى جين بريين من قبل المواطنين المكروبين في القسطنطينية ، وتردده في بريين من قبل المواطنين المكروبين في القسطنطينية ، وتردده في

قبول دعوتهم ، وأخيرا رحلته إلى هناك وتزويج ابنته الامبراطور الطفل بلدوين الثاني ( أيلول ١٣٣١ ) ووعد السيادة الشخصية لجين نفسه مدى حياته ، وفي راشيل (٢٦) ينهي هذا التنوع الطوويل في « س ج » و « غ ج » و « د » ، وفي الواقع ان رواية «س ج» ، متسل الموجسز تتسوقف هنا ولكن «غ ج» و « د » تمضيان في أخذ النصف نفسه مثل « أ ب ب » عند ٣٣ و « د » تمضيان في أخذ النصف نفسه مثل « أ ب ب » عند ٣٣ مغظم المادة التي أعطوها لتوهم هي حياة جين دي بريين السياسية معظم المادة التي أعطوها لتوهم هي حياة جين دي بريين السياسية الجديدة في الامبراطورية البيزنطية ، وبكلمات أخرى هناك نسخ طبق الأصل واضح ، من نوع يوحسي بدين شك بوجود تغيير في المصدر من قبل مصنفي « غ ج » و « د » .

وبنية أخرى عن الفاصل الواضع من النصوص بين ٣٣ ١٢ و ٣٣ ١٣ تعطيها عائلة من المخطوطات ، تقسع بشكل عام خارج اعتبارنا ، ولكن بامكانها أن توضيح عند هده النقسطة بنية النصوص التي نحن معنيون بها ، وهي العائلة التي تحدوي النيل المعروف بـــاسم روالين وهـــو نص ســبق لنا وصــه بإيجاز (٦٧) وهدو مختلف كليا عن كل النيول الأخسري ، وعدا الأوصاف الجغرافية التسى يضهمها إنه غير مسرتبط تمساما بها ، والنقطة أنه يبدأ في المخطوطات التي تحتوي عليه بالضبط عند هذه النقطة ، بعد نهاية ٣٣ ١٢ وعليه هناك نيل واحد مشطور بین عائلة روثلین و « 1 ـ ب » ینتهی عند ۳۳ ۱۲ وبعده یبدا نص روثلين النيل الخاص به والمتميز عن كل النصوص الأخرى ، بينما یبدا کل من « ب » و « غ سچ» و « د » عند ۳۳ ۱۳ نیلا جديدا ، وفي » ب » يتابع هذا من النص المتقدم بشكل مقبول ، وفي الواقع انه يمكن أن يكون قد كيف لهذه الغاية ، أو على الأقل تكيف بشكل شامل من قبل المصنف، ولكنه في « غ ج » و « د » يتابع بشکل سیء جدا .

والآن عندما نأتـــي لننظــر الى قســم «د» الذي ينتهــي

في ٣٣ ـ ١٧ (١٨) نرى مباشرة أن نهايته بالذات تشبه معالجة الأحداث نفسها من قبل « س ج » و « غ ج » و « د » والموجد بالطريقة الغامضة نفسها التي لاتنكر مع ذلك ، مثل بقية رواياتهم عن فريدريك وجين دي بريين ، حتى أنها في الواقع أحد أجزاء « أ ـ ب » التي استمدت من المصدر المشترك مسع الذيول الأخرى ، والموجز ، وليست أحسد الأقسام غير المرتبسطة بالمرة ، والعلاقة بين النصوص من أجل روايتها عن جين وفريدريك المقترة ١٩٧٨ ـ ١٢١٨ ـ ١٢٧٨ ويمكن أن تمثل بالمخطط نفسه مع أنه من الضروري استعمال حروف مختلفة المصدر المشترك غير المعرف ، ومن أجل النص الوسيط المفترض ، ومن أجل الشترك غير المنطباع بأن الوثائق نفسه الإنطباع بأن الوثائق نفسه الانطباع بأن الوثائق نفسها كانت بالضرورة مشستركة في كل حالة ، وعليه من أجل الموضوع محل البحث وليس غيره ، في القسم حالة ، وعليه من أجل الموضوع محل البحث وليس غيره ، في القسم حالة ، وعليه من أجل الموضوع محل البحث وليس غيره ، في القسم حالة ، المتقاق المادة التي تشترك فيها هكذا :

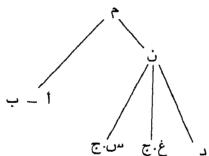

يجب الآن أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أخسرى حسول مضسمون ٣٣ / ١٢ في نص « أ ب » ، أعني النقطة التي عندها ينتهي ، طالما أننا قد سبق أن ثبتنا أن هذه كانت نهاية مصد نصي ، المسدر الذي كان مشتركا بين « أس ب » وعائلة روثلين ، وينتهى النص هكذا :

: 'Dont il avint puis

que des princes d'Alemaigne, li patriarches d'Aquilée, et li arcevesques de Sauseborc, et le duc d'Osteriche, et le duc de Merain, et moult d'autres haux homes vindrent a Rome et firent la pais, par quoi li empereres foi isot. Et y oi plusois covenances en cele pais. (V\*)

والمدهش ، أنه عند هذه النقطة بالضبط ، أن ببينو يخبرنا أن مخطوطه عن برنارد قد انتهى ، وفي الواقع إن كلماته الأخيرة قبل الملاحظة على برنارد تعبر مع أنها كما هي عادته ، أكثر إيجازا عن المعلومات ذفسها بالضبط :

'Interim Dux

Austriae inter Papam et Imperatorem pacem composuit, et sic tunc imminens cessavit quassatio. Haec de gestis Regis Johannis sumta sunt ex Historia Bernardi Thesaurarii. Qualis autem fuerit exitus non inveni, vel quod Historiam non compleverit, vel quod codex, unde sumsi, fuit imperfectus. (VV)

وكما اثبتنا من قبل لم يكن مخطوط ببينو كاملا ، والاحسري أنه كان نسخة من أول تنقيح أجراه برنارد على تاريخه ، وقد اسمينا النص المفقود «ب ا » ، وعليه فإن الصدورة التي تبدأ في الظهـور هي هذه: النص المعسطي مسن قبسل « س ج » و « ع ج » و « د » للفترة ١٢٠٥ \_ ١٣٣١ هــو بالضبط نص أطهدول رواية مهن الموجيز \_ ب ٢ \_ النص الذي نشره ماس لاتسرى ، ولهسذا النص ، بـالقدر الذي يتعلق بجين دي بـريين وفـــريدريك الثاني ، يحمل له نص « 1 \_ ب » تماثل ، مع أن وجدوده لا يمكن إذكاره ، هو مميز ومتنوع ، ساعة قريب ، وساعة باهت ، ويوحى بقرابة بعيدة بين النصيين كما هو ممثل في المخطط على صفحة ١٤٥ وعندما تعالج النيول أي موضوع آخر ــ مثلا الحرب الامبراطورية ضد قبرص أو حصار دمياط \_ تبدوان كأنهما مستقلتان تماما وغير مرتبطتين ، ويبقى هذا صحيحا حتى عندما يكون هناك تحول سريع من موضوع الى آخر ، وعليه يجب أن نستنتج أن مصدرها المشترك « م » في المخطط ، كان وثيقة متعلقة حصرا بالتعامل بين جين وفريدريك وأنها انتهت ، كما نستطيع أن نخمن من تغيير التنقيح من نصوص « أ ـ ب » وروثلين ومن التداخل في «غ ج » و « د » في آب ۱۲۳۰ ، النقطة التي عندها يخبرنا ببينو أن « ب » قـد انتهـي أيضا . ولكن « ن » النص الوسيط الذي أخد عنه « س ج » و \* غ ج \* و \* د \* للموضوع نفسه ، يتابع بدون انقبطاع ملحوظ خلال أبلول 1771 .

وجواب النص واضبح الآن وفي وصنف « م » و« ن » ووصنفنا بدقة في الواقع روايات جين دي بريين وفريدريك بأنها مـوجودة في « ب » كما نعرف من ببينو ، وفي « ب٢ » كما هـو بساق في الوقست الحاضر ، هل هو إذا صحيح أن نص « م » هو « ب » و« ن » هـو « ب »؟ ، وهذا المبالغة بالتبسيط ، إذ بينمسا لا معسارضة هناك في تشبيه « ب ٢ » بناته ب« ن » فإن كل البينات في الواقع تدؤيد ذلك ، و« ب » فقط يشبه « م » لأن المادة حول هذا الموضوع واحدة ولا شيء آخر ، وهكذا يبدو أنْ « م » كان حريا بــه أن يكون المصد الذي أخذ عنه برنارد ، عند تصنيف « ب » ، من أجسل المعلومات حول جين وفريدريك التي اخذ عنها ايضا ، للغرض نفسه من قبل مصنفی « أ س ب » والنصوص التي بعد ٣٣ / ١٣ تنحرف في تكمله روثلين ، وهذا الجواب يفسر كل الحقائق التي يمكن ملاحظتها : الطبيعة الغامضة للتشابه بين الروايتين ، الطريقة التي يختلف بها التوافق في هذا الموضوع ، بسالاستقلال التسام في كل المواضسيع الاخـــدى ، وتبــدل التنقيح عند ٣٣ / ١٣ في «١ ـ ب» ونيل روثلين ، وغياب مثل هذا التغيير عند هذه النقطة مع التكرار الثاني للمعلومات ، في ع ج و « د » كان الوسسيط « م » هسو « ب » وكان المصدر المشترك لكل الذيول « م » ، وبدقة كانت تتعامل مع موضوع واحد فقط انتهى في أب ١٢٣٠ ، وهو الذي خلطه مختلف المصدفين بما فيهم برنارد بمواد الموضوعات الأخرى ، وهي ربما من مصادر اخرى ، أو ربما مكتوبة من قبلهم هم أذهسهم ، ليخرجوا الى محصلة واحسدة هسي أن النيول التسسى لبينا الآن للفتسسرة ١٢٠٥ ـ ١٢٢٧ في رواية « أ ب ب » ومخسطوطات روثالين ، وفي الآخر أي نص « ب » المفقود ، المعروف لدى ببيذو ، وهذا الأخير قد وسع بالتالي من قبل برنارد الى ١٢٣١ مشكلا النص الذي نعرفه على أنه تاريخه « ب » ومن هذا استمد مصدفو روايات الهـرقليات الموجودة في « س بح » و« د » لكامِل الفترة ١٢٠٥ \_ ١٢٣١ . وعليه من أجــل تــاريخ جين دي بــريين وفــريدريك الثاني ، والغفران لفريدريك في آب ١٢٣٠ ، يمكن أن نصور انتقال المعلومات من نص الى أخر هكذا :

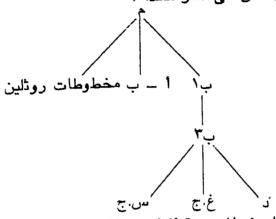

وتوضع لنا هذه المعرفة اكثر ، كلا مسن البنية في تلك الفترة للنيول، وأيضا المصادر، وتركيب تاريخ برنارد، والطرق التي استعملها في تصنيف روايته ونحن واثقون الآن أنه من أجل تساريخ جين دي بريين وفريدريك ، حتى أب ١٢٣٠ ، كان لديه مصدر مكتوب - م - وبالقدر نفسه يبدو واضحا أنه بعد هذه النقطة باتت مادته أصلية ، ومازلنا لا نعرف بالطبع من أين جاء هو أو بالأحرى مصدف موجز ١٢٢٧ ، ببقية المادة للفترة ١٢٠٥ \_ ١٢٢٧ ، أو إذا ما وجد نصا مكتوبا بالمرة ، ومرة اخسرى واضسح الآن أن تساريخ برنارد ، في تذقيحه الثاني ، عمل كمصدر لنص تاريخ هـرقل الوارد في روايات « س ج » و« غ ج » و « د » على الأقل من أجل الفترة التي تسبق مباشرة ١٢٣١ ، والأكثر احتمالا ، بحكم استمرار نصوصها من ١٢٠٥ الى ١٢٣١ ، مسن اجسل كامسل هسسذا القسم، وبكلمات أخرى ليس ببيذو في الواقع أول مسؤرخ يستعمل عمل برنارد كمصدر ، فقبل أن يكتب بزثن طويل استخدم ثلاثة من مصدفي الهرقليات بالفعل جزءا جوهريامن تاريخ برنارد كجزء من عمل أكبر، وبتكليف أقل كثيرا مما وجدد ببينيو فيما بعدد أنه مرغوب ، وأقدم مصدفي الهرقليات . هو الرجل الذي انتج رواية «س ج» التي تنتهي في ١٣٢١ ويمكن أن يكون قد عمل بعد وقدت قصير نسبيا بعد برنارد ، وإجمالا يبدو مع ذلك ، كما يجب أن نقر ، أن برنارد لم يكن أصليا بوجه الاجمال وكانت مقدرته على تصنيف تاريخ متماسك ، وهام ، ومفيد اعتمادا على انتاج أناس أخرين ، هائلة . وموهبته ، وقيمة عمله ، كان معترفا بها كما يبدو بسرعة جيدة من قبل مصنفين أخرين ، وهم النين حكموا بأنه جدير بأن يشكل قسما من المصنف الذي استمد أيضا من التاريخ الهائل القيمة لشاهد العيان أرنول والذي امتدت بداياته الى مؤلف ليس أقل قيمة ومكانة من وليم الصوري نفسه .

## الفصل التاسع

# مكانة النيول في الادب الفرنسي القديم

من دراسة الفرع الاول من النيول والتواريخ المرتبطة به ، كأدب ، ومن محاولة لاصدار اي ذوع من الحكم الادبي عليه ، نواجه على الفور بعدد من الصعوبات ، والصعوبة الرئيسة اننا هنا لانتعامل مع مؤلف واحد ، لديه هدف واضح تقريبا من الكتابة ، يمكن الحكم عليه بالمدى الذي توصل اليه في بلوغ هذا الهدف، ولانقدم نحن عرضا ملموسا لذوع ادبى خاص ، له معاييره الخاصة ، المتصلبة أو المرنة كما هي الحالة لنقل : مع تسراجيبيا كلاسسيكية ، ولانحن حتى نتعامل مع عمل قصصى خيالى ، يرى بسهولة أكثر من قبل النقاد الحديثيين على انه فن اكثر منه كتلة مواد قدمتها احسدات حقيقية ، او على الأقل اتت من أحداث يزعم انها حقيقية ، وماعندنا في هذه التواريخ هو كتل من الكتابات ذات المضمون المتنوع ، مسرت عبر ايادي كثير من الكتاب ذوي الأعراض المختلفة ، والنظرات المتباينة نحو مهامها والطرق المتعددة لانجازها ، وواضع ان اي آ جدارة ادبية يمكن ان تتوافر في هذا الخليط يمكن فقط احتمالا ان تكون خاصة بالقطع المتفردة ، اذ ان الكل هو على الأكثر ناتـج عن المصادفة اكثر منه عن التصميم.

حتى ولو قررنا ان نأخذ كل عنصر من التواريخ على حدة بقدر الامكان ، فان مهمتنا ماتزال غير واضحة المعالم . ان نعتبر انه من الادب بالمرة جنسا هو المقام الاول اخباري اكثر منه تزييني ، اجراء صلاحيته هي احيانا موضع جدل .

فرو دلف برومر مثلا في استعراض للنثر القصصي القديم ، استبعد عامدا كل التواريخ من دراسته من بدايتها .

'da es sich bei ihr nicht um erzahlende Prosadichtung handelt, sondern um eine Gattung, die der wissenschaftlichen Darstellung nahekommt. Abei es gibt auch Grenzfalle.

وعلى الرغم من هذا الوصف الاخير ، مسع ذلك لم يقر برومر كحالات جانبية أيا من النصوص التي هي موضوعنا ، مع ان اثنين منها على الاقل ، الموجز وتاريخ بلاد مساوراء البحسار ، لديهمسا ادعاءات غير قابلة للتغيير لهذا الوصف ، اذ يحتريان على دسرب عالية جدا من التوجهات الادبية ، وهما ليس حقيقة كتابة تساريخية عرفية وبالطريقة ذفسها ان للنيول كلمة wissenschaftlich ، للمرء ان يستعملها لوصفها .

وعلى اسس أكثر عمومية أيضا ، يمكن للمرء أن يجادل استبعاد حتى الاعمال غير الخيالية تماما من استعراض ظهور النثر باللغات الدارجة ، وعدم اصالة المادة لاتوحى بسالضر ورة بعدم اصرولية الطريقة ، لا سيما في هذه الفترة ، وبقراءة التواريخ ، كثيرا مادمكن للمرء أن يصدم بأخفاق المؤلف في تحقيق اسلوب مؤثر مدهش يحظى باهتمام القاريء ويساعد في تغطية مسابريد المؤلف جعله يعتقب سه ويشعر حيال الموضوع الذي بين يديه ، ولكن هذا ليس القول نفسه بان المؤاف ليس لديه احساس بالاسلوب ، وان ضعفه الاسلوبي يأتي بفعل الاهمال اكثر منه بفعل العجز ، ولاهو يدعم بالمرة الادعاء الذي جاء به برومر ، بان مثل هذه الاعمال ليست الموضوع المناسب للاحكام الجمالية وماهو اكثر ، ان استبعاد الكتابة التاريخية من اى دراسة على ظهور الذثر باللغات الدارجة يبدو اكثر عدم قايلية للتسويغ طالما انها كانت واحدة من اول الحقول التي كان الوسيط الجديد مستعملا فيها على نطاق واسمع ، واخدرا هناك حقيقة أن التمييز بين الحقيقة والخيال هو في بعض التواريخ غير واضح جدا ، وهذا بحد ذاته دالا على عقلية المؤلف ويستحق أن يؤخذ في الاعتبار لذاته ، واجمالا يبدو ان التواريخ ليست فقط موضوعا مناسبا للفحص النقدي كأمثلة للادب الفرنسي القديم ولكنها يحتمل ان تكون مجزية بشكل معقول في هذه الناحية .

ولنأخذ أولا العبلاقة بين الحقيقية والخيال ، أن عملا يعلن عن نفسه انه كسجل للاحداث الحقيقية يحدث فرصة فدريدة لنا لكي نرى اثناء العمل معايير المؤلف للحقيقة ، مقابل فكرته عن الواقدع او الصدق وبالطبع يمكن استخدام الخيال لنقل هدنه الامدور الثلاث كلها ،أي الحقائق ، بمعنى حوادث خارجية قد ﴿ وقعات فعالا ، ويمكن البرهنة على وقوعها ، او انها حقيقة بالمعنى الذي استعمل فيه اورباخ الكلمة وهي الحقيقة الذفسية الداخلية ، او الصدق كما رأه الشاعر ، سواء فلسفيا او شعريا ، ففي الحقيقة لم يذهب دانتي ... بالمعنى التاريخي الحرفي ... ليتمشى في الغابة ويقابل هناك نمرا وسيعا وذئبة ، واخيرا شبح فرجيل ، وانه لم يبذل في الواقع اي محاولة لاخفاء قصته الخيالية ، لان اول سطر بالذات له فيها 'cammin di nostra vita' يخبرنا بان طريقه كان ا سترسل في القصة حتى اكملها دون ان يذكر بانها قصة خيالية واستعملها في ذقل الحقيقة كما بدت له ، ومثل هــذا جين دى مــوين \_ مكتفين باسم واحد \_ استعمل قصـة خيالية ، وضـمن هـذه القصة الخيالية قصة أخرى ، وينقل هذه المرة حقيقة ، بـل على كل الاحوال شيئا مابدع له انه حقيقة ، بمعنى ا ورباخ ، وايضا قدا معينا من المعلومات الحقيقية ، وبالنزول الى مستوى اكثر واقعية حتى ، لذقل الوقائع بالقصص الخيالية ، فان اولئك المؤرخين النين يروون ان غود فري بوليون رفض ان يضع تاج بيت القدس من منطلق الاحساس بالتواضع على افتراض انه اعتقد أن الرفض كأن حدثا تاريخيا ٢٠) ، ولكن هـذا لم يكن اهتمامهم الرئيس في رواية ذلك والاحرى انهم كانوا مهتمين بما تقوله عن شخصية غودفري ، واذا كانت الحادثة لم تحدث ( أو لم تقع في الواقع ) فسانهم كانوا مضطرين لاختراعها ، ولم يكن الاختراع لينقص من امانتهم الخاصة او القيمة الرمزية للقصة ، وعند فحص قصة كهذه يسال

المؤرخ نفسه هل حدثت ام لا ؟ ولكن الناقد الادبي يسأل هل اعتقد الكاتب انها حدثت ؟ وهل اهتم فيما اذا كانت قد حدثت ام لا ؟ ويهتم المؤرخ في المقام الاول بما يمكن المؤلف ان يقدول حدول الاحداث المعاصرة ، والعقلية المعاصرة ، ولكن الناقد يسال : ماذا كانت معايير المؤلف عن الحقيقة ، ومالذي اعتبره كمادة موضوع جديرة باهتمامه الادبي ؟ وبهذه الطريقة فان حكاية تاريخية منتحلة تقدم مادة لتحرياته ، لم يكن توفرها بوا سطة عمل قصصي خيالي صريح ، لان لديه في روايات اخرى الاحداث نفسها ، وفي الشواهد الاثرية ، مقياس لما هو حقيقي وماليس كذلك في مادة المؤلف ، ومع انه لايستطيع دائما ان يكون واثقا بشكل مطلق ، فانه يستطيع ان يمضي في بعض الطريق نحو فصل الحقيقة عن الخيال ونحو القصة الخيالية في يقصد بها فصل الحقيقة او الواقع ، او الصدق عن القصة الخيالية الناتها .

وبكلمات اخرى للتخيل وظيفة في نقل ماليس خياليا سناته ويستعمل لهذه الغاية من قبل المؤرخين ، واذا كان الكلام المباشر يعطى معنى اكثر اقناعا ، فإن المؤرخ لن يتربد في وضع الحوار الضروري ، وتأكيد أن الشخصيات قالت ذلك الكلمات بدرجة الاقناع نفسها التي يؤكد بها أن المشهد جرى ، حتى لو كأنه نفسه يعرف بأنه قد اخترع الواحد وليس الآخر ، ويمكن ان لايتوازن هــذا مــع فكرة المؤرخ التاريخي حول الدقة ، ولكنه مسحيح وبشكل واضمح كاجراء فني ، ويكون ناجحا عادة ولكن يجب الاقدرار بان حدود الاستعمال الصحيح للخيال بعيد عن أن يكون مصورا بوضوح في هذه الفكرة ، او الاحرى انه يجب ان نقول بانه لم يصور لانه يمكن ان تكون هناك حدود وراءه ، ولذلك يصبح استعماله غير صحيح ، ويحتمل انه ليس من المبالغة القول بانه حيث تكون لدينا حكاية واقعية نسبيا وغير مزوقة مثل حكاية فيلها ربين ، فانها ناتجسا اليا لمزاح المؤلف اكثر من كونها محاولة مقصودة لازالة غموض الافكار المعاصرة لها حول الحقيقة ، وبشكل عام فان اى شيء يمكن اعتباره قابلا التصديق في عصر كان جيوفري اوف مونماوث قد اخذ بجدية .

وللفصل بين مؤرخ كان يعمل بهنه الطريقة في حينه عن كاتب مثل كريتيان دي ترويس ، الذي كان بامكانه ايضا ان يأخذ قصته جاهزة ، ويعيد العمل فيها بشكل يبدو اعتباطيا تماما ، والمؤرخ مفيد بمادته اكثر من كاتب القصص الخيالية ، ولكن ليس الى حد ان لاش، قد ترك الى قداته الابداعية : فاذا وفرت العقيقة كل مادت تقريبا ، وقررت السياسة الى حد بعيد التوجه ، فان اللحمة تخصه كلية والفرق بين كاتبين هو في الدرجة لا في النوع وكلاهما مبتكر بطرق مختلفة واعمالها بناء عليه قابلة للنوع نفسه من النقد ، والفرق هو انه في احدى العالمين ان مثل هذا النقد سينطبق على والفرق هو انه في احدى العالمين ان مثل هذا النقد سينطبق على يكون التاريخ بغيضا من ناحية الاسلوب ومع ذلك يبقى مصدا يكون التاريخ بغيضا من ناحية الاسلوب ومع ذلك يبقى مصدا عليها في عمل يمكن ان يدوم طويلا بعد ان تكون قيمته العملية قد نوت : فما الذي يبعث عنه القارىء الحديث في كتاب « كتاب تيسر» ذوت : فما الذي يبعث عنه القارىء الحديث في كتاب « كتاب تيسر»

وبكلمات اخسرى ، هناك نوعان مختلفان متميزان يمكن ان نطلبهما من عمل غير خيالي اعلامي وجمسالي ، ولايحتساج الاثنان للوجود في نسب معاكسة احداهما للاخرى ، وانها فكرة حديثة جدا الاحساس بالتزيين على انه ينقص من امكانية الاعتمساد على عمسل وتوقع طبيعة المضمون للحكم سسلفا على الاسسلوب ، وعليه فساننا لانجد ان تاريخ ماوراء البحار مكتوب بتفصيل اكثسر مسن سلفت لدقسل من عسنين . وفي الواقسع إن النص الذي التقسطناه على انه الاكثسر من اي بالمعلومات ، اي نيل (د) هو كما سوف نرى ايضا واحد من أفضل ماكتب متعة ، فالكاتب لم يكن مقيد في اختياره الاسلوب بسرغبته في ان يكون دقيقا •

وهو مقيد مع ذلك وبشكل جدي باللغة التي يستعملها في وسط ادبي حديث هو حتى الان غير موائم بالمرة لمهمته ، وحيث ان كاتب

ايمان سترا سبورغ وهو اول من حاول كتابة شء يمكن ان نسميه فرنسيا ، كان عليه ان يبتكر وسائل جسيدة من اجمل المساني الجبيدة ، وايضا كان على هؤلاء المؤرخين الفرنسيين المبكرين ان يبتكروا تعابير جنيدة باللغة الدارجة من أجل المادة الجديدة التي كانوا يعبرون عنها للمرة الاولى نثرا باللغة الدارجية ، وقيد فحص بشکل مرض من قبل ب ـ م سكون من اين حصداوا على كثير من الوسائل وتبين انهم اخذوا الكثير من اسلافهم الـؤرخين اللاتين والكثير ايضا من الطرق والاعمال التي كانت عادة متبعة من قبل الشعراء الجوالين ، النين مثلهم كثيرا ماتعاملوا مع شخصيات بطولية ومأثر عسكرية ، واحرزوا مجموعة واسعة نوعا ما من المفردات المناسبة للفرض (٤) ، ومن اجل الباقي كان على المؤرخين أن يحسنوا الارتجال ، وكان القصور الرئيسي في اللغسة الدارجسة في امكانياتها المحدودة في تركيب الجمل قد اتضم كثيرا في الترجمة الفرنسية لتاريخ وليم ، حيث تصور عجز القدرة على تركيب الجمل الفرنسية باد بوضوح خاصة بالقارنة مع الامكانيات الاسطوبية الكبيرة في اللاتينية التي كان وليم كاتبا مقتدرا بها ، على سابيل المثال قوله : « وعلاوة على ذلك ارسل خليفة مصر ، وهـو الحاكم الكافر الاقوى بين جميم الحكام الكفسرة بسسبب ثسرواته وقسواته العسكرية » (٥) .

وهذه تشبه لا بل هي ، جملة لاتينية بسيطة تماما . وهناك عبارة رئيسية واحدة ، عبارة وصفية تصف الفساعل ، وعبارة موصولة تابعة تصف المفعول . ولكن عندما ننظر الى الترجمة الفرنسية ، فان رقة اللاتينية البسيطة جدع ، والفن الذي يتكتم على فن ، يصبح ظاهرا على الفور : Entre les autres mescreanz princes, li califes

d'Egypte estoient [sic] li plus puissanz de genz et li plus riches d'avoir. Icist envoia ses messages as barons qui estoient en l'ost. Si vos dirai par quele achoison. (\(^1\))

ويتضمن هذا بالضبط كل معلومات الاصل ، ولكنه لايحصل شيئا بالمرة من الاسلوب ، وللتأكيد ، هناك طرق يمكن للمترجم ان يقوم فيها بوظيفة افضل بالمواد نفسها ، وعلى سبيل المثال لانرى المرء سببا لعدم اختيار .

كما هي قائمة للاداء بدلا مسن العبارة الاطسول ولكن هناك عدم مواءمة اساسية فعبارة هي من قبل التركيب الشائع ، حتى اننا من قــــراءتها لانلحــــظ انهــــا اداة اسلوبية بارعة ، ولكن بالتمعن بالتوسع المطلوب لتأدية المعنى نفسه باللغة الفردسية القديمة نبدأ ندرك بالضبط كم هي معبرة واقتصادية ومامقدار الخسارة عندما لايمكن ايجاد تركيب مماثل ليحل محلها والفرق الرئيس بين الاصل والترجمة على اى حسال هـو الذي له اعظم تأثير جذرى ، وهو الافعال الرئيسية ... واحد في اللاتينية -وثلاثة في الفرنسية ، واخر واحسد مسسووق بسكلية الوحسود ويمكن ان تأتى المرادفات مستقلة في « اناشيد العمسال» حيث تسكون العبارات القصيرة الملفت للنظر المناسب بة للخطابة هي بالضبط ماتدعو الحاجة اليه ، وحيث يكون القراء قد نسوا ماذا كانت بداية الجملة ، اذا المخل من العبارات التابعة ( الثانوية ) اكثر مما ينبغي قبل النهاية ، ولكن بالنسبة لقارىء ووجه بحكاية نثرية مطولة فانه يصعب أن يكون مثالياً . ومع ذلك فسأن الفسرنسية القديمة ، على الاقل في الفترة التي تتعامل معهسا ، كانت مساتزا ل تميل لان تكون في الاساس لغبة مترادفات ، والمؤلف الذي حاول استعمال جمل طويلة فعل ذلك مخاطرا بقرائه كما سيبين هذا المثال من تاريخ هرقل:

Il avint quant Androines ot copée la teste a Alexe, qui avoit l'empire ue Costantinople en se garde et l'enfant, qui fu fiz de l'empereor Manuel; vint lors Androines, si se pensa d'une grant traison, et par le conseil d'un suen escrivain, qui avoit nom Langosse. Adonques fist il prendre le juene enfant, qui baron estoit de la fille dou roi de France Loys, que il deveit garder en bone foi, et le fist metre en un sac, et porter en un batel par mer et le fist geter ens, et fu noiés. (Y)

والمشكلة منا أن ماتين الجملتين هما في الواقع لا شيء سوى سلسلة طويلة من المبارات التتابعة ، وكلها مترابطة بكلمة (غ) أو باسم موصول وكلها تحمل الوزن نفسه مثل بعضها ولا تعلو واحدة على الأشي .

والانطباع الأجمالي هو عدم النظام، ومساهدو اكشر اننافي «غع» و « د ، ، نجه عند هسنه النقطة : الجملتين نفسهما جمله واحدة :

I a nuit quant Andromes of la feste copée à Alex qui avoit l'empire de Costantinople en sa garde et l'enfant qui fu fis l'empereor Manuel, vint lois Andromes, si se pensa d'une grant traison, et par le conseill d'un sien escrivain qui avoit a non Langosse, et fist une nuit prendre le juene enfant qui baron estoit à la fille dou roi de France Loys, que il devoit garder en bone foi, et le fist metre en un sac et porter en un batel par mor et le fist geter ens et si fu nonés. (A)

إن هذا حتى اكثر تلونا وتشتتا ولكنه يعطي صورة مصقولة اكثر ويجب أن تقبلها كأفضل قراءة « lectro difficilor » التي حاول مصنف « أ ب ب » تحسينها وتوضيحها ، ولكنه لسوء الحظ اضاع المعنى (٩) في العملية وفي كليهما غموض في المعنى في النهاية : فقد كان اندروان الفاعل لكل فعل حتى الأخير منها ، والنظرة السليمة ، وليست القواعد ، هي التي تخبير القيارىء بأن هناك تغيير في الفاعل عند

'et si fu noiiés'.

وهذان المثلان يصوران على الفور تأثير اللاتينية على اللغة الدارجة التى أخصصنت في الظهه الدارجة والتى أخصصنت في الظهه ومحصور ومحصونجية وأيضات في 'divitis et militia' » نمصونجية وأيضال في اللغمة ذاتها ، وفي اختيار وعرض القصور ، وهو ذلك المتأصل في اللغمة ذاتها ، وفي اختيار وعرض المادة له تأثير أكثر ظهورا بكثير ، وهنا يبدو التباعد بين التواريخ

الصرفسة ، والنيول الصحيحة والتصانيف « المختلطسة » والموجز ، وتاريخ بلاد ما ورا « البحار اكثر وضوحا. وهدو مدرتبط بهوية كثير من موادها ، لانها تنتمي في الواقد الى انواع ادبية مختلفة تماما . وليس هناك فروق جدرية في اللغة المستعملة أو في الفائدة المتحققة منها ، وكل الخصائص الموصوفة من قبل سدتكون موجودة في هنه التواريخ كما هي في التواريخ التي حللها ، وتكمن الفروق كليا في تطبيق الوسائل نفسها على مختلف الغايات فهل الفروق كليا في تطبيق الوسائل نفسها على مختلف الغايات فهل يمكننا حقا أن نسمي الموجز والتاريخ مبدئيا مصنفات تاريخية بشكل مطلق ، أم أن الأحرى بها أن تسؤصف كقصص خيالية (رومانسية ) تصادف أنها ذات مضمون تاريخي عالي كأسلاف الرواية التاريخية الحديثة ؟ وللاجابة على السؤال من الضروري أن ناسأل ليس فقط ما هي محتوياتها ، ولكن ما الذي ذوى المصنف أن يصنعه من هذه المحتويات ، وذلك بقدر ما يمكننا أن نحكم على مقاصده من خلال تصنيفه .

ويبدو عند النظرة الأولى أن الموجز يحوي تشكيلة مسدهشة مسن المواد ، ويلقي على القسارىء انطبساعا بعسدم التنظيم وعدم الوحدة ، فهو يقفز من موضوع لأخسر ويتناول وصدفا طسويلا لبيت المقدس في مكان يقطع فيه التوتر الصاعد للحكاية بطريقة باعثة على منتهى الازعاج (١٠) ، وبشكل عام يبدو وكأنة مبني على حبل طويل من الأفكار المرتبطة مع حبال أقصر تتفرع عنه حسبما وعندما يجد المؤلف ذلك موائما ، أكثر من أن يكون طبقا لخطة مقررة سلفا .

ولكن هنا بالضبط توحبد وحدته ، والمؤلف او بدقة اكثر المصنف كان لديه فكرة في نهنه ، واختار مسادته ورتبهسا حسول تلك الفكرة ، وقد اعلن كما اخبرنا في اول جملة له انه سيخبرنا كيف سقطت القسدس في ايدي المسلمين ، وكيف فقد الصليب المقدس ، وكل شيء يوحي به هسذا الموضوع يعتبسر متعلقسا به ، وهكذا فإن خط الترتيب الزمني للقصة ، وسلسلة الأحداث

بالترتيب الذي وقعت فيه ، ذو أهمية ثاذوية ، ويمكن أن يضحى بسه بشكل صحيح ، عندما يظهر اختيار من قلطار أفكار المستنف ، وهذا المبدأ الموحد الحقيقي للعمل ، وفي هسذا المجسال فإنه صسحيح تماما القول بأنه لم يكتب تاريخا من ذوع التواريخ الرومانسية ، بل كتب تاريخا أعد ليخدم هدف حكاية جيدة ، والنتيجة النهائية تشبه كثيرا القصص الخيالية النثرية للفروسية بقدر ما يعنيه شكل القصة فهو يسهب ويتسكم ، مع مكائد ثمانوية وشخصيات صعيرة بوفرة ، ولكن يبقى الموضوع مع ذلك واضحا في الذهن ، وهذا صحيح بالطبع عن الموجز فقط حتى ١١٩٧ بقسدر مسا يسستمد مسن التاريخ الأصلى لأرذول ، الذي يأتي منه الموضدوع ، وبعدد ١١٩٧ فإنه يشبه كثيرا جدا التواريخ الأخرى: رواية مباشرة للأحداث ذِكرت عادة بترتيب زمني ، مع درجات مختلفة من الدقية وبدون عنصر الأخبار القصص ، والخلاصة فإن الموجز كقطعة من الأدب في حینه یمکننا آن نقول آنه حتسی ۱۱۹۷ هسو علی ای حسال حقسا قصة ، فيها الموضوع ومعظم المادة قد اخدنها المصدف مسن مصدره ، أرذول الأصلى ، وجعلها بالانتخاب والاختصاص وبعض الاضافات الخاصة به ، حكاية الغرض الرئيس منها تشهويق القارىء ، ولكن في مضمونها الواقعي العالي يمكن أن نتبين أيضا رغبة قوية ، وإن تمكن ثمانوية ، في الاعلام والاخبسار ، وبعمد ١١٩٧ ، يبقى فقط ثاني هذه الأهداف ، وباقى الموجز بالتالى أقل امكانية للقراءة بقدر كبير، وهو اجمسالا ليس عمسلا له أي جسدارة ادبية خاصة ، مع أنه شائع بقدر كاف •

وفي حالة تاريخ ما وراء البحار ، غير المنشور ، وغير المعروف تقريبا ، فإن تقنية خلط الحقسائق بسالخرافات وتسرابطها جميعسا وتصورها للموضوع نفسه هي حتى أكثر وضوحا ، لأن الاقحامات القصصية الخيالية واضحة تماما ولها هسدف واضسح ، ولم يبال المصنف حقا بالمرة إذا ما كان صلاح الدين حقا قسد منح سرا رتبة فارس أو إذا ما كان قد تحدر من كونتات بونثيو ، ولكنه رغب في لفت

الانتباه الى تلك الوجوه في شخصية صلاح الدين التي كان هدف هذه القصص هو شرحها ، وعلى العكس رغب في رسم صدورة نفسية أكثر اقناعا لبطله بتقديم ايضاحات لما يمكن خلافا لذلك أن يرى كعناصر متنافرة في شخصية رجل كان هو فوق كل شيء العدو الرئدس للفرنسيين ، أي لقراء المؤلف وجمهوره ، ويرى صلاح الدين بوضوح من سلوكه في مجرى التاريخ الصحيح الذي يحتويه الكتاب ، كشخصية ذات سمات معقدة ، لذا توجب أن يتزود بماض يتوافق مع هذا ، والمعايير التي اختيرت وفقها أحداث هــذا الماضي ليست لأنها قد حدثت حقا أو حتى لأنها تتدواءم بيسر مع بقية القصة ، وهو مالم يحدث ، بل مع متطلبات ليسنغ لأي قصة خيالية 'es hatte geschehen können. مقنعة « وللتأكيد ، إن فكرة القرن الثالث عشر عما يمكن أن يكون قد حدث قد اختلفت بدرجة واسمعة عن فمكرة زمسان ليسمنغ ، ولكن mutatis mutandis مازال المبدأ الذي يطبق .

وعليه فإن الموضوع الموحد في التاريخ هاو نفسه كماوضوع الموجز ، موجود في نهن المؤلف ، ولكن مع أن كليهما لديه ظاهريا الموضوع نفسه أي ضياع بيت المقدس والصاليب المقدس ، فإن التاريخ في الواقع مشغول أكثر بكثير وبثبات بموضوع صلاح الدين ، وهو انشغال مرئي بشاكل رئيسي في الحاكايتين الخياليتين المقدمتين، وأيضا في الفقرات الواسعة نوعا ما التي تتعامل مع حروبه ضد ملك النوبة ، والتي لم تذكر في أي من النصوص الأخرى بالمرة . وهنا يصبح العنصر الموحد الثانوي في هذه الأعمال ظاهرا أيضا ، أي وجهة نظر المؤلف في موضوعه ، وهاذا أكثر أهمية في التاريخ مما في أي من النصوص الأخرى ، وأكثر أهمية حتى من الابلنيين في « د » اذ أن ولاء المؤلف لهم جعل التاريخ الذي يحتويه بلا شك منحازا في الواقع الى حد مساعدتنا في التعرف على تغير المصدر ، وما يزال عاملا واحدا فقط في الحكاية الأوسع كثيرا . وفي التاريخ لا يكتفي موضوع صلاح الدين بمجرد تلوين الحاكاية كما

- 193 -

فعل موضوع الابليتين في « د » ، بل هو مهيمن على كل العمل . وهذا المعنى القوي لنية المؤلف وهو الانطباع الذي يمكن أن يستطرد فيه أحيانا مع أنه لن يزعجنا بحكاية تافهة ملتوية ، ويساعد في جعل التاريخ أخف كثيرا وأكثر تسلية من الموجز ، الذي يبدو أحيانا كأنه قد فقد كل حس بالاتجاه ، وعامل آخر في تأليف التاريخ يجعل المرء يأسف هو تعذر الوصول اليه وفقر المعلومات بسبب عادة الشرود لدى مصدف إحدى المخطوطات ( ب ن ف فر ٧٧٠ ) بسوضع التفاصيل الصحيحة في النص بصورة تنتهك احساسه بالدقة ، من ذلك على سبيل المثال:

'Sor cele mer fu

çou que Nostre Sire fist de l'aighe vin quant il fu as noces de Sainte Eglyse, mais non pas d'Archedeclin com on dist en ces roumans rimés. Archedeclin fu uns asaieres de vins. Nan pour quant il estoit princes entre les mengans, et ce fu fait en la cité de Tabarie.

وهذا ليس صحيحا فقط بل مسل ، وهكذا نغفر للمؤلف النفحة المميزة من تهنئة النفس ، التسبي بهسسا صسحح مصسدره الخاطيء ، وأسهمت هذه الملاحسظات في التدوع الواسع تماما في الأسلوب والموضوع الموجود في التاريخ ، والذي يعني لأجل ذلك كله أنه نص لا يعتمد عليه لأنه بمزجه بين الحقيقة والقصص ذات الخيال الصارخ يتركنا أحرارا في تكنيب مضمونه ، وذلك مسع التاكيد أنه ممتم القراءة .

وعندما نتحول من هنين التصنيفين الى النيل الصحيح نجد أن الهدف السائد مختلف ويضفي شكلا مختلفا على العمل ، وهنا يعطي المؤلف للله الى درجة كبيرة جدا, للفضاية أولى لتسجيل الحقادق والأحداث كما هلي ، وهلكنا تميل النيول الى استبعاد الأساطير الأكثر تلونا بدرجة كبيرة ، ولبيان فكرة الارتباط التي

تصبح أكثر قربا من الفكرة الحديثة ، وترتيب الحكاية أكثر دقة من الناحية الزمنية بكثير مما عليه الحالة مع الموجاز ، والتساريخ والاستثناء لهذه القاعدة بصرف النظر عن تلك التي تسابب بتغيير من التنقيح مدو من نوع نتقبله بسلهولة ، إنه الاشلال من التنقيح دوشير مقدما الى تنمية الفعل الذي يجري وصفه ، والتي تسمح لنا بروايتها بإدراك متأخر ، ونوع تيار تقنية الوعي الذي ادى بمصدف الموجز الى طرق غريبة وملتوية غائبة هنا ، وفي الأغلب ان الاستطراد يتألف من فقرة أو اثنتين ، والاستثناء الوحيد هو النص المسمي بنيل روثلين (١٠) الذي لاينتمي بدقة للفرع الأول بأي حال ، والذي هو خليط من الأساطير والأوصاف من الجغرافية والمنقول من جاك دي فيتري ، وهذه كلها كمنوعات مثلها مثل العناصر المجلوبة من بعيد التي يوفرها التاريخ ، وبصرف النظر عن العناصر المجلوبة من بعيد التي يوفرها التاريخ ، وبصرف النظر عن الجمود .

وليس هذا القول بأنها على الأقل مملة فالنشر الجديد باللغة الدارجة كان عليه أن يثبت احترامه ومدواء مته الأعمال الجدية في حقول كانت حتى الآن عاملا مقصدورا على اللاتينية ، ولكن كانت هناك سابقة جيدة الجبية بلا مال وحتى وليم نفسه بكل ثقله ، لم يستذكف عن تطوير تاريخه بمثل تلك الحوادث الملهية مثل قطع رأس جمل بضربة واحدة من السديف مسن قبدل غودفسري أوف بوليون (١٣) وهي حقيقية لو استمرت بصورة صحيحة لأمكن أن توفر التسلية بقدر ما تستطيع القصص الخيالية ، ومع أن النيول تفتقر الى الذوع المدهش دائما في الموجز والتاريخ فإنها تجتذب اهتماما كافيا بالمادة نفسها التعويض عن هذا ، وبعد كل شيء إن المادة التي يستعملوها قادرة بشكل متأصل على إثارة مجال واسع من العواطف لدى القارىء ويخبرنا جوسلين أوف بدريكاوند عن رد فعل الاب سامسون .

us of the reaction of Abbot Samson, '... qui, audito rumore de capta cruce et perdicione Jerusalem, femoralibus cilicinis cepit uti, et cilicio loco staminis, et carnibus et carneis abstinere (12)

وبالتاكيد ان نهوض وسةوط الرخاء الفرنجي في الشرق كان موضوعا حيويا ، كان بإماكانه دائما ان يسيطر على الاهتمام بسهولة أكبر ، وبفضل مادة ماوضوعهم ، كانت النيول مضامونة النجاح تقريبا ، والعدد الكبير جدا من المخاطوطات التي ماتزال باقية ، الى جانب حقيقة انها قد نسخت وأعيد نسخها حتى دخول الطباعة ، ثم طبعت (١٠) تشهد على هذا النجاح ، وقد تمتع تاريخ هرقل بكل وضوح بشعبية دائمة واسعة الانتشار .

ولكن مع أن شيوع مادتهم ، تفسر هذه الشعبية للسعنوات المائة الأولى ، أو نحوها لوجود التواريخ يجب أن نبحت بعد هذا عن تفسير آخر ، يبدو أنه يكمن في المهارة التي قدمت بهسا المادة والطريقة التي استمدت بها الامكانيات المسهلة للقصص التي يجب أعطيت المشمول والدوام ، وبناء عليه فان هذه الصفة هي التي يجب أن تكون موضوع حكم إجمالي ، بعد سبعمائة سنة أزالت كل الزخم المباشر للأحداث المروية ، وقد استبدلت بالطبع بشيء ما لم يوجد في ذلك الوقت ، وهو اهتمام أثري ، ولكن هذا لايمكن أن يفترض بشكل معقول أنه كان في نية المؤلف ، وهكذا يصلح موضوعا لسؤال أخر ، وفي الوقت الراهن هناك بعض الأمثلة على الطريقة التي قدم بها مصنفو النيول مادتهم ، ستصور كيف أعطت هنه الطريقة التي قدم اهتماما دائما لأحداث كان مقدرا لأهميتها الأولى أن تذوي مع مرور الوقت .

ويشكل المثال الأول في تاريخ هرقل الفصل العشرين من الكتاب الخامس والعشرين (١٦) ويروي قصة فارس نورماندي أنقلذ

عددا كبيرا من الحجاج من الموت على يد اسحق كومنينوس، مع أنه كان عارفا أن فعل ذلك يعني موته المؤكد، اذ أنه كان مرتزقا في خدمة اسحق، وهي قصة درامية بحد ذاتها ، الا أن الأسلوب الذي رويت به صريح تماما واستعمل عددا من الكلمات والعبارات العاطفية بشكل لامفسر منه مثل : قساسي (مسرتان) و «شهيد» (مرتان) « وشعر نحوهم بعاطفة كبيرة وبرحمة عظيمة » وهكذا هام جرا ، ولكنها استخدمت جميعا دون مزيد من التأكيد ، ولم ترتب كلمات الجمل أو تصمم بشكل خاص لجعل تأثيرها دراميا ، فقد رويت حادثة تلو أخرى بطريقة واقعية جدا حتى البطل لم يذكر اسمه ، ولكن أشير اليه بمجرد القول : « فارس من أصل ذورماندى » .

ويحتمل أن المؤلف لم يكن حتى يعرف اسمه ، وباختصار فان كامل الفكرة الأساسية للحادثة هي انقاص الأهمية ، أو حتى يمكن أن نقول تقنية الطرح جانبا التي ترسو دراما المحتوى فيها بالرفع بلا مبالاة ، وتدعه يقف بدون أي من التربيين البلاغي أو المبالغة التي في كتاب دي كلاري على سبيل المثال ، والتي غالبا ماكان لها أثر معاكس لما بدا أنه كان يرمي اليه ، وبإقامة دعائم مفرطة فوق أخرى مفرطة تبلد أحساس القارىء وتنقص من زضم الموضوع نفسه ، ويساعد مصنف تاريخ هرقل في هذا المثال حقيقة أن الصفات للتي تمتع بها من أجل أن يثير أعجابنا مقبولة عالميا على أنها مثيرة للاعجاب بأي حال : وفي الواقع تغدو القصة من وجهة النظر هذه واضحة الى حد ما ، ولكن بالتقنية غير الدرامية يجعلها تقول الشيء نفسه .

ومثال آخر على الايجاز والبساطة التي تعطي فاعلية لحادثة غير جديرة بالملاحظة نوعا ما ، وهو وصدول برنغاريا النافارية الى عكا وروايتها هكذا في جميع نصوص تاريخ هرقل باستثناء « د » و الموجز :

Quant li rois de France sot que li rois d'Engleterre venoit, et que il avoit feme espousee, si en fu moult dolenz. Et por ce ne laissa il mie que il n'alast encontre lui. La fu li rois de France de si grant humilité que il descendi de son cheval a terre et prist la feme dou roi Richart entre ses braz et mist a terre hors dou batel, si come l'en dit. ( V )

وتتوفر معارضة هامة بالمعالجة التي في رواية « د » لهذا الحدث بالضبط الذي يروى بالتعابير نفسها بالضبط تقريبا ، ولكن مسع وخزة بالنيل :

Au descendre la feme dou roi Richart, le rei de France su de si grant humilité que il ala encontre yaus au rivage. Il meismes enbraça l'espouse et la descendi en terre, et n'i vost descovrir son corage, ne semblant n'en sist de l'outrage que le rei Richart li avoit sait. Ce est assaveir de ce qu'il avoit laissié le mariage de sa seror por le mariage de Berengiere la suer dou rei de Navarre. Il li mostra bien quant il torna en France (NA)

وهذا مثال رائع لعادة تميز مصنف « د » عن كل المؤرخين الآخرين ، وهي اضافة تعليق موجز مفاجىء ومناسب يلقي ضوءا مختلفا تماما على كامل الحادثة ، وتظهر بالتضاد النفحة الرقيقة للرواية التي تعطيها النيول الأخرى ، ومرة أخرى تعتمد على انقاص الأهمية لاعطاء تأثير الوخز .

وهذان الاثنيان كلاهما حادث صحيفير في تصاريخ الحصروب الصليبية ، ولكن هناك حادثا كبيرا شكل واحدا من اقوى النقط في قيمة النيول تاريخيا ، وقدم ايضا واحدا من افضل الصور للوسائل الأدبية الصرفة المستعملة بنجاح ، وجعل القصة حية بصرف النظر عن المعلومات التي احتوت عليها ، انها حكاية مفاوضات بالين دي البلين مع صلاح الدين من اجل افتداء فرنجة بيت المقدس قبل تسليم المدينة في ١١٨٧ ، وكان هذا نا اهمية سياسية عظيمة ، وتعطينا النيول رواية كاملة بشكل خاص عنها . ولكن الغريب ان الناحية

السياسية في المفاوضات اهميتها منتقصة ، ويمكن المرء ان يقدول انها تقريبا مهملة ، بينما يركز المؤلف كل جهوده على جعل القصص شخصية ، حتى انها تصبح كما لو كانت جرزءا من كتلة القصص حول صلاح الدين كفرد ، اكثر منه كشخصية عامة ، وتغطي القصة فصلين طويلين (١٩) والقسم الرئيسي فيها هو بالكلام المباشر في صورة حوارات بين صلاح الدين وبالين دي ابلين . وهنا وحده يجعلها مباشرة ودرامية . ولدينا بسهولة الانطباع بان المشاهد قد مثلت امامنا ، وترى الشخصيات كأشخاص حقيقيين ، يتصرفون على سجيتهم اكثر من ان يكونوا دمى للمؤلف ، وهذا اسلوب مقنع جدا لتقدم فيه المحادثة ، وله ايضا فضيلة السماح بقدر كبير من التفاصيل التي يعبر عنها بدون ضجر مفرط ، وتميل الفقرات التي بالكلام غير المباشر ردا على العكس ـ الى درجة شديدة من الرتابة مع كثير من التكرار في

### dist que and distrent que.

ولم تضف ثروة التفاصيل التي ضدمنها المؤلف في روايته شدينا المعلومات التي أعطاها لنا ويمكن ان يكون قد عبر عنها كلها كثيرا جدا بإحكام اكبر ، ولكنها تفيد في اشدغال القدارىء بتدطور المفاوضات ... فنحن نراها تجري خطوة خطوة ، بدلا من ان نخبر بكل شيء على الفور بتقدير مباشر ... وهي اضافة الى الجو نصدف المسرحي الذي بناه المؤلف ، وهذا بدوره يضيف شيئا ما لوجهة نظرنا عن الاستيلاء كحدث تاريخي ، وليس الى معلوماتنا الحقيقية نظرنا عن الاستيلاء كحدث تاريخي ، والاهمية التي كانت له عند الفرنجة في ذلك الزمان وربما تكون هذه الحادثة : افضل مثال في كل النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون الها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون الها بعض القيمة النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون الها المؤلف بالتقنية النيول حتى أذا عولجت من قبل مؤلف معتدل ولكن هذا المؤلف بالتقنية الني استعملها ، وبالنظرة الى مدوضوعه ، التي سياعدت تلك

التقنيات على نقلها ، لم يعطها قيمة واحدة بسل اثنتين ، دون التضحية باي معلومات كانت تنطوي عليها ، وقد جعل منها تقريبا قطعة من المسرح النظري ، وقد رأى اي امكانيات درامية لدى القصة واستثمرها بكفاءة ، حتى ان ماكان يمكن ببساطة ان يكون حادثة في الحرب مع اهتمام سياسي غير شخصي فقط ، قد اصبح ايضا صورة سيكولوجية باهرة لرجلين والعلاقة بينهما ، ورواية ململمة محدهشة عن معركة في المهارة الدبلوماسية ، مع الابقاء على التوتر عاليا بمعرفة ان حياة وحرية الاف من الفرنجة في خطر . وانه بفضل مهارة المؤلف كمؤرخ ، اي مقدرته على تنظيم الحقائق وتقديمها بوضوح ، فاننا بقينا في نهاية الرواية على معرفة جيدة باستسلام بيت المقدس ، واننا نشعر ايضا بانغماس في النتائج ، وباننا مهتمون بمصير الفرنجة ، وهذا معيار لهارته كقصاص .

وحتى الان ، أن كل هذه الأمثلة كانت مشتركة بين كل النيول ، وبالتضمين الذي يمكن أن يعرى الى مصدرهم المسترك أرذول الاصلى ، ولكنه يمكن أن يكون بالطبع خاطئا تماما أن تعمالج كل روایات تاریخ هرقل معا کما او ان لها جمیعا اسالوبا مشاترکا واغراء واحدا للقاريء ، وهذا صحيح عن الفقرات المشتركة بينها ، مثل تلك المقتبسة ، ولكن هناك ايضا الاقسام الطويلة الموجودة فقط ف واحسدة او اثنتين من الروايات وليس في الاخسرى ، والرواية المتفردة الأكثر إثارة للدهشة من وجهة النظسر المتعلقسة بسالا سلوب وايضا في محتواها هي « د » ، وهنا كل الحيوية والبداهة ونوعية التقنية التى تذهب لجعل كل الروايات ممسكنة القسراءة مضساعفة ، وبقبول أن هذه هي الرواية الأقرب في مضمونها للتاريخ الأصلى لأردول ، يجب أيضًا أن ذقبل أنها تعطينا الانطباع الأكثر دقة لما كان عليه اساويه ، ويفعل ذلك يجعلنا ناسف اكتسر ممسا كان ابسدا لأن الأصل قد فقد منا ، وهذا القرب من أرذول يقدم المفتساح للأسالوب المفعم بالحيوية للعمل: إنه ينطلق من اشتغال المؤلف في القصة التي يرويها ، والتي هي أقل نكهة في هذه الرواية عما في الأخرى ، ويأتي انشغال أرنول الخاص إلينا بوضوح هنا ، حتى أننا نحن أنفسنا نتماثل بسهولة أكثر معه أكثر مما في تلك الروايات التي اصبحت نزيهة أكثر وهادئة أكثر ، وهكذا أقل أخبارا ، وقد سبق لنا أن رأينا مثالا في «د » يضيف تعليقا شخصيا إلى حكاية شبيهة بتلك التي في الروايات الأخرى ، وبذلك يحول كامل القصة بضربة واحدة ، في قصة وصول بيرنغاريا إلى عكا (٢٠) وهي رواية حتى أكثر تشخيصا ، فيها في الحقيقة يشكل الاهتمام الشخصي الظاهر للمؤلف السمة الرئيسية للعرض ، ويتعامل مع تقسيم غي لقبرص إلى إقطاعيات بعد أن اشري الجرزيرة مرن رتشارد في إلى إقطاعيات بعد أن اشروايات النيول تقصوم ببعض التعليق على معالجته للحالة ، ولكن رواية « د » تمضي بعيدا جدا أكثر من البقية .

ورواية « د » وحدها هي التي تخبرنا أنه عندما استحوذ غي على الجزيرة أرسل إلى صلاح الدين في طلب النصيحة حول كيفية إدارتها وقد تعلم على مايبدو من أخطائه ، وقد رأينا من قبان موقف المؤلف من صلاح الدين كما هو مبين هنا نمونجي : أعلن صلاح الدين أن غي عدوه ، ولكنه مع ذلك تصرف تجاهه بشرف و العند أن غي عدوه ، ولكنه مع ذلك تصرف تجاهه بشرف و العند أن غي وضع موضع التنفيذ النصيحة التي أعطاه هي بيان كيف أن غي وضع موضع التنفيذ النصيحة التي أعطاه اياها صلاح الدين (۲۲) بمنح الاقطاعات للفرسان النين فقدوا أراضيهم في سورية نتيجة لفتوحات صلاح الدين .

Les chevaliers et les serjans et les borjeis, cui Sarasins avoient descrités, oirent le comandement dou rei Guy. Il murent et vindrent a lui, et des dames juenes et des orfenins et orfenines a grant planté, iceles cui les barons et les peres estoient mors et perdus en Surie. Il lor dona riches fiés, èt as Griffons et as chevaliers que il avoit menés o lui, et as corversiers et as massons et as escrivains en Sarrasineis, ensi que la Deu merci, sont devenus chevaliers et grant vavassors de l'isle de Chypre. (۲۲)

وهناك ملحوظة شخصية لاتخطىء في هذا الاقحام لعبارة « رحمة الرب » التي صدرت عن حوار في المفاوضات بين بالين وصلاح الدين لتعطينا تبصرا باهمية الحدث بالنسبة للناس

المعنيين ، وهي أيضا بالمصادفة بينة وموثقة ، من أجال مطابقة أرذول المؤلف مع أرذول صاحب جبلة والقول انهما الشخص نفسته الذي حرم من أراضي عائلته بالفتح الاسلامي واصابح « ملاكا كبيرا » في جزيرة قبرص (٢٤) والكسب الشخصي من سياسة غي ، يفسر أيضا كيف أن المؤلف الذي كان من قبال يري في غي الحاكم الضعيف الذي أضاع فلسطين ، وجد فجاة أن لديه بعد كل شيء بعض المؤهلات .

وبعد هذا التعداد للناس الذين جاءوا لاستعمار قبرص تحت حكم غي قامت رواية « د »مثل كل الروايات ، بمقارنة بين نجاح غي في قبرص واخفاق السياسة المضادة التي مسارسها بلدوين في امبراطورية القسلطنطينية ، ومسرة أخسرى أضلام رواية « د » ملاحظة من عندها ، هنه المرة المثل القائل « من يحاول احتضان كل شيء يخسر كل شيء » (٢٥) ، ولعل هنا عاطفيا بعض الشيء ، تعوزه البراعة ، ولكنه مع ذلك ربط المؤلف مباشرة بموضوعه بإظهار اهتمامه بمضمونه خطأ بلدوين ، وأعطاه تحريفا خاصا من أجلنا ليزيد من حدة الزخم كثيرا ، ويظهر هنا أيضا سمة أخرى لأسلوب «د»وهسي شخفة بالعبارات المحسورة أيضا سمة أخرى لأسلوب «د»وهسي شخفة بالكلمات المفردة المستعملة بمورة مثيرة للعواطف ، وارسال صلاح الدين بالنصيحة الى غي بصورة مثيرة للعواطف ، وارسال صلاح الدين بالنصيحة الى غي برودنا بمثال جيد على هذا الاستعمال للكلمات :

Salahadin repondi as messages que il n'ameit gaires le rei Guy, mais depuis que il li requereit de conseill, il le conseillereit au miaus que il savreit. Car puis que l'on demande conseill a autrui, soit ami ou henemi, leiaument li doit conseillier, et sur ce dist as messages: 'Je conseille au rei Guy que, se il viaut que l'isle soit tote soue, que il la doigne toute. (٢٦)

وهنا في هـــنه الفقـــرة أولا كان اســـتعمال ، الذي سبق ملاحظته والذي يثير على الفور هنا موقف صلاح الدين الكامل ومسلكه تجاه غي في هــنا الأمر ، والمعيار الخلقي الذي عمل به والذي كان بعد كل شيء معيار

الفرنحة أنفسهم ، وهذا يذكرنا بغانلون وهدو فارس كان مثيرا للاعجاب بشكل مثالي له كثير من الفضائل ، وهي مع ذلك لم توفر له شيئا لانه كان يفتقر الى الفضيلة اللازمة والتي لايستغنى عنها ،

وتقدم الكونت غانيلون ووقف أمام الملك كان جسمه جميلا وبدا لونه ينبض بالحياة لقد بدا رجلا نبيلا ، لكن ذلك كان زائفا (٢٧) .

وقد جعلنا مؤلف « د » باستعمال صلاح الدين لكلمة ذات معاني عديدة جدا ، وتتضمن بذاتها مجموعة أخلاقية كاملة ، نرى صلاح الدين كما كان يريدنا هو أن نراه ، بفعالية أكثر مما يستطيع وصف مطول حول الأخلاق وبلطف أكثر وقد قبلنا تقدويمه حتى دون أن نشعر أنفسنا أننا قمنا بذلك

ثانيا تقدم كلمات صلاح الدين مشالا آخر لذوع التوازي الذي تؤثره رواية « د »

كلمتان متضادتان في المعنى ولكنهما متماثلتان في النغيم ولهما التأثير نفسه بناء عليه مثل 'qui tout coveite tout pert' بنغم ايقاعي مع الحرف المتحرك نفسه في المثال الأول ، وفي المثال الثاني الكلمة نفسها مكررة في نصفي العبارة وهذا الذوع من تركيب الجملة شامل تقريبا في الأمثال الشعبية والحكم المأثورة ، وواضح أن رواية « د » تؤثره كثيرا وفيه دليل على غرامه بالسجع وتناغم القوافي ، وندين له بالمحافظة على الأغنية السياسية الشعبية :

Maugré li Polein Avrons nous roi Poitevin.

وهنا مرة أخرى تعبر الكلمتان متماثلتا النغم بوليان وبواتفين عن التناقض الذي يكون جزر معنى الجملة (٢٨).

#### - YVYE -

والنقطة الأخيرة في كلمات صلاح الدين والتي تصدور خصدائص المدوب « د » هي الطريقة التي صيغت بها النصيحة ذاتها .

, 'se il viaut que l'isle soit tote soue, que il la doigne toute'

وهنا لايوجد تلاعب بالكلمات ، ولكن الفكرة صيغت بعبارة ظاهرية التناقض ، وحيث أنه يمكننا أن نفترض بثقة أن المؤلف لم يكن يعرف حرفيا ماذا قال صلاح الدين ، ويمكننا ايضا أن نفترض أنه بمعرفة ماقيل في جوهره ، اختار هو نفسه هذه الطريقة للتعبير عنه ٠

ان هذا الشغف بالعبارات الآسرة بمهارة ، وبالاستعارة والمثل هو الذي أدى برواية « د » في فقرة ذات جذب خاص الى خليط مسل من الشخصيات ، فهي تصف عصار عكا من قبل المسيحيين في ١١٨٩ ، وكانت محاولة الياس ظاهر عليها عندما بدأت طالما أن المجيش المحاصر كان صغيرا بصورة تدءو للاشفاق ، والمدينة جيدة للدفاع ، وفي جهد لتنقل لنا التساوي بين القوتين مضت رواية « د » بعيدا بفضل بلاغتها الخاصة :

Grant fu la fei der leaus de Deu, quant ensi poi de gent oserent enprendre si grant fait com de metre siege devant Accre. Car tant i avoit des Sr. azins dedens la cité d'Acre que a peine i avoit un Crestien a dix Sarazins. Il se mistrent entre le maill et l'enclume, et se cil de la cité vosissent, il eussent devoré les Crestiens et pris si come fait l'espervier le petit oiselet (<sup>YA</sup>)

وهنا للأسف يمضي المؤلف بعيدا، وحيثما حقق في معظم الحالات تأثيرا دراميا أو واضحا، لدينا في ذلك الحالة فقط تسلية غير مقصودة وغير مناسبة ، ولكن الاستثناء من القاعدة العامة هو أن مؤلف « د » يقف ورأسه وكتفاه فوق كتاب الهرقليات الآخرين ليس فقط بالاهتمام الفعلي بمادته ، بل ايضا ببراعته الفنية في التعبير

عنها ، وإن براعته هي الأكثر الثارة للاعجاب بين كل النيول في هاتين الناحيتين .

ومزایا نیل « د » کما رایناها کبیرة ـ هو ادق تقلید لدینا لمزایا عمل أرذول الأصلى ، والحكم على مااحتفظ به « د » لنا، يمكننا القول بأن أرذول ككاتب كان بارعا الى درجة كبيرة ، وفي كتابته حيوية روبرت دي كلاري ولكن بدون النقص الوحيد في مجموعة الالفاظ الوصفية العجز الذي اتسم به دي كلاري ، هذا واذا كان وصدف دى كلارى البالغ القوة هو مايؤكد أنه كان لايستطيع حقا وصدف مــوضوعه بــالمرة ، بـــالمقابل ندر أن كانت تعـــوز أرذول الكلمات ، وكم ورخ جمع في الواقع بين فريية دي كلاري وذكاء فيلهاردين ، وككاتب هو أكثر براعة من كليهما ، حيث لم يعبسر أي منهما عن نفسه بشء له مثل سعة مجال الطسرق التى استعملها ارذول ، فعندما أمر صلاح الدين يقتسل الداوية أعطسانا أرذول رأيه الخاص بأنه كان خطأ في الحكم، ولكنه أضاف ايضا تحليلا محايدا لبواعث صلاح الدين (٣٠) وحول موضوع الصليبيين الألمان من جانب آخر كان منجازا بلا خجل (۳۱) ، وهو ماهر في تفسيره ، دقيق التفصيل للموضوع المعقد ، فهو على سبيل المثال تتبع بــوضوح مثير للاعجاب تطور اجسراءات انتخساب بسطريرك بيت المقسدس (۳۲) ولكنه ايضا استطاع ان يذقل معناه ببضع كلمات كما في مســـودته الموجـــزة والمثيرة للعـــواطف عن هنري دي شامبين (٣٣) فهو عاطفي وساخر ، صافي التفكير وانطباعي حسيما كان يتطلب الموضوع أو المناسبة ، ضيق الأفق وكريم مالتناوب ، وفي الحقيقة أن التقلب ربما كان ميزته الرئيسية ، سوالم في وسائل التعبير التي استعملها أو في مجال الموضوعات التي تعامل معها .

واختلف عن معاصریه ایضیا فی فهمیه دوضیوعه و کلمیة « کیف » هی بدقة الکلمة المناسبة لعمله لأنه کان قصاصا کما کان مؤرخا بالفطرة ، وقد بین سکون بصورة مقنعة أن المؤرخین القدامی

باللغة الدارجة قد أخذوا من تقاليد « نشيد الأعمال » الكثير من الالفاظ والكثير من الحيل الأسلوبية (٢٤) ولقد شاطرهم أرذول ايضا في مختلف الأحوال في معالجته لموضوعه وللتأكد هو أكثر دقسة بلا حدود مما كان عليه الشعراء المتجولون ، ولكنه مثلهــم كان يرى ابطاله كأبطال بالمعنى الفنى والتاريخي ، ويذقل مفهومه المزدوج الى قرائه وسمح له هذا بدوره بكثير جدا من الرقة وحدة الذهن في تعامله مع الشخصية مما هو ممكن في اطار معظم التواريخ من أجل شطرى رؤيته \_ التاريخية والفنية \_ حيث يمكن فصلها عند الضرورة ، وهكذا فإن رتشارد قلب الأسد بطل بالمعنيين ، في حين كان مسلاح الدين سياسي قاسي ، ولكنه بطل فنيا بالمقدار نفسه ، وبهذه الطريقة فان التقسيم غير المرن للشخصيات الى فسرنجية وبناء عليه هسم طيبون ، ومسلمين وهم بناء عليه سيئون ، قد تـم تفـاديه ، ولدينا على الفور صورة أغنى اخباريا عن الحالة الحقيقية للأمور، وأكثر اقناعا من الناحية النفسية ، وهنا فان الناحيتين الفنية والتباريخية بعيدتان عن الصراع مع بعضهما ، وتمضيان يدا في يد وهسكذا تفيد تقنية واحدة العمل بكلتا الطريقتين.

وفي الحقيقة ان هنين الهدفين: الاخباري والادبي هما الباعثان الرئيسيان لعمل أرنول، وعلى وجه الاجمال فانه كان يوازن الاثنين بشكل جيد، فهو لم يسمح لضرورة الاخبار بسطمس الرغبة في التسلية، ولم يحمله الخيال بعيدا جدا عن الحقيقة، وبالمقارنة مع هنين الجزئين من الهرقليات وهما غير معتمدين على عمله، تبدو كتابة أردول مليئة بسالتسلية، اذا كانت ربمسا مفتقسرة قليلا للرصانة، وبالمقارنة من جانب آخر مع الخليط المنظم تماما، وهو تاريخ ماوراء البحار تبدو هذه الكتابة مسرتبة اخبارية وبسراقة ويصورها ماس لاتري متبعا وصف فيليب دي دوفار messire Harneis

ومنصوره ك

'aussi apte à dicter un livre qu'à soutenir une discussion féodale(ro)

ومرة أخرى أثبت ماس لاتري أنه متنبىء حقيقي فسالقيمة الاخبارية لعمل أردول ، حتى وإن لم تسكن صرورته مركدة الشكل ، قدم تم الاعتراف بها طويلا من قبل المؤرخ ، أو يبقى الاعتراف أيضا بمهارته الكبيرة ككاتب لم يستحق بين معاصريه مكانا وضيعا .

هكذا اذا القيمة الجمالية للتواريخ التي تبقى حتى بعد انقضاء نحو سبعمائة سنة ، ولا شك انهم في ايامهم كانوا يقدرون لاسساب أخرى ايضا تهرب الآن من أحاسيسنا الحديثة ، ولكنهم مع مسرور الوقت أحرزوا اهتماما بالنسبة لنا ماكان لهم ليمتلكوه بالأصل، ألا وهاو الاهتمام بقطع المتاحف ، ومع أن هذه قسد لاتعسد شسكلا مسن الجدارة الأدبية ، إن لها الهمية أدبية بمعنى انها تزودنا يقدر كسر من المعلومات حـــول تشريح نوع واحــد مـن أدب العصــور الوسطى ، والى درجة معينة بالطبع من أي عمل مفرد يخبرنا بشء حول الجنس ، والعمر أو المدرسة التبي ينتمني اليها ، ولكن في الهرقليات والتاريخ ، والتواريخ المرتبطة بهما لدينا شيء مسا أكثسر قيمة بلا حدود من مجموعة عشوائية من العينات : و لدينا ساسلة من الأعمال التي بارتباطها الشديد ونوعها تصور كليا تماما تصطور أذواعها ، وهي تضم معظم طرق العمل الأساسية لمؤرخي العصدور الوسطى وتغطى بينها تقريبا كل القرن الثالث عشر وتعطى أو تأخذ عشر سنوات من كلتا النهايتين ، وهي فترة حيوية في تطور التاريخ المكتوب باللغة الدارجة ، وبينها نجد أكثر الأعمال تنوعا التي يصور لنا احتضانها في شجرة الأسرة نفسها كم من الغايات المختلفة يمكن تحقيقها من قبل كتاب ممسن استعملوا على نطساق واسسم المواد الأساسية نفسها ، فها الذي يمكن أن تعلمه التسواريخ لنا في هسنه الذواحي ؟

ولقد كان العنصر الأصيل في الجسام الأساسي كل ماليس في البقية : متماسك وموحد مع اجتهاد ، ومعرتة تريد قاصدة وبنجاح ان تدوم ، وكان وليم الصوري في الوضاع المثالي لكتابة تاريخ

الحروب الصليبية ، فقد كان مواطنا سوريا بالمولد ولكنه تعلم كما أخبرنا في موطن أهله ، فرنسا حيث تعلم على ايدي رجال مثال موريس دي سلابي وبلده فعاد الى بلده فلسطين ، ثم أصبح على التوالي معلما خاصا للشاب بلدوين الرابع ثم مستشارا لمملكة بيت المقدس ثم رئيسا لاساقفة صور ، وهكذا كان لديه مجال للوصول الى أوراق الدولة في المملكة والى اصدقاء من ذوي النفون لتشجيعه في مهمته ، والى كل مصادر البيوت الاستقفية ، من النساخ والمترجمين وما الى ذلك من الذين كاذوا تحت تصرفه ، وقد انتج عملين تاريخيين كبيرين هما : « تاريخ الأعمال المنجزة في المملكة ماوراء البحار » وكتاب أخر ذكره في التواريخ ، هو تاريخ المحر ، أشير اليه عادة بكلمات وليم باسم « أعمال المناء المراء الشرق » وهو مع الأسف مفقود الآن (٢٧٠). ،

وعلى الرغم من كل هذه المزايا من الموهبة الطبيعية والظهروف السعيدة كان وليم مع ذلك كاتبا متربدا ، وقد كتب رائعته فقط مسن احساس ضاغط بمسؤولية المؤرخ ، وهدو مدرك بحدة لوضعه ومخاطره ، وقد يقع المرء فريسة للانحياز والتحامل ، وقد يغري بتبديل الحقيقة حتى لايذفر الأصدقاء ، وهذه الذقطة يبدو أنها ترجح لديه بشكل خاص ، وهو يستشهد بأحد مؤلفيه الأثريين سيسيرون قوله :« الحقيقة مزعجة ، لأن الكراهية تنبع منها ، وهسى سسامة للصداقة ، لكن التغاضي أكثر شؤما لأنك حين تتعامل برقة مع واحد من اصدقائك فانك تسمح له أن ينزلق بشدة نحو الدمار (^^)» وفي، النهاية كان تقريبا تحت الاكراه انه قبل بالمهمة المعروضة عليه مسن قبل عموري ، ومن أجل سبب لابد أن يظهر ليعمل ضد الانحياز الذي قد يجده للتو ، إنه الولاء الوطني في قوله :« لكن حبسي الدائم لبلدي يدفعني ويحرضني ، فمن أجل البلاد وفي سبيلها على الانسان المخلص اذا قضب الحساجة واسستدعى الوقست ان يضسحي بحياته ، وأكرر القول أن بلادي تحثني وتأمرني بالحاح شديد وبكل ماتملکه من سلطان على العمل » (۳۹) وكان هذا الباعث مع ذلك متوازنا مع أخر أكثر وعدا ، ظهر بجلاء قبيل نهاية العمل وكانت حظوظ المستعمرين تتردى بحدة وقد اصبح مؤلما لوليم الاضطرار لرواية اشياء ضيارة برواطفيه وببلاده ، وكان فقط قادرا على الاستمرار كما يخبرنا ، بسبب رغبة لاتهدف الى تمجيد موطنه بل لصنع سجل دقيق للأجيال القادمة ، وإنه لمفيد وله دلاله على عقليته ، وخلفيته ، انه أتخذ مرة أخرى المؤلفين التقليديين ، كمتسال له وهدذه المرة ، ليفسي ويوسيفوس اللذان سجلا حظوظ شعوبهما ، ومحتنيا مثلهما ومتسلحا بدرسيهما تابع وليم العمل في كتابه حيث قال : « ان نسجل في هذا الكتاب للأجيال القادثة جميع أطوار مملكة القدس المعاكس منها والمزدهر ايضا » (نا)

وهذا الهدف لم يكن عاما في زمانه ، وقسد نفسذ خسطته بنجساح كبير ، وأبقته ثقافته مع أساسها الكلاسيكي المتين في وضع المتابع مثلما فعل على مايبدو حبه الفطري للدقة الواقعية ، ومقدرته وارادته في رسم الخط بين الحقيقة والخرافة تعطور الى درجة ملحوظة في عصر كان التمييز فيه غامضا ، إذا كان موجودا أصلا ، ولم يختلف عمله كأدب عن عمل معاصريه الأوربيين والأحدري إنه اختلف في تماسك المظهر الخارجي للكاتب ، وكان وليم رجل لاهدوت بطبيعته كما هو بفضل منصبه ، ومع ذلك كان عليه أن يجهد من أجل حياد فكره ، وكان ملزما في النهاية بأن يأخذ نظرة أساسها رأي الحكم الديني في التاريخ ، وبالنسبة له لم تكن بلاد ماوراء البحار في المقام الأول مستعمرة فرنجية بل الأرض المقدسة ، وإذا كان لمبينة الرب أن توجد في أي مكان على الأرض فإنها يجب أن تكون بالتأكيد في بيت المقدس ، وكان حتى أكثر وضوحا لوليم من معاصريه بشكل عام ، أن الملوك كاذوا يحكمون باسم الرب ، وهـذا يجـب أن يكون صحيحا بشكل خاص بالنسبة لهؤلاء النين حسكموا في بسلاد الرب، وعندما سجل بناء عليه بدقة تاريخ تلك البلاد على مدى حوالي ستة قرون وصل إلى وقت في العقدود الأخيرة من القرن الثاني عشر عندما ، أخذ الرب بوضوح يسمح لشعبه محرر الأماكن المقدسة بأن

يتخلص تدريجيا من الأرض التي كسبها باسم الرب ، واكتئاب وليم أمر يمكن تفهمه . ولكن نظامه لم يخفق ، فالرب سيحفظ فلسطين للنين يطيعونه ، وهذا مالم يفعله الفرنجة . فقد مات الجيل القديم والجيل الجديد مختلف تماما سمعه يقول : « ونجد لدى درا ستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون للعون ممن الرب ، خالق كل شيء أن السبب الأول الذي يقدم نفسه هو أن أجدادنا كاذوا رجالا متدينين ويخافون الرب ، فقد قام مقامهم الأن جيل شرير وابناء أثمون مزيفون للعقيدة المسيحية ، يتبعون سبل جميع الأشياء المحرمة دونما تمييز ، وهم أشبه ، أو حتى أسوأ مسن النين قالوا لربهم : أبعد عنا وبمعرفة طرقك لانس ، ويسحب الرب بعدل تأييده من هؤلاء بسبب خطاياهم ، وكأنما أثير سخطه ، هؤلاء هم رجال العصر الحالي ، وخاصة القاطنون في الشرق ، كما أن المرء الذي سيتولى بقلم حذر وصف أخلاقهم أاو بالأحرى رذا ثلهم الوحشية المرعبة » (د)

وهكذا أخرح وليم قصته حتى نهايتها بلغة اعتقاده الديني وبالتالي بالنظرية السياسية الثيوةراطية ، وهي كلها متماسكة جدا ولابد أنه كان محزونا بالاشك ، وكان سايندهش قليلا لو أنه عاش ليرى سقوط بيت المقدس ، وفقدان الصاليب المقدس ، وبالتالي سقوط الحكم المسيحي في فلسطين ، وفي الواقع إنه توفي في ١٩٨٤ أو في ١٩٨٥ في روما في ظروف مريبة . وقال بعضهم إنه ذهب إلى هناك في عمل خاص بالعائلة ومات ميتة طبيعية ، ولكن بعضهم زعم أنه كان في الطريق إلى الكرسي المقدس ، ليشجب هناك طريقة الحياة الفاضحة لهرقل بطريرك بيت المقدس ، وأن هرقل ، وقدد أدرك أن الفاضحة لهرقل بطريرك بيت المقدس ، وأن هرقل ، وقدد أدرك أن وليم إذا وصل إلى غايته فإن هذا يعني دماره هو بالتأكيد . رشا طبيبا سوريا ليتبع وليم ويسممه ، فهذه هي القصة التي رسمها ذلك الموجز (٢٤) ، وهي موائمة جدا للصورة المتملقة التي رسمها ذلك التاريخ لوليم ، وهكذا انتهت بعنف الحياة الفاضلة للرجل الذي لم نعرف كاهنا أفضل منه في النصرانية في أيامه ، انتهت بالتتل على يد خصمه الشرير .

ومع ذلك يمكن أن يكون التاريخ قد انتهى في ١١٨٤ مع الترتيبات من أجل الملكية بعد وفساة تلميذ وليم ، بلدوين الرابسع ، وكمسا هسو واضع إن كتاب التاريخ نموذح للتأريخ اللاتيني في العصور الوسطى ف افضل صورة : إخباري دون أن يكون جافا ، ومنظم ، ومذوع في حكايته ، براق في لغته واسلوبه وقد رأى وليم نفسه في تقاليد الكتاب الكلا سيكيين وبشكل خاص كتاب التأريخ الرسمى الكلا سيكيين مثل ليفي ، وبهذا المعنى كان كتاب التاريخ نظرة إلى الوراء وقد ألقت مرساها بإحكام في تقليد قديم ، وعندما تسرجم إلى اللغسة الدارجسة فإنها سرعته إلى الحاضر ، وربطته بتقليد كان بالكاد جيد الرسوخ لتسويغ الاسم والرصانة ، والعبارات الموزونة والاجتهاد في التفصيل في الأصل ولكنه ذهب كله في الاهمال ، لأنه كان في ذهن المترجم جمهور أن يتحمل الاسهاب من أجنل خناطر العبسارات الجميلة ، ومع ذلك كان الكسب تقريبا بقدر الخسسارة . وتلت هسنه الشعبية الواسعة ، ومن لايستطيع أن يقول إن تضمين التاريخ في تصانيف الهرقليات الأدنى سوية باعتراف من الجميع لم يساعد يطريقة ما في المحافظة على الاهتمام بالأصل؟

والحقيقة الأكثر اهمية حول الترجمة ، من وجهة نظر تعزيز تقاليد التأريخ باللغة الدارجة ، هو توقيتها فإذا كان أحدث توقيت حالي مسحيحا ( أوائل العشرينات من القرن الثساني عشر ، وبالتحديد سنة ١٢٢٣ ) (٢٠)

فإنه بناء عليه يؤخر توقيت ليس فيلها ردين ، بـل أيضا أرنول الأصلي وربما تاريخ دي كلاري أيضا ، وهذا يوحي بان الترجمة المباشرة من اللاتينية إلى الفرنسية ربما هي أقل أهمية لتقويم الكتابة النثرية باللغة الدارجة عما يعتقد بشكل عام ، لأن هنا جسما واحدا نجد فيه قدرا كبيرا من المادة باللغة الدارجة وفي الواقع واحد من المصادر الرئيسية لهذه اللغة ، كان مدوجودا قبل كتلة المادة المترجمة ببعض الوقت ، ويبدو أن تواريخ الحروب الصليبية باللغة الدارجة كانت في الواقع جزءا جيد التوطد على المسرح الأدبي قبل أن

يفكر احد في أن يتسرجم إلى الفرنسية التساريخ اللاتيني المعياري للحروب الصليبية ،وليس هذا للقول بأن ترجمة الأعمال اللاتينية لم تساعد بشكل عام في أن تجعل اللغة الدارجة معترفا بها كلغة للكتابة الجادة ، وتعدها لمهمتها ، ولأن وجود تقليد التاريخ بالنثر اللاتيني كان بلا تأثير في جعل المؤلفين مدركين لامكانية كتابة التواريخ أيضا باللغة الدارجة المنثورة ، ولكنه يوحي بأن التساثير كان غير مباشر أكثر مما يفترض عادة .

وهكذا لدينا في جسم الهرقليات امثلة من التساريخ بسالنثر اللاتيني ، ومن الترجمة من اللاتينية إلى الفرنسية ، ولدينا ايضا ، مع أن هذا مكون من فتات ، تاريخ مبكر جدا باللغة الدارجة ، هو تاريخ أرنول ، الذي يجب أن نصدفه من حيث النوع مسع حياة القديس لويس لجوانفيل ، وكان تاريخ أرنول على مايبدو مثل عمل القديس لويس لجوانفيل ، وكان تاريخ أرنول على مايبدو مثل عمل جوانفيل من ناحيتين : كان رواية لشاهد عيان واستمد قيمته التاريخية من تلك الحقيقة ، وكان مديحا تأبينيا ، وتقريبا دفاعيا ، عن عائلة واحدة ، كما كان عمل جوانفيل سيرة تقديسية من الكاتب للمترجم له .

وقد رأينا من قبل أن جدارة أرنول ككاتب كبيرة ، وكمثال على كتابة التاريخ الرسمي فإن قيمة عمله أقل ، لأنه لم يخبرنا بإشيء لم نكن قد علمناه من قبل من جوانفيل ب وهنا الانحياز في الموقد في التجاه الموضوع لايؤثر فقنط على مضدمون العمل ، وإنما يجعله متعاطفا أمام القارىء ، الذي يستعير انشغاله من انشغال المؤلف نفسه . ومن جانب آخر إن الطريقة التي كيف بهنا كل واحد من المصنفين الذين استخدموا عمل أرنول وتبنوه جرى إيضاحها ، فكل واحد فرض عليها أسلوبه الخاص ، بنجاح متفاوت بهمصنف واحد فرض عليها أسلوبه الخاص ، بنجاح متفاوت بهمصنف على سبيل المثال كثيرا ماصاغها في قالب رسمي قيد فيه عدم الرسمية الأساسية المصدر ، في حين الحتفظ مؤلف الموجز بعدم عدم الرسمية بصورة أكبر ، ولكنه طمس مصدره في كتلة من المعلومات الرسمية بصورة أكبر ، ولكنه طمس مصدره في كتلة من المعلومات النخيلة كانت على مايبدو تغري ذوقه ، وهي لحسن الحظ غائبة عن

الذيول . والأكثر أهمية من الجميع أن العناصر الأكثر شخصية في تاريخ أردول على مايبدو قد كبحت إلى درجة أكبر أو أقل من قبل كل المصنفين . ولا يمكننا الحسكم بسسالطبع على مقسدار ما استبعده « د » في هذا المجال ، ويمكننا فقط القول بأنه كان أقل من المصنفين الأخرين في الاقتطاع سولكن من يعرف قدر المعلومات المتعلقة بالابلينيين مما يحله المؤرخ الحديث وقد فقدت حتسى في هيذه المرواية ؟ وكان لأعمال الحذف هذه سبب موضوعي ولم تكن مجسرد نتيجة نزوات المصنفين : كما رأينا في تحليل متنوعات « د » ، فكثير من مادتهم مضحك جدا تقريبا ما لم يفترض المرء الاهتمام الشعيد بعائلة ابلين .

وبصرف النظر عن هذا ، إن النصوص المتبناه التي يمكن أن نتعقبها بمقارنة النيول الواحد بالآخر ، تعطينا بعض الدلالات على مجال ذوق المصنفين ، والأذواق التي نسبوها لجمهورهم .

ومن الواضح أنه كان هناك قصدر حسن التنوع لا يمكن أن يتوقع ، فقد قصد أن يكون الموجسز كمسرشد قصسير الفتسرة يتوقع ، فقد قصد أن يكون الموجسز كمسرشد قصسير الفتسرة ويمكن أن نستنتج من هذا أن الموجز كان عملا مبسطا ، فإذا كان كذلك فقد كان اخفاقا مدويا في هنا المجال ، حيث مايزال باقيا تقريبا ستة أضعاف الموجز من تاريخ هرقل وهو الختالا فيعطي مجالا حتى لحوادث الحفظ، ومايزال اختلافا هاما جدا ، ومن المهم أيضا أن مخطوطات تاريخ هرقل تحوي العديد من العينات الدقيقة الكتابة ، الجميلة التزيين والوضوح بينهما تلك المعدة للبلاط الانكليزي والتي يمكن أن تسسمى في هسند الأيام طبعسة «مائدة ــ القهوة » (١٤) .

ومخطوطات الموجز على العكس كان الغرض منها الفائدة العلمية ، لاالجمال مع أن مخطوط آرسنال ٤٧٩٧ مـكتوب بـأناقة كافية ،

ومنظم الصفحات ، وليس في اي وأحدة منها منمنمات ذات جدارة ، لكن في بعضها حروف كبيرة مزينة برسوم تاريخية •

وبالنظر الآن الى تقدم التواريخ على مدى القرن الثراث على مدى القرن الثراث المراد في استعمال تعبير التطور بالمرة لأنها لاتحقق في الواقع شيئا في أي اتجاه ، والمراحل الأخيرة من تاريخ هرقل اذا قورنت بالأقدم لاتبدو أكثر اشراقا ، ورقة أو بعدا عنها برشاقة أكثر ، واذا حدث تردي في التصنيف أثناء مساره ، بحيث تصبح حكاية ادنى فأدنى ويصببح أشببه بسالحوليات وفي الكتاب « ٣٤ » (٥٥) الموجود فقط في « غ ج » و « ب » يجد المره فصولا كاملة تتالف بكاملها من قوائم للأحداث دون أي تعليق أخر ، وعندما يوجد شيء من نوع الحكايا التاريخية فانها تكون عرضية ومفككة ، وبالخذ الهرقليات ككل فان الفترة الأولى من النيول ، حتى ١٢٣٢ تدهش القارىء بأنها بلا شك الأكثر أهلية النظر الجمالية .

وفي الواقع بأخذ تواريخ القرن الثالث عشر الفردسية ككل ، ماهو صحيح بالدسبة للهرقليات ، وهي تتطور ، يبدو أيضا صحيحا للدوع كله في هذه الفترة وقبل أن تنتهي الرواية الأخيرة مسن تساريخ هرقل ، كان جواذفيل قد كتب سيرة القديس لويس (٢٦) ومع أن هذه بالكاد هي نموذح لحكاية حسنة الترتيب ، فإنها بالتأكيد عمل اقل فوضى من الهرقليات ، ذلك أنه جرى تصوره على نطاق أضيق كثيرا ، وأنجح بالكامل من قبل رجل واحد ، وباقرار هذا كله أنه ليس بأي حال قطعة سسامية مسن العمل ، وأذا قسورن بالقسم « د » المستمد من أرذول ، وهو الجزاء الذي يغطي بالقسم « د » المستمد من أرذول ، وهو الجزاء الذي يغطي نظر القرن التالي وقرنا أخر مرة أخرى لذرى تغييرا في المحتوى والعرض ، وذلك عندما أخسرج كومينز أخيرا شيئا يشبه كتابة التاريخ الحديث بالفرنسية ، وحتى عند ذاك فان كومينز المثير

للاعجاب مثل عمله لايمكنه أن يتماشى مع الحيوية والمباشرة غير المتعارضة لحكاية أردول ، وهكذا فإنه تاريخ هرقل يعرض في مختلف فقراته مراحل نمو وتطور التأريخ باللغة الدارجة في فردسا على مدى القرن الثالث عشر، وأسهم بعض الاعتماد على المؤرخين اللاتين على مجاله ، لكن بدرجة قليلة ، لابل أقل صراحة مما يمكن أن دفترض ، وتميل التواريخ المستقلة ، اي تلك التي هي بقدر مانعرف من عمل رجل واحد ، لأن تكون قصيرة ، ولكنها مابرحت تنتحل الأعمال الأبكر الى حد ملحوظ ، وفي الواقع ان حرية الانتصال أسهمت على مايبدو بقدر كبير في التقدم الذي حصل في التواريخ لأنه سمح للمؤلف أو المصنف بممارسة قسدراته في اتجساه تسرتيب المادة والبناء والتعبير بدون المهمة الأضافية ، وهي وضع مادة جديدة وتصنيفها في الوقت نفسه ، وكل تقدم تسم بهسده الطسريقة تحقسق مبكرا ، لذقل قبال ١٢٥٠ أو نحاو ذلك ،وماان استنبط معيار مرض ، فانه بقى وجميع التعبيلات التي جسرت ، وتمست لمواءمسة الموهبة الفردية للمسؤلف: كان جسوانفيل اصسيلا بقسدر كبير ، وفروا سار مسهب للغاية واحداثي ذوعا ما ، ولكن ايا منهما لم يفعل شيئًا جوهريا اختلف كثير عما انهمك فيه العبيد من المؤلفين النين تورطوا اخيرا في انتاج تاريخ هرقل الذي سبق ان تسم مسنعة قبلهم ، واكتشف كتاب الهرقليات فيما بين وليم الصورى وارذول الى المصنف المجهول ، الذي جمع نص « غ . ج » الطهويل جدا، واستثمروا كل الامكانيات التي كانت هناك او التي سيتتوفر لبعض الوقت في المستقبل ، وأعمالهم فيما بينهم همي تجسميد لكل شيء نجده في أعمال معاصريهم ، وليس تاريخ هرقل مجمروعة من المستحاثات الأثرية التي يمكن من خلالها تعقب تاريخ أنواعها ، إنه بالأحرى عرض كامل مثل تطوره الخاص الذي يمكن أن نراه يتتابع أمام أعيننا ، وهو بالنسبة للمؤرخ لأدب التاريخ يحتل بين المؤرخين مكانة تعدل أن لم نقل تفوق على مكانة جزيرة غالاباغوس لدى شارل داروين .

### الفصل العاشر

### النصوص كبينات تاريخية

يبقى أن نسأل : ماهي مضامين هذه الدراسة للمدورخين النين اعتادوا على استعمال هذه النصوص كمصادر ؟

وبأي الطرق ان كانت هناك طرق غيرت النتائج المستمدة نظرتنا الى النصوص كبينات تاريخية ؟

كما سبق ان راينا ، ، اقد عملت كل النصوص كثيرا جدا كمادة مصدرية لمؤرخي الحروب الصليبية والدول الصليبية ، وبالكاد نمتاج الى ذكر التاريخ نفسه وقد جرى استخدام الهرقليات والموجز ايضا كثيرا ، ولقد نهلت التواريخ العامة للحروب الصليبية خاصة الرئيسية منه مثل مؤلفات : روهرخت وغروسية ورتشارد ورنسمان وبروور ، واستمدت من هنين النصين بدرجات متفاوتة في الصغر والكبر ، وفي حالات عبيدة خدمت كمصدر رئيسي لأواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر ، وقد استمدت الأعمال الأكثر تخصصا أيضا بقدر كبير منها مثل أعمال لين بول وسميل وكاهن التي تقفز مباشرة الى الذهن ، وليست حالة الأمور وسميل وكاهن التي تقفز مباشرة الى الذهن ، وليست حالة الأمور المعلومات عن الابلينيين وعن الشخصيات الهامة في أي رواية عن المعلومات عن الابلينيين وعن الشخصيات الهامة في أي رواية عن المملكة اللاتينية في تلك الفترة ، وأكثر أيضا عن المشاكل السياسية والعسكرية ، والاقتصادية يوما تلو أخر .

ولكن السؤال الذي يعنينا في الوقت الحاضر ، ليس كثيرا مدى استخدامهما وطرادًو ذلك ، بل ان النتائج التي ظهرت تقترح اجراء بعض التعديلات الكبيرة ، وفي هذا المجال ان التدواريخ ذوعا ما في

الحالة مثلها مثل كتاب « جين دي ابلن » (٢) الذي هـونص أخر ، ومع أنه في الحقيقة منجم غني بالمعلومات ، هو ليس بالضبط كما ظهر في البداية وكان بقدر كبير أساس الاعتقاد بأن مملكة بيت المقدس قدمت نوعا من أنواع مستحاثات الاقطاع ، وهذا النص بلغ درجة من الدقة دفعت الى الاعتقاد أنه كتاب الأسس لأنه من خلله يمكن اعادة تشكيل هذه الاسس ، ولكن كما بين برور (٢) ، لم يكن جين دي ابلن يكتب عن التركيب المؤسساتي والاداري للمملكة منذ زمن سحيق ، بل حول الأعراف القانونية حسبما كانت سائدة في زمن سحيق ، بل حول الأعراف القانونية حسبما كانت سائدة في أيامه ، ومثل هذا يجب أن نسأل أنفسنا أي نوع من النصوص نتعامل معه هنا ؟

ومالذي أراد مؤلفوها ومصنفوها تحقيقه في كتاباتهم؟

وتقع التغيرات في الاستعمال الجاري في الوقت الحاضر للنصوص الذي تقترحه هذه الأسئلة في اربعة زمر كبيرة: اولا ، يجب التعامل مع النصوص كفتات وليس كوحدات قائمة بذاتها ، ثانيا ، يجب الغاء التاكيد الموضوع على بعض النصوص على حساب اخرى ، ثالثا ، يجب على الأقل تعديل النهيج المألوف للوائح الكلمات ، واخيرا لكن ليس اخرا ابدا يجب تبني موقف اكثر حدرا تجاه هذه التواريخ المتقلبة ،

والسمة الأكثر اثارة للدهشة في التواريخ من وجهة النظر النصية هي ذلك التي تؤثر بشكل جوهري بالغ في قيمتها كمصادر ، وهي الطبيعة المركبة لكل منها ، ومع أن هذا معترف به عالميا من قبل المؤرخين (١) فان هناك بشكل لامفر منه ميل لمعاملة كل كتاب كوحدة قائمة بذاتها ، وهذا! الذوع من الاستعمال يمكن أن يصور بشكل الفضل على أنه مشابه لاستعمال الأصوليين للكتاب بشكل الفضل على أنه مشابه لاستعمال الأصوليين للكتاب المقدسة ، الذي يعتمد على الاعتقاد بأنه ليس فقط كل أجزاء الكتاب المقدس صحيحة بالقدر نفسه ، بل أنها صحيحة بشكل أكثر حيوية بالطريقة ، نفسها وكما رأينا في الفصل المتقدم تتباين تدواريخنا في الواقع كثيرا في معالجتها لمواضيعها ، وما هو أكثر انه بين كل

النصوص الفرنسية لجسم تاريخ وليم الصوري ، لا يوجد واحد ليس إما تصنيفا من مصادر عديدة ، أو ترجمة تمت بدرجات مختلفة من الدقة ، أو شكلا من أشكال التبني لأعمال أبكر .

ولسنا بأي حال نتعامل مع تاريخ لنقل مثل تاريخ جوانفيل ، وهو عمل رجل واحد في موضوع واحد ، خطط له ، ونفذ مسن قبله بالصورة التي نملكها الآن ، وبناء عليه إنه أساسي فوق كل شيء من الأشياء أن نعامل الموجز ، وتاريخ ما وراء البحسار ، والروايات العديدة للهرقليات ، على أن كلا منها مجموعة من المصادر ، وليس كل واحد منها مصدر واحد قائم بذاته .

وتبسط هذه المعالجة في الواقع الأمور بفعالية وذلك بقدر ما يعنى المؤرخين ، وتجيب عن السؤال المتعب دوما عن ارتباط النصوص مبعضها بعضا ، وياعتبار كامل الجسم كمجموعة من الشذرات كل منها يمكن أن يظهر في نص وأحد فقط ، أو في العديد منها ، وذؤكد في وقت واحد مازيتين حيويتين هما الطبيعة المستقلة لكل شذرة ، وتعلق مختلف النصوص ببعضها ، وهي التي تعاود هــنه الشذرات باستمرار الظهور نيها ، ومن ثــم مــن المرغوب نيه كثيرا أ محاولة تجنب اصدار بيانات عامة حول قيمة نص كامل كمصدر موثوق المعاومات ، والتركيز بالاحرى على تقويم الأقسام اللختلفة التي سيق لنا فصلها ، ويكلمات أخسري أن ننظسر ألى النصسوص أفقيا ، آخنين الشذرة نفسها عبرها كلها ، لا أن ننظر رأسيا الى نص واحد على امتداد طوله الكامل ، وحتى نضرب مثلا لنأخلذ الحملة الصليبية الرابعة ، حيث نجد أن لكل النصوص قيمسة متماثلة ، طالما أنها جميعا تعطى أساس الرواية نفسها ، بينما من أجل الفترة ١١٨٤ \_ ١١٩٧ يمكننا القسول أن رواية « د » تقسارب بدقة أكثر تاريخ أرذول الأصلى من الروايات الأخرى ، ومن أجل غزو قبرص لدى « 1 ـ ب » مادة ليست موجودة في أي مكان آخـر بالرة ويجب أن نأخذ كل عنصر من هذه العناصر بحسب جدارته الخاصة ، أي حسبما يستحق ، باذلين دوما جهدا واعيا لفصل العنصر حسب تقديرنا عن المكونات الأخدرى التي اختدارها كل مصنف لالحاطته بها .

وبالخذ النقاط السلبية أولا ، يمكننا عمليا أن نقتطع من أجل البينة التاريخية الصريحة مثلما كان المؤرخون يفعلون دائما (°) ، كل ذاك الجزء من تاريخ هرقل ، الذي هو ترجمة لتاريخ وليم ، ومن الواضع أن المؤرخين لن يقرأوا ، بشكل طبيعي الترجمة عندما يتوفر لهم الأصل ، هذا وإن الأجزاء الأخرى من المصنفات هـزيلة جدا بحيث تكاد تكون عديمة الفائدة ، والجدر اللبكر مسن الموجز ، على سبيل المثال سطحى جدا حتى أنه يصعب أن يكون ذا فائدة حتى كوسيلة ضبط ، على مصادر اخرى اكمال ، فإذا وجدنا تعارضا \_ لذقل \_ بينه وبين وليم ، فإنه سيكون قد أسيء نصحنا بأخذ وجهة نظر الموجز بصورة جدية كبيرة ، طالما أن المؤلف لم يعتبر بكل وضوح هذه الفترة عمله الرئيسي ، بـل إنه تعـامل معهـا بالأحرى كشيء مقحم على موضوعه الحقيقي ، وبالنسبة لأخذ هـــذه القصول المبكرة كبينة على تهذوق الغدرب وتصدوره آنذاك للمملكة اللاتينية ، وايضا وجهة نظر مصلف الموجلز حسول قيمسة عمله ، سيكون لدينا المزيد لذةوله فيما بعد ، وكمصادر المعلومات المحضة ، فانهم قد وصدفوا بشكل جيد من قبل بلدوين (١) على أنهم يمكن أن يكونوا مفيدين في تكملة التاريخ ، ولكن لا يمكن قب ولهم مطلقا بدون جدل .

والشيء نفسه يصح ، وإن لم يكن الى المدى نفسه بالضبط عن رواية الحملة الصليبية الرابعة الموجودة في كل النصوص(٧) ، وهي الى الحد الذي يمكن لنا ايضا ان نقوله مستقلة تماما عن المصادر الأخرى المعصدروفة مصن قبلل ، واعني بلساس دي كلاري ، وفيلهاردين وهكذا كان يمكن أن تقدم رأيا مختلفا عن الأحداث نفسها ، وهذا دوما شيئا نافعا أن نستحوذ عليه طالما أنه يسمح بالحصول على نظرة مجسمة للموضوع ، ولكن مقارنة مع هنين الاثنين تعطي النيول اهتماما أقلل كثيرا لهنده الحملة

الصليبية ، حتى أن المقارنة يمكن بالكاد أن تكون تماما اما عادلة أو مسرفة ، وذقص التفصيل مسع ذلك ليس بساي حسال بسالمعيار ذفسه ، مثل ذلك المبين في الجزء الأول من الموجز ، حتى لا نستطيع تماما أن نستبعد احتمال أن النيول يمكن أن تثبت بان لها بعض الأهمية في هذا الموضوع ، ويمكننا فقط القول انها يجب أن تعامل ببعض الحذر ، في القسم الذي فيه تكون مصداقيتها اما غير ثابتة ببيض الحذر ، في القسم الذي فيه معالجتها لمواضيعها .

وحول مواضيع أخرى للنيول هل تمتلك بدقة هسذه القيمسة ، أي أنها تقدم منظورا مختلفا للاحداث التسى سسبق أن كان لدينا قسدرا كبيرا من المعلومات عنها ، وفي هذه الزمسرة تقسع روايتها حصسار دمياط (١/) ، ومخدلف الروايات عن حملة صليبية فريدريك النساني وحروبه ضد قبرص وضد جين دي بريين ، ولا نستطيع أن ندعي أن النيول تبطل بأي طريقة ما سيق معرفته ، ولا أنها مصادر ثمينة بشكل بارز في هذه المجالات ، ولكنها بالقدر الذي يمكننا قوله واسعة الاطلاع بشكل معقول ، وتعطى قدرا معقولا من التفصيل ، حتى اذ: في هذه الاقسام نمتلك تسويغا قويا في أخذها بجدية واعتمادها اذا لم تتفق مع مصدر آخر ، وأيضا انهامن المحتمل جدا أن تكون قسادرة على سد الثغرات الباقية في معلوماتنا من خلال استخدام المسادر الأخرى المتوفرة ، ومرة اخرى يمكنها ان تقدم لنا ليس فقط معلومات مختلفة احيانا ، ولكن تفسيرا مختلفا للاحداث اكثر تماسكا ، وربما أكثر أهمية ، علما أنه ما من تاريخ يقدم معلومات صحيحة بدون اى تفسير مضاف من جانب المصدف ، وانه لحيوى جدا للمؤرخ اذا كان له أن يحاول أن يقوم بينته حياديا بقددر الامكان ، أن تتوفر له مصادر تصور أكثر من ولاء واحد ، والموجز والنيول المتفقة معه عند هذه النقطة هي \_ على سببيل المثال \_ في الواقع متعارضة مع فريدريك الثاني ، وهكذا تسزودنا بتسوازن مفيد مع المصادر الأخرى التي تتبني موقفه .

وهذه الاستبعادات تتركنا \_ دون أن نقول \_ مع تلك الأجزاء من

التواريخ التي تعتمد على تاريخ أرذول ، والتي تستمد قيمتها الاستثنائية في كل مجال من هذا بالاعتماد على الأقسام التي تغطي الفترة ١١٨٤ - ١١٩٧ ، وهنا ينطب ق التضمين الثاناني للحصلاتنا ، في تحريك التأكيد والاهتمام ، لأن هذه الشذرة موكك تمام التأكيد أنها مستمدة من تاريخ أرذول ، الذي هو أغنى المصادر جميعا ، وهذه الشذرة أيضا هي التي تتباين كثيرا في مظاهرها المتعددة في روايات الهرقليات والموجز .

وسيكون واضحا الآن أي تحويل في التاكيد والاهتمام أنا على وشك الدفاع عنه: إنه التحول تجاه المخطوط « د» لهذه الفترة وشك الدفاع عنه: إنه التحول تجاه المخطوط « د» لهذه الفترة التي يؤسف لها ، وربما التي لا مفر منها ، انزاله الى الحواشي النيلية وهي كثيرا ما كانت غير مرضية جدا في را شيل ، ورنسمان وحده هو الذي حقق اي فائدة هامة من بعض منوعاته الهامة (١) ، وتبقى منوعات اخرى كثيرة غير مستثمرة بالمرة ، وليس هذا القول بالطبع بأن الروايات الأخرى في ذلك الفترة عديمة القيمة ، فرواية غولبرت فونتنبلو ( 1 - ب ) تحتوي على سبيل المثال بشكل خاص على معلومات عن غزو قبرص (١٠) ، لايوجد في اي رواية اخرى ، مع انه لا علاقة لها بأرذول الأصلي ، وتبقى ثمينة مثلها مثال اي رواية اخرى ، مع انه اخرى عن الأحداث نفسها ، والتي اعتقد مصنف واحد على الأقال انها افضل من ذلك التي يرويها.

وقيمة « د » هي ببساطة أنها كانت في هذه الفترة ، أدق أعادة اخراج باق لنا ، من تاريخ أرنول ، وفي هذا القسم هناك بالطبع بعض أجزاء أكثر قيمة من أخرى ، والقيمة تختلف بحسب عاملين : اذا ما كانت المعلومات لشاهد عيان أم لا ، وما هو القدر المعروف أنه من مصادر أخرى تبرهن أنها ذات قابلية ثابتة للاعتماد عليها ، وهكذا مع أنه لدينا من مصادر أخرى كميات كبيرة من

المعاومات حول معركة حطين وسقوط بيت المقدس ، وحول الفتسرة التي سبقت مباشرة ، وتلت تلك الأحداث ورواية أردول كما نقلها مصنفو الهرقليات والموجز ، وبشكل خاص من قبال مصنفا « د » عالية القيمة كثيرا لسببين :

انها رواية شاهد عيان ، وانها اعطتنا التفسير الوحيد للأحداث مقدما من قبل فرنجي بلدي ومؤيد بالوقت نفسه لريموند صاحب طرابلس .

وعن الجزء المبكر من الحملة الصليبية الثالثة من جانب آخر كما سبق أن قلنا يجب الفتراض أن أرنول أقل المسكانية للاعتماد عليه ، مع أن تفسيره يبقى هاما ، ولكن منذ ساعة وصول كل من رتشارد ، وفيليب اغسطس الى فلسطين (١١) ، حيث كان أرنول كما تبرهن لنا أنه كان يشارك مرة أخرى بالنشاطات ، وتلقي صورة رتشارد بشكل خاص بعض الضوء الجديد على شخصية شهيرة ، لأن الصفات التي جعلت رتشارد ، غير شعبي عند الملوك الأوروبيين الأخسرين ، ومسكره الذي كثيرا مساكان يقسارب الخيانة ، وانفراده بالأهداف التي وسمت بالقسوة ، وبذلك سميت ، وبراعته في التعامل مع المسلمين هي على سبيل المثال ، كانت بالضبط تلك التي ضمنت له نجساحا شعبيا مسع الفسرنجة البلديين ، وكانت الأفكار المثالية عن الحرب المقدسة مقبولة جدا في الربا وصالحة لها ، لكن في سورية كانت الأعمال العسكرية الصحيحة والسياسة الاستراتيجية هي التي تحتل الكأنة ٠

وهناك موضوع يقدم تاريخ هرقل والموجرز وبشركل خراص المخطوط « د » عنه قدرا كبيرا من المعلومات وهو مذكور بقدر صغير في المجرى العام للتواريخ ( خلافا للعربية ) الغربية ، إنه السياسة الداخلية للشرق الأوسط ، خراصة دولة ارمينية ، وعلاقاتها مرع الدول الصليبية ، وهنا تتعرز قيمة الترواريخ كثيرا أمرام ندرة المصادر الأخرى ، وتزداد أكثر من أي شيء أخر ، لكن لا يجوز

التقليل من قيمة هذه المصادر واذراؤها على هذا الأساس، وفوق كل شيء هنا ربما أكثر من أي مسكان أخسر نحسرز أفضلل تبصر، بالحالة التي كانت عليها مملكة بيت المقدس و امارة أنطاكية بين الدول المجاورة لها، وهنا ندرك مدى البعد عن أوروبا وعن السياسة الأوروبية وفق ما كانت عليه أنذاك، وعن قدر الانشال بقارة مختلفة كليا، مختلفة في عقليتها، وفي اليتها السياسية، وفي نقافتها ككل، وهذا بدوره يغير رأينا في أرذول وتاريخه، ويجعلنا نرى أنه وإن كان مكتوبا بالفرنسية، غير أن عوالمه منفصلة تساما عن عوالم التواريخ الفرنسية الحقيقية في تلك الفترة، لنقل مثلا عن فلهاردين و جوانفيل، إذ مع أن احدهما استقر في الشرق، وأمضى الآخر عدا من السنوات هناك، فإن كل منهما بقي فرنسيا لا في مجرد اللغة، بل في العقلية ايضا، وبالنسبة للقارىء الأوربي الغربي ان تاريخ ارذول كما يمكن تتبعه في المخطوط « د » بشكل خاص يكشف عن عالم جديد بصورة مؤكدة بالضبط مثلما تفعل كتابات معاصريه من العرب.

وباختصار اذا ، ان تاريخ اردول قيم الغاية كمصدر تاريخي لانه يعطينا معلومات لا يمكن الحصول عليها من اي مكان اخصر ، ولانه فريد تقريبا في تفاسيره ، وهو يقف في هذا المجال في منتصف الطريق بين نصين رئيسيين من التواريخ : عربسي وأوروبسي ، والروايات المختلفة من الهسرقليات والموجسز ذات أهمية بالدرجة الأولى على الساس معيار تمثيلها الصحيح لأردول ، وبناء عليه ان القسام ١١٨٤ من رواية « د » هسو الى حد بعيد أعلى الجميع أهمية وقيمة ومع أن تاريخ أردول قد حظي منذ وقت طويل بتقدير المؤرخين فإن هذا التقدير قد عطل ، والمدى الكامل لجدارة أردول قد طمس بقدر كبير ، بايلاء الاهتمام النصوص الخاطئة ، ومن ثم ظهر اردول أضعف كثيرا ، قد لون باللون الغسربي ، وذلك مسن خلال المارسة العامة بالاشارة الى الموجز على أنه « اردول » افتسراضا على الساس ، النصف الأول من عنوان طبعة ماس لاتسري ، وفي الحقيقة مال جميع المؤرخين منذ ايام ماس لاتسرى الى قبول آرائه

ومحصلاته حول مؤلف الموجز ، وذلك بتأكيد أعظم وقبول أشد مما هو نفسه قد ادعى أصلا ، وبالنسبة للهرقليات ، إن الرواية الرئيسية من طبعة راشيل أي رواية « أ ... ب » هي التي كانت البؤرة الرئيسية لاهتمام المؤرخين ، لكون السبب افتراضا هو نفسه وهو أنهم أتبعوا الدليل المعطى ضدمنا في بنية الطبعة ومقدمتها ، وهكذا كانت قدرة المحقدة في خلق وعدم خلق نصه ، وهكذا كانت قدرة التفاؤل التي تقبل بها قراؤه استنتاجاته مهما كانت درجة التربد التي قدرة مهدا ولانزوة أن ماس لاتري الاستنتاجات ، وبناء عليه لم يكن عبئا ولانزوة أن ماس لاتري أنفسه أعطى طبعته عنوانا مردوجا هو « تاريخ أرنول وبرنارد الخازن » وقد أظهر فحص آخر للنص أن هذا الحذر له ما يسوغه تماما ،لكن العنوان كان طويلا ، وقد قدر له أن يختصر بالاستعمال الدائم ، والنتيجة التي لا مفر منها ، حتى أن حذر ماس لاتري قد نهب دون أن يؤبه به كثيرا

وبشكل مثالي لانجاز المضمون الثالث لهذه الدراسة ، قد يحب المرء ان يرى تنقيحا كاملا للجهاز المضلل للاسماء الذي اصبحت به النصوص بالتدريج مذ انه من الواضح ان الاسم المعطى الى نص ما هو عامل رئيسي في تحديد درجة المصداقية التي ينسبها القارىء اليه ، وسوف يرجح دائما في النهاية على اي شيء يمكن ان يقوله المحقق في المقدمة ، وبناء عليه يكون من الافضل ان لانسمي ان النص باسم ارذول ، طالما انه ولانص باق الآن يمكنه ان يتحمل المسمد

الكاملة لعمل اردول غير المتبدل أو المعدل ، وحتى رواية « د» هي في احسن الأحوال عمسل متبني القسسم ١١٨٤ سـ ١١٧٩ ، والقسسم المتقدم على ١١٨٤ معسروف لدينا فقسط في الرواية المختصرة كثيرا جدا ، والمزيفة للموجز وكما بين المخطط (١٢) كانت أصالة هذه النصوص بعيدة جدا عن البسساطة ، وعلاوة على ذلك فإن المخسطط يكون على مسافة أو عدة مسافات من المخطوط الأصلي لنصه ، مع

كل المداخلات الكتابية المربكة التي يتضمنها هذا ، وعليه بينما يعتصرف بنص الخصطوط « د » على أنه مصصن ١١٨٤ الى العرب مالدينا من أردول يجب أن دؤكد مع ذلك أن هناك مسافة معينة ، ويحتمل أن تكون مسافة كبيرة بينهما ، ذلك أن تاريخ أردول الحقيقي مفقود بالنسبة لنا

ماذا, اذا نسمى النصوص ؟ أن أسم « تاريخ هرقل » غير ضار أبدا كعنوان لمتن الترجمة والنيول ، طالما أنه لايةول شيئا عن تأليف النص او المسدر أو المضون ، أو في الواقع عن أي شيء سوى الكلمات الافتتاحية ، ولهذا لاحساجة لنا لأى تحفسظات حسول الاستمرار في استعمال أسم الفئة التي ترشحه لوحدها بقوة ، هــذا ويمكن لهذا الاسم ان يتبنى بطرق مختلفه ليصهف الروايات العديدة: فنص « 1 ـ ب » مثلا يمكن أن يسمى ( كما هو الحسال بالفعل ) تاريخ هرقل برواية غولبرت فونتينباو ويمكن أن يصبح نص « غ ج » معروفا باسم رواية ذوالي لتاريخ هرقل ، متخذين له 1 سما كما فعل النص المعروف باسم « نيل دي روتاين » المستعار من اسم أقدم متملك معروف للمخطوط ، ويجب بالتأكيد أن يسمى نص « د » باسم تاريخ هـرقل حسب مخطوطة ليون ، والأكثر صعوبة هي المشكلة المثارة بفعل الروايات العديدة للموجز ، وفيما يتعلق (١٣) بنص ١٢٣٢ إن العنوان البديهي هو تاريخ بسرنارد الخازن ، طالما أننا نعرف بالتأكيد أنه قد صدفه ، وأن أردول عمل فقط كمصدر له ، غير أنه عرف باسم تساريخ أرذول افتسرة طسويلة جدا ، هي بكل دقة مائة سنة بالضبط حتى الآن حتى أن مثل هــذا التغيير الكلى في الاسم سيسبب بلا شك تشويشا لا نهاية له و يحدث ضررا اكبر من الفائدة المقابلة ، وفي الوقات نفسه إنه مسن غير المرغوب فيه حقا في المضي في تسميته بتساريخ أرذول ليس فقسط لأنه ليس تاريخه بل لأنه حتى ليس شبيها جيدا به في الجراء الأكثر جوهرية ، وهو ١١٨٤ \_ ١١٩٧ ، وقبل ١١٨٤ يمكن الاعتماد عليه فقط كحقيقة قادمة لعدم توفر الأفضل ، وأفضل تسدوية كما يبدو هي أن ندعوه باسم « تاويخ أرذول \_ برنارد » وهو اسم

مماثل بشكل معقول للاسم الحالي ، ثم إنه وإن لم يحمسل الحقيقسة الكاملة ، فانه يحمل على الأقل بعض الحقيقة حول النص ، وهيي أن أرنول هو أحد مصادره الرئيسية ، وبرنارد هو مصنفه ، وأقصر روايات الموجز التي تنتهي في ١٢٢٧ و ١٢٢٩ (١١) الاتساعمل بالعادة مذفصلة عن رواية ١٢٣٢ ، طالما أنها لاتقدم شيئا هاما لايوجيد في أرذول - بيرنارد ، ولكن اذا دعت الحساجة الى استم متميز ، على سبيل المثال لتسهيل مناقشة هذه النصوص يمكن أن يكون هذا الأسم هو « موجز أرذول » مقدما مرة أخرى رابطة ذات مثال متقدم ، وأيضا تعديلا لصالح الدقية ، وإذا ماأمكن تعطوير مجال كامل الأسماء ، وتم تبنيه بهذه الطريقة ، فإنه سدوف يعنى أن استعمالا أكثر تمييزا من ذي قبــل يمــكن تحقيقــه مــن النصوص ، لا سيما في الأماكن الحيوية حيث تتصادم مـم يعضها بعضا ، طالما أننا عندئذ سنكون متاكبين ممسا يعنبه أحسد بقوله « أرذول ... برنارد » بينمسا في الوقست الحسالي ، إن أحسد النواحي بالغة التشدويش في المناقشات النصية ، هي أن المرء لايستطيع مطلقا أن يكون متأكدا تماما مالذي يعنيه ناقد واحد مثلا ، بتاريخ أرذول ، ونظام الأسماء المقترح هذا ليس مثاليا بسأى حسال ولكنه على الأقل يعنى أن قضية المصداقية في النصوص لن يحكم عليها تماما مسبقا في ذهن القارىء بالعناوين المستعملة لتسميتها وتمبيزها.

ورابع المضامين المذكورة أعلاه وأخرها أن معالجة أكثر حدرا بكثير التواريخ مرغوب فيها ، على أن يبقى في الذهن أي ذوع من النصوص هم في الحقيقة . ومالذي قصده كل واحد من مولفيها أن يكتب ؟ وأبسط طريقة اللجابة على هذا السؤال الجوهري هي عبارة افتراض السلسلة المتصلة ، التي لها من طرف مصادر ، هي عبارة عن تقارير معاصرة للأحداث ، أو أحوال الأمور \_ سجل الأبرشية أو الدائرة \_ مثلا وفي الطرف الأخر كل أنواع الابداع الأدبي الصرف ، الذي لم يكن لدى مولفيه تصور في أن يكون عملهمستود عالمعاومات دقيقة ، إنما قصدوا ببساطة شد انتباه قرائهم

اليهم، ويمكن لكتاباتهم مع ذلك أن تقدم عرضيا كمصادر، مع أن هذا سيكون بعطريقة مختلفة تماما عن النوع الأول مسن الوثائق، وحسبما قال غلادستون: أن أشعار هوميروس في أرفع معنى تاريخية ذلك أنها سعبل للأخلاق والطبائع والمشاعر والأذواق، والأعراف والبلاد والمبادىء والمؤسسات (١٠)

ان هذه بينة ولكنها من أكثر الأنواع غير مباشرة ، ويجب أن تفسر بصورة مختلفة جدا عن بينة وثائق الوقائع المقصودة والأكثر صراحة ، وبين هنين الطرفين لأي نص بالضرورة مكان دائم في هذه السلسة ، وعلى سبيل المثال بين تحليل الموجز كيف تفاوت انشغال مؤلفه بالوقائع الصحيحة بدرجة كبيرة من جبزء في النص الى أخر (١٦) . ولكن من الجوهري أن نسأل أنفسنا قبل استعمال أي نص : مالذي أراد مصنف النص أن يكتب ؟ والاخفاق في طرح هذا السؤال ، والتمييز بين النصوص ، مع ارتباطها السطحي ببعضها بعضا ، مختلف جدوهريا في الذوع ، ويمكن أن تكون له نتائج غير مرغوب فيها وسنتفحص الآن مثلا منها .

اعطى مؤرخ واحد فقط بعض الاهتمام للترجمة الفرنسية لتاريخ وليم واعني هنا برور ، ففي بحث عن استعمار المملكة اللاتينية (۱۲) ، استخدم مسرارا وتسكرارا الفسروق بين التساريخ وترجمته ، وتعلق استخدامه الأعظم لهذه الفروق حول تأسيس قلعة الشوبك في سنة ١١١٥ ، فقد تحدث وليم الصسوري كيف جلب الملك سكانا الى القلعة بقوله « ... وضع حامية مسن الفرسان والجنود المشاة هنالك واعطاها ممتلكات واسعة » (۱۸)

وعلق بــرور على كلمـــة « ممتلكات » : لأن مـــامعنى كلمـة « ممتلكات » هـنه لدى وليم الصـوري ؟ وأزال المتـرج، والشارح الفرنسي جميع الشكوك ، وأضاف معلقا على الحادد دقوله :

'Il [1.e. rei] i fist remanoir de sa gent chevaliers, sergens, villains gaengneors, et à toz douna granz teneures en la terre selonc ce que chascun estoit.'

وهكذا بين أنه كان بين النين نالوا الممتلكات بعض الفلاحين ، ومن المهم ملاحظة أنهم لم يكونوا من السكان الأصليين للمنطقة بالكانوا رجالا جلبهم الملك مع حملته الى الجنوب (١٩) والآن مالذي اراد المترجم أن يحققه في عمله ؟

يفترض برور هنا أنه كان يعمل على إخدراج تدرجمة بقسدر مايستطيم من الدقة لكتاب تاريخ وليم ، وفي الحقيقة يبقى أفضل ان نقول أن أضافاته غير الكثيرة إلى نصه ، قصد بها أن تكون شرحها للكلمات الصعبة ، ولم تكن انحرافات عن روح نصب ومعناه ، بل كانت توضيحات تمت عن معرفة ، وفي الواقع واضمح ممسا نعمرف عنه ، وعن عمله أن كل اهتماماته تعلقت بالتبسيط الشعبي أكثسر منه بالذقل بدقة ، وأنه كرجل فرنسي كان يعمل في الربع الثاني مسن القرن الثالث عشر ، لم يكن بأي حال في وضع يجعله يعسرف التفاصيل الدقيقة من هنذا الذوع ، ويحتمل أنه كانت لديه فكرة صغيرة جدا عمن كان هولاء النين نالوا المتلكات ، ولاتقدم أي كلمة فرنسية قديمة نفسها كترجمة مباشرة لهسذا الاصسطلاح ، وهسكذا أخرج هذا الأداء الحرر مكملا النقص في المعسرفة مسن خياله الخصيب، ومعطيا رواية أكثر تاوينا عما كان عليه الأصل المحترم، وكان يقدم للقارىء الفرنسي عملا مشهورا أكثر مما ينبغي لأن تكون حاجة للاشارات الخارجية للاحتارام ، مما يعتقد أن الأساوب الرفيع يمكن أن يمنحه ، ولعل الذي التمسه هـو أن يجعله أجمل مايمكن لجمهور كان بالطبع مهتما بالتاريخ الذي كتبه وليم أكثر منه بقصسة سلساحرة عن انجلسازات الجيوش فيمسا وراء البحر ، وأكثر من سجل ذي دقة مطلقة بالوقائع ، وكان تاريخ هرقل يعرف احيانا باسم « رومان دى ايراكل » وهدا لم يكن عنوانا دقيقا لأنه كان مايزال تاريخا في جوهرة ، ولكن ليس تاريخا بدون دلالات ۔

وهذا المثال يخدم لبيان كيف أن المسالجة المختلفة لكاتبين ( في هذه الحالة وليم ومترجمه ) للمائة نفسها يمكن أن تعنى أن معالجة مختلفة كانت مطاوبة أيضا مسن كل مسن يحسسا ول تفسسسير معانيهما ، وفحص هذه المجموعة من التواريخ قد بين اتها تغسطي كامل المجال من الكتابة التاريخية الأكثر رصانة الى القصص الخيالية ، واوضى وليم لنا في تساريخه أنه رأى في نفسسه مؤرخا ، وأن هدفه من الكتابة كان تدوين سجل للأجيال المقبلة بأدق طريقه ممكنه وأكثرها حيادا دون أخذ بالاعتبار لشاعره الخاصة بالأمر ، وموقفه الثيوقراطي الواضح لم يخسرب رؤيته للتساريخ كسياق سبب وأثر ، وهو في الواقع كما وصدفه رئسهمان (٢٠) كان واحدا من أعظم مؤرخي العصور الوسطى ، ونحتاج فقط أن نأخلذ بعين الاعتبار تعاطفه المعلن ... الكهذوتي والملكي ... وبعض عدم الدقة الذي لا مفر منه ، قبل أن نضع ثقتنا في عمله ، وبالمقابل كان مترجمه في اشتخاله وانشتغاله المستبق رجيل أدب ولم يكن مؤرخا ، ويمكن لعمله أن يخبرنا بشكل غير مباشر بقدر كبير حسول الاختلافات في أذواق جمهور القراء ، مثلما هو الاختلاف المفتسرض بين مؤلف التاريخ ومترجمه ، وأيضا شيئا حدول كيف تصدورت فرنسا القرن الثالث عشر ، بلاد ما وراء البحار في القدرن الثاني عشر ، ولكنه كمصدر للمعلومات الواقعية لا يحتاج التوصية بذهسته بالمرة ، وإذا استعمل هكذا يجبب أن يكون فقسط مسم أكبسر التدفظات ١٢١٠)

وتظهر هذه المقارنة بين التاريخ وترجمته الى الفرنسية بوضوح كيف يمكن لمنتجات مختلفة جدا أن تنطلق من المادة الأساسية نفسها ببساطة لأنها استخدمت بطريقة مختلفة ، وقصد متباين ، ويصبح هذا حتى أكثر وضوحا عندما نتأمل الهوة التي تفصل بين التواريخ الصحيحة والنيول الصحيحة من جهة والمصنفات المختلفة أي الموجز وتاريخ ما وراء البحار من جانب أخدر ، وسديكون افدراطا في التبسيط ، ولكنه ليس بدون فائدة ، الاعتقاد بأن الأول ( الموجز) يمكن مقارنته ( مع أنه أدنى بكثير ) مع تاريخ وليم والثاني ( تاريخ

ما وراء البحار) كأنه مؤلف بروح أكثر شدبها بدروح متدرجم وليم، وإن التمييز بالطبع بين الجنسين من التاريخ والخيال في انهان مؤلفيها لا بدأنه كان كالتمييز بين الحقيقة والخيال بشكل عام، وضبابي جدا لكي يكون غير مفهوم عمليا، ولكن مازال ضروريا لنا أن نسأل أنفسنا عندما نستعمل هذه النصوص التي يميلون بأكبر قوة نحو مناقضتها، بالتالي أي نوع من البينة منطقيا يمكن أن نتوقع منها ؟،

وهكذا فإن الموجر اكونه كما رأينا عمليا تبسيطا ، وإن يكن بالاحرى غير ناجح ، يمكن على المستوى الواقعي أن لا يفعل شيئا اكثر من تكمله مصادر أخرى أكثر اكتمالا ، ولكن يعطينا أيضا بالاهتمام الذي منحه للعام ١١٨٧ ٢٠ بعض التلميحات الى الأهمية الكبيرة التي أولاها الغرب لضيياع بيت المقدد والصيليب المقدس ، والطريقة الدرامية التي تم التعامل بها مسع هدنه الاحداث ، ويرينا الاعداد المسرحي الذي هيء ( والاستعارة اختيرت قصدا ) لهم أيضا كيف أصبحت قصص بيت المقدس تدرى من ضوء ليس غير مشابه للجو نصف الضبابي ، ونصف البطولي الذي أحاط بقصة أرثر ، وهذه ناحية قدر لها أن تجد تعبيرها النهائي والأكثر وضوحا مع كاكستون ٢٠٠

ومثل هذا في حالة مواد تساريخ مسا وراء البحسار ، لا يمسكن لاحتجاجات المصنف بنظرته بازدراء اليهم « كحكايات روما نسية » أن تخفي ميله الخاص اليهسم حسسبما تبين مسن الاقحسامين الخبساليين ، اللذين سبق ووصدفناهما نن ، والمادة التساريخية الظاهرة التي يقدمها لنا هذا النص ، والتي ما اراد المؤلف حقسا ان ينتجه كان قصصا رومانسيا عن صلاح الدين ، وفي هذا نجح بشكل مثير للاعجاب ، ونظرته للتمييز بين الحقيقة والخيال طفيفة. حتسى مثير للاعجاب ، ونظرته للتمييز بين الحقيقة والخيال طفيفة. حتسى اننا لا نستطيع أن نخساطر بالتصديق بدون فحص دقيق لأي شيء يقوله ، ولكن ما اراد لنا أن نصدقه كان صحيحا ، وبشكل خساص حول صلاح الدين نفسه ، وهسنه هسي الناحية الأكثسر اهمية في حول صلاح الدين نفسه ، وهسنه هسي الناحية الأكثسر اهمية في

عمله ، وهي الناحية الأجدر بالدراسة القريبة ، وبكلمات أخدرى : إن هذا النص ليس لديه على ما يبدو قدرا كبيرا يسهم به في معارفنا عن التاريخ السياسي للملكة اللاتينية ، ولكنه أضاف بينة جديدة للمسألة المساوية في الأهمية ، وهي مسألة الصورة الشعبية لصلاح الدين في الغرب .

ومع النيول كما تتعارض مع هذه التواريخ القصيرة ، نحن فوق ارض اكثر أمنا بعض الشيء ، والفخ الرئيسي الواجب تفاديه هنا هو الاعتقاد أو الافتراض أن النيول قد كتبت هكذا كما هي ، لأن هــذا وان كان صحيحا بالنسبة لبعضها إنه غير صحيح بالنسبة للجميع ، فتاريخ أرذول وهو أحد المصادر الرئيسية التي استخدمها مصنفو النيول ، يبدو أنه كتب كما رأينا كمسوغ لسبياسات الادلينيين في فترة حرجة من تاريخ بلادهم ، وقد بقيت هـذه الناحية بعد الآثار المعدلة التنقيح بدرجات مختلفة في الروايات العديدة التسي استخدمته ، ولكن بعيدا عن الانتقاص من قيمته بوساطة بينة انحباز أرذول ، بيساطة لأنه انحياز واضبح جدا ، مما يفقده كثيرا من خطره ، ويضيف الى القيمة الاخبارية لعمله الفرصة المتاحة لنا لرؤية المملكة اللاتينية من خلال عيني فرنجي بلدي ، ويضيف هـذا بدوره قليلا لمعرفتنا الهزيلة حول مجتمع خاف القليل جدا من الأثر الثقافي ، وهو مع أنه كان أوربيا بجذوره وموارثيه ، فإنه في الحقيقة أكثر غموضا بالنسبة لنا منه الجيران العرب الغدرباء كليا ، والنين لديهم تراثهم الثقافي القوي جدا ، وتاريخ اردول هو الى الحد الذي يمكننا فيه أن نتعقبه ، هو الى جانب كونه سجلا لكيفية سقوط بيت المقدس ، والصليب المقدس في أيدي المسامين هـو أيضا سـجل « اللاخلاق والطبائع والمشاعر والأذواق » لحضارة عاشت قليلا لكنها كانت حضارة متميزة .

ولا يمكننا أن ذكرر كثيرا جدا الحقيقة المؤسفة أنه حتى تسظهر مخطوطات جديدة ، الأكثر احتمالا أنه تاريخ أردول سيظل مفقودا الى الأبد ، ولكننا دستطيع أن نخفف من وقع هذه الخسارة بعض

الشيء بتوجيه الاهتمام المستحق للنص الأكثر شبها به وصدورا عنه ، واعنى به قسم ١١٨٤ ــ ١١٩٧ من مخطوطة ليون من تاريخ هرقل ( أي نص د ) الذي لم يتلق حتى الآن الاهتمام الذي هو جدير به ، ويمكننا أيضا أن نتفادى الاضرار بأرذول باعارة اسمه لعمل قصير بسط شعبيا ذلك أنه غير لائق به بأى شكل من الأشكال ، أو إعارة مصداقيته لقطع أخرى من الذص التي وضعها سدوء الحظ وحده الى جانب عمله ، كما ويجب أن لا نضع ثقتنا في أي من هدنه التواريخ على الأقل ليس الثقة التي لا تستدعى أي تساؤل ، لأننا يجب أن نأخذ دائما في الحسبان أنه من بين كل مؤلفيها ومصدفيها فقط الأول منها والأعظم أي وليم الصوري هدو الذي كتب بدوعي وضمير كمؤرخ لأيامه ، وكان لدى كل خلفائه بدواعث أقسل صدفاء بكثير ، ويجب أن لا ندع لقناعتنا باسلوبهم مجالا لأن تدغدغنا يقيول غير متحرز بكل ما استهدفوا أن نصدقه ، وليس هذا للقول بأن الهدف ( أو ما يجب أن يؤمل ، أو النتيجة ) من هذه الدراسسة كان « إثبات سخف كل ماكتب حتى الآن واعادتنا الى الجهل مدرة أخرى » بل الأحرى تقسيم بعض المفساتيح لبناء هسسنه المتساهة المعقدة ، وفي الوقت نفسه تأكيد أننا لا يمكن مطلقا أن نتحمل التقليل من شأن تعقيدها ، ولكن الاستعمال الحكيم لهذه التواريخ يمكن أن يسمح لنا بأن نستخلص منها شيئا ما ، مع أنه ليس القصــة التــي تسبب أرذول بأن تسجل كتابة ، يمكنها أن تخبرنا بقدر كبير مما حدث في زمانه ، وكيف بدا ذلك لمعاصريه ، وهكذا فإن عمله كعمل وليم مع أنه بأساوب أقل مباشرة يمكن في النهاية أن يستخدم كسجل لتقدم ثم سقوط المملكة اللاتينية في بيت المقدس.

# الملحق رقم ١

# مخطوطتا: القيدس أومر ٧٢٧ ولدون ٨٢٨

المخطوط رقم ٧٢٧ في مكتبة بلدية القديس أومر ، وهسو مجلد ورقىيى مىن ١٦٣ ورقىة ، وبىلاضافة الى ورقتين فارغتين ، ومحتوياته كما يلي :

 ١ قطعة من « تاريخ القدس » تأليف جاك دى فيترى ـ ١ سقف عکا :

Incipit (f.1a): Innocens li apostoles de Rome vaut savoir les usages et les costumes les contrees des passages de le terre des Sarrasins. Explicit (f.4a): Toutes ces choses manda li patriarches al apostole Innocent et a l'eglyse de Rome.

#### ٢ ـ الأولساد أو فقدان القدس تأليف سير دي دوفياس:

Incipit (f.4a): Lonc tans devant l'incarnation Nostre Segnor fu une chités en Gresse qui avoit non Elyde. Explicit (f.4b): A m ans et IIII vins et vii le reprist Salehadins. Or sont xiij fois. Encore le tiennent Sarrasin, Dieus par sa debonaireté le nous rende.

# ٣ تاريخ اردول مع ذكر اسم المؤالف : Incipit

(f.4b): Or entendés conment le terre de Iherusalem et le Sainte Crois fu conquise des Sarrasins sor Crestiiens (ff. 19b ff.)

يحدوي هذا النص على وصدف فلسلطين والقلدس ويأتسي على ذكر ارذول بالاسم

f. 32b, col 2: Dont fist descendre i sien vollet qui avoit non Ernous. Ce fu cil qui cest conte sist metre en escrit. Explicit (f.91b): Apres s'amassa grant gens et grant ost et ala encontre le roi Jehan. Et manda son fil en Alemaigne.

#### ٤\_ حياة شارلان:

Incipit (f.92a): Ci commence le vie KM si come il conquist Espaigne.

وهذا المخطوط لم يكن معروفا لماس لاتسري عندما اعد طبعته للموجز في ١٨٧١ ولكنه كان معروفا لدى راينت الذي ضمنه كرقم ١٣٠ في كتابه « مصنف جامع لمضطوطات هسرقل » الذي نشر في سجلات الشرق اللاتيني لعام ١٨٨٠ س ١٨٨١ وهو مفيد من عدة وجهات نظر تتجمع لتجعل منه قطعة هامة مفقودة في صورتنا الكاملة عن تطور الموجز .

ويمننا مخطوط القبيس أومر ، ٧٢٢ بنسختنا الثالثة من موجز ١٢٢٩ ، والأخرى هي بروكسل ١١١٤٢ ( مخطوط ماس لاتري الأساس) وب . ن . قد . فر ٧٨١ مع ذكر واسمع لاسم أردول كمؤلف بالاضافة الى هذين الااثنين والى موجز ١٢٢٧ الموجود في برن ٤١ وهو لايشابه الدسختين الآخريين لموجيز ١٢٢٩ على اي حال من ناحية هامة ، اعنى أنه لاليرتبط به على أي صورة والقطعة التي تبدأ بجملة : « سينة تجسيد ميولانا » ، ويحسوي بروكسل-١١١٤ هذه بالصورة التي طبع بها من قبل ماس لاتري مثبتة في نهاية نص الموجد ويحدويها ايضا في بن ٧٨١ في النهاية في صورة حتى أطول تمتد لبعض الطريق بعد نهاية رواية بروكسل، وعليه فان مخطوط القديس اومسر ٧٢٢ هـ و النسخة الوحيدة من موجز ١٢٢٩ الذي لاتوجد فيه هذه الشريحة والتسي يسمح لنا بأن نرى الشريحة لاجل ماهي قطعة من نص غير مرتبط بالروجز الا بهوية مواضيعها ، وملتصقة بلا فائدة بنهاية من قبل احد الكتاب الذي نسخ النص كمسا هسدو مسوجود في القسديس أومر ٧٢٢ ، وأعدقه انه مسن المناسسب أن يتسابع إلى شيء مشابه ، وهـــو الذي على مـايبدو لم يتمــه ابـــدا في بــروكسل ١١١٤٢ بــالنظر للرواية الأطـــول البــاقية في ب . ن ۷۸۱ وبطریقة مابناء علیه یصور القدیس اومر ۷۲۲ بــذاته عائلة مختلفة من النصوص ( اذا كان بسالامكان استعمال كلمة « عائلة » حيث يوجد فقط عضو واحد ) وهــذا هــو مــوجز ١٢٢٩ قبل أن تضاف الشريحة غير ذات العلاقة اليه ، ويشوش قضية العلاقة بينه وبين القديس أومـر ٧٢٧ أن مـوجز ١٢٢٩ له وجود مستقل ، ويصور النص في مرحلة أبكر في تطورة من أي من المخطوطات التي كانت معدروفة لماس لاتدري ، ويتوجب على أي محقق جديد للموجز أن يأخذ مخطوط القديس أومدر بجدية أعظم ، وهناك امكانات كبيرة في أن تقوم طبعة جديدة عليه بدلا من القيام على مخطوط بروكسل ١١١٤٢ الذي يجب أن يغطي نصا تاليا دون اعتبار لتواريخ المخطوطات طالما أنه سدبق للشريحة أن أضيفت هنا ، ويجب على المرء أن يضيف أنه مستحيل بشكل غير قابل للاثبات أن المصنف قدد نسدخ نصدا مدن عائلة بروكسل١١١٤ مستبعدا الشريحة وهكذا أخدرج نص القديس الومر ، ولكن يبدو أنه بكلمة واحدة ذلك غير وارد بالبتة .

اما بالنسبة لتاريخ مخطوط القديس اومر ٧٢٢ فهو قد اعطي في الفهرس ومن قبل راينت الذي يحتمل أنه قد اعتمد في هذا على تأريخ امين المكتبة على أنه القرن الرابع عشر ، ولكن الدكتور جارو سلاف فولدا من جامعة نورث كارولينا شابيل هل قد اثبت أن المنمات ومن ثم المخطوط ذاته لايمكن أن يكون تاريخه أبعد من القرن الثالث عشر (١) .

ونقطة واحدة أخيرة حول المخطوط هي أنه أتى من بير القديس بيرتين وهو بيت بندكتي (لم يبق منه سوى الأطلال) وماكانه في القديس أومر، وهذا يثبت حتى بوضوح ارتباط الموجز بهنه المنطقة من فرنسا، وماهو أكثر فان القديس أومدر يقدع على أقدر من فرنسا، وماهو أكثر فان القديس أومدر يقدع على أقدر من د. اكيلو مترا من طيران الغراب عن بيت بندكتي أكثدر شهرة، هو غوربي، ونعدرف أنه كان اجدراء شائعا بين البيوت الدينية أن تعير بعضها بعضا كتبا، أحيانا الافساح المجال الأخد نسخة لمكتبة الدير ولدينا الآن نصان د القديس أومر ٧٢٧ وتاريخ برنارد الخانن د المثبت باحكام ببيوت المرتبة نفسها وقريبة نسبيا من بعضها بعضا، وعلاوة على ذلك فان تحديد هوية (مرة أخدرى من بعضها بعضا، وعلاوة على ذلك فان تحديد هوية (مرة أخدرى من قبل الدكتور فولدا) كل من مخطوطي تاريخ ماوراء البحار وب. ن . ف . فر . ٧٧ و . ٧٢٠، بأنهما زينا في هدذا الجرء

ذهسه من فردسا يعطينا نصا متعلقا أخر ، مرتبط بالناحية دفسها ، ويبدو أن شمال شرق فردسا وفلاندرز لم تعط فقط كثيرا من الحملات الصليبية بل ايضا كثيرا من التواريخ المتعلقة بالحروب الصليبية ، لا سباب يوجد هنا فقط وقت لذكرها كتخمينات : انها ربما الرخاء العالم المنطقة وكذلك الوجود الكثيف للبيوت البندكتيه ، التي أمكن لفرق النسخ فيها أن تقدم كل التسهيلات الفرورية ، وفوق كل شيء الطريق الذي مالت فيه الصاليبية لأن تصبح تقليدا عائليا كما فعلت في عائلة جوانفيل وفي قادة قلاع القديس أومر الفوكمبرغ ، وباختصار بأخذ القيمة الاجمالية لنص القديس أومر بحد ذاته بالاعتبار والبنية التي يقدمها عندما ينظر اليه في علاقته بالنصوص الأخرى ، وماسبق معرفته حولها ، نرى ان راينت لم يكن مبالغا بالحد الأدنى عندما وصف هذا المخطوط بالثمين جدا (٢)

وبالانتقال الآن الى مضطوط ليون ، نجد حتى اكثر لنتعلم منه ، لا بل حتى الكثير من القيمة كما أصبح والضحا في مجرى هذه الدراسسة انه مجلد مسن قسسطع الربسسع كبير « بقياس ١٢ بوصة ×٥ر٨ » بوصة مكون من ٣٨١ ورقة ، بالاضافة الى ثلاث ورقات بيضاء ، وهو محتوب بأيد عديدة في عامدودين من ٣٩ سطر للعامود وبه ٢٣ من المنمنمات ، وهذه كلها كبيرة نوعا ما ، وبشكل نموذجي بعمق ثلاث بوصات واتساع كامدل العمدود وزات أهمية خاصة لمؤرخي الفن ، الذين يعرفونها بأنها من عمدل ورشة عكا ﴿٢)

ومايمكن ملاحظته ان المنمنمات ترد فقط في ترجمة وليم ، وليس في جزء النيل من النص ، والمخطوط ليس مدؤرخا بالضبط ولكن الصور يعتقد من قبل بوختال بأنها شدبيهة جدا بصدور مخطوط عكاوي آخر ، حتى أنه يمدكن أدراك أنهدا مدن عمدل المعلم نفسه ، وأعطي هذا المخصوط التساني تساريخا هدوالي .١٢٨ ، وكان هذا المخطوط في أحد الأوقات تابعا للكلية

اليسوعية في ليون ، وتذكر رقعة مكتوبة اثبتت على اول الكتاب انه قد أعطي لها في ١٦٩٨ من قبل شخص يدعى ملكور فيلبرت وهرو الآن ملك لكتبة المجلس البلدي ويحمل رقم ٨٧٨ ( مرن قبل ١٦٩٨ مروعتهم .

والخط في القسم الأعظم كبير ، وجقروء بوضوح ولكن عددا من الصنفحات قد بهتت وأصبح من الصعب ، ويجمل أحيانا من المتعذر ، قراءتها والصعوبات ليست على أي حال بقدر مايمكن بشكل معقول استنتاجه ، من قراءة طبعة هــذا الخــطوط في صــور مختلفـة في راشيل ، حيث الكثير من المسافات الفارغة غير الضرورية والكثير من القراءات الخاطئة بدرجة كبيرة ، ولاحاجة للاسهاب في الحسييث عن اهمية هسذا المخسطوط الناقسد التسساريخي ، وللنص على السواء ... وقد سبق أن رأينا أن نصب فريد وحيوي لفهمنا لتعبد روايات الهرقليات ، والحاجة الى طبعة جديدة واضحة وفي الحقيقة يمكن للمرء أن يقوم ببساطة بطبعة طسالما أن طبعــة را شـــل له غير مقروءة في صورتها ، وغير أهـل أيضا للاعتماد عليها ، ولكن السؤال هو ، مالذي يجب تحقيقه بالضبط ؟ وبالنسبة للمورخين ماهـو مطاوب هـو طبعة جزئية لهذا الجــزء مــن النص الذي يعتمــد مباشرة وبدقة على تاريخ أرذول ، والذي يحدوي كثيرا جدا من المعلومات القيمة لهم ، وهو القسم ١١٨٤ ... ١١٩٧ ، وهذا أيضا القسم الذي يهتم به اكثر دارس النص ، ولكن تبقى حقيقة أن طبعة جزئية في كثير من الأحوال غير مرضية كثيرا له. والبديل مع ذلك هو تحقيق كامل النص ، اي جميع ال ٣٨١ ورقة منه ، وهذا سيكون طويلا ، والى حد بعيد غير مثمر تماما لانه ما من احد سيكون مهتما بقراءة الترجمة الصحيحية ، ثم إن القسم ١١٩٨ \_ ١٢٣١ ليس فيه خلاف جوهري عن الموجز الذي سبق تحقيقه بشكل واف ومناسب من قبل ماس لا ترى . والقسم ١٣٣١ \_ ١٣٤٨ مشابه تقريبا القسام نفساه ما الخطوطات الاساسية في راشيل ، وهو مارة أخارى كاف بشاكل مناسب في هذا المجال ، والمشكلات المثارة هكذا بفعل مسألة تحقيق هذا المخطوط هي في حد ذاتها ليسات دلالة سايئة على التشاكيلة الواسعة من الاهتمامات التابي تخدمها ، وعندما نسال انفسنا ، ماذا تكون حالة معرفتنا حول كتاب تاريخ هرقل بدون هذا المخطوط فإن الجواب سيكون محبطا بدرجة كافية ، وفيما يتعلق بتتبع الماسورة الأصالية لتاريخ أردول ، فإن ها يكون مستحيلا ، وقد أصدر ماس لاتري تعليقا عابارا فقاط حاول النص على ، اكنه كان مصيبا مرة اخرى.

# الملحق رقم ٢

# الفرنجة البلديون ــ البوليانز ــ

لا يتصل المعنى الذي ينسب عادة لهذه الكلمة من قبل مصدفي المعاجم بدقة الاستعمال الجاري لها من قبل مؤلفي اللغة الفرنسية القديمة ، ويتفق كل من تـوبلر لومساتش وغودفري \_ والملاحسظة الواردة في نيل روثلين ( را شيل ـ ٣ ٢ ص ٦٣٣ ، ملاحظة ب ) في وصف البـــوليانز بــانهم أبناء زيجـات مختلطـة بين الفرنجة ، والسوريين ، ولكن النصوص لا تسؤيد ذلك ، ويقتيس كل من توبار لوماتش وغودفري فقرة من جواذفيل قيل فيهسا: « الناس من الفلاحين والبوليانز » فهو لم يقال شايئا حاول تحادرهم المختلط ، وواضع من السياق أن كلمة « فلاحين » اصطلاح أراد به هنا بكل بساطة الفقراء من سكان فلسطين ، وهؤلاء « الفقراء » في مواجهة الأوربيين مثل جـوانفيل نفسـه ، لم يشــكلوا طـائفة اجتماعية ، ولم يكن من المستبعد أنها حوت أناسها مهن الشريحية الراقية ولدوا في الدول الصليبية ، ولم يستبعد أيضا النين كانوا من سلالة فرنسية صرفة ، ويتفق هذا مع استعمال الاصلاح نفسه في نص « د » من تاريخ هرقل ( انظير راشيل ج ٢ ص ٦٣ ، « د » متذوع ) حيث وصنف البوليانز « بجيل الفقراء » و « بأبناء المملكة » وذلك في مقابل الفرنجة الوافدين ـ البوتيفينز ـ وهم النين لم يلدوا في المملكة بل أنهم ، جاءوا من أوروبا مع غي لوزنفنان ، ومرة ثانية ما من شيء محدد حول تحدر البوليانز ، ومن المؤكد أن الطائفة المواجهة البوتيفينز حوت أعداد كبيرة من الناس النين لم يكن تحدرهم الفردسي وأصلهم الصافي مسوضيم أي شسك ، ولنضرب هنا مثلا بالأخوة الابلينيين ، وريموند صاحب طراباس ، وذكتفس هذا بالاسماء نات الشهرة الواسعة والوصدف الاكثر تفصيلا ووضوحا البوليانز موجود في « تاريخ المشرق » و « تاريخ القدس » لجاك دي فيتري حيث أن هناك فصل كامل ( فصل ٧٣ من طبعة ١٥٩٧ و ٧٧ في النص الوارد في كتاب بونغراس أعمال الفرنجة ) أوقدف على وصدف البوليانز ، ويوجد هنا عدة نقاط جديرة بالملاحظة ، أولاها أن جاك دي فيتري مثله مثل النصوص الأخرى لم يقال أي شيء عن البوليانز أنهم سلالة خليطة ، وكل ما قاله بكل بساطة أنهم انحدروا من الصليبين الاصليبين مع انهم غير جديرين بوراثة ما استولى عليه آبائهم:

'ex supradictis peregrinis . . . procedentes', albeit مع انهم غیر جدرین بوراثة ما استولی علیه آبائهم:

Generatio enim prava atque perversa, filii scelerati et degeneres, homines corrupti, et legis divinae praevaricatores, ex supradictis peregrinis, viris religiosis Deo acceptis, et hominibus gratiosis, tanquam faex ex vino, et amurca ex oleo, quasi lohum ex frumento, et rubigo ex argento procedentes, paternis possessionibus, sed non moribus successerunt; bonis temporalibus abutentes, quae parentes corum ad honorem Dei contra impios strenue dimicantes, proprii sanguinis effusione sunt adepti. Filii autem eorum, qui Pullani nominantur... (Bongars i. 1088-9, my italics.)

وهند الفقرة مشابهة بشكل مسده الوصدف وليم لأبناء قومه ، كأبناء متدورين لآباء نبلاء ، وفي الحقيقة استعمل المؤلفان الكلمة نفسها في عدة اماكن ، من ذلك قدول وليم : « ونجد لدى درا ستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون العون من الرب ، خالق كل شيء ، أن السبب الأول الذي يقدم نفسه هو أن اجدادنا كانوا رجالا مبيئين ويخافون الرب ، وقد قام مقامهم الأن جيل شرير وأبناء أثمون مزيفون للعقيدة المسيحية يتبعون سبل جمع الأشياء المحرمة دونما تمييز ، وهم اشبه ، أو حتى اسوأ من النين قالوا لربهم : ابعدعنا ، وبمعرفة طرقك لانسر ، ويسحب الرب بعدل تأييده من هؤلاء بسبب خطاياهم ، وكأنما أثير سخطه ، هؤلاء هم رجال العصر الحالي ، وخاصة القاطنون في الشرق ، كما أن المرء رجال العصر الحالي ، وخاصة القاطنون في الشرق ، كما أن المرء الذي سيتولى بقلم حذر وصدف أخلا قهم أو بالاحرى رذائلهما الوحشية المرعبة سييقف عاجسزا المسام هسول المائة المنتما ، وسيبدو بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية اكثدر

- 1777 -

منه يصنف تاريخا ، ( راشيل ج ١ ص ١٠١٥ \_ الترجمة العربية ص ٩٧٩ \_ ٠٩٨٩ ) .

ولو أن البوليانز لدى رجال دي فيتري أو « الأبناء الأثمون » لدى تاريخ وليم كانوا جزئيا من أصل سوري ،لكان هنا زود هنين المؤلفين بأحسن وسيلة للاعتذار ، لكن مامن واحد منهما فعل ذلك . ثانيا : يتفق دي فيتري مع تاريخ هرقل في فصل البوليانز كطائفة ، ليس على أساس العرق ، بل بالأحرى على أساس أنهم قد ولدوا في الشرق ، وذلك مقابل الفرنسيين المتروبولتان ، أو أولئك النين ولدوا في الغرب بشكل عام .

.. nisi Francos et Occidentales populos secum haberent, plusquam sexum foeminum non formidarent' (Bongars, loc. cit., my italics).

وفي مكان آخر ميزهم عن المجتمعات الايطالية المختلفة في فالسطين ، وهو ما يوحي ربما بأن البوليانز كاذوا من أصل فرنسي أكثر منهم من أصل أوروبي بشكل عام .

ثالثا: ويصدف دي فيتري الموقدف السياسي للبدوليانز نحدو المسلمين كما يلي:

'Ipsi autem cum Saracenis foedus ineuntes... et bella civilia inter se concitantes, et plerumque ab inimicis fidei nostrae contra Christianos auxilium postulantes' (Bongars, loc. cit.).

وهذه بالضبط هي التهم التي وجهها المؤرخون الأوروبيون الى بارونات الفرنجة المولودين في سورية ، خاصة ريموند صاحب طرابلس وبالين دي ابلن ، في أنهام أبارموا ماواثيق ماللسلمين ، وأضاعوا الوقت والطاقة وهم يتشاجرون فيما بينهم ، والتمسوا مساعدة المسلمين ضد المسيحيين .

وإذا كان دي فيتري قد عنى بالبوليانز شعبا من سلالة

فرنجية ـ سـورية خليطـة ، كان لديه فـرصا عديدة ليقـول هذا ـ أصله السوري جزئيا يمكن أن يقدم كأفضل التفاسير وضوحا من أي من المزايا والسمات المقتبسة أعلاه ، وأيضامن اخرى من عاداتهم التي ذكرها فيما بعد ، وهي في ابقاء زوجاتهم تحت حراسة مشددة داخل البيت ، وهذه الأخيرة عزاها لا لتحدرهم من شعب كان مثل هذا لديه عاديا ، ولكن لطبائعهم الغيورة . أما بالنسبة لاشتقاق كلمة بوليانز فإن توبلر لماتس ، فقد رآها كمعنى موسع للاسم الشائع : polain<pullus,

وهو صغير الحيوان ، وهذا يتطابق بالضبط مع ما رأيناه لدى استعماله من قبل جاك دي فيتري : كان البوليانز همم ذراري الصليبيين ، النين قارنهم دي فيتري مثله مثل وليم مع آبائهم الصليبيين الأصليين ، وفي تاريخ هرقل أيضا هم ليسوا جيل المهاجرين الأول من أوروبا ، مثل غي وأتباعه ، بل : « أبناء المملكة » أي ، ذرية المهاجرين . منعيا بأن هذا في الواقع هو أصل الكلمة ، الأمر الذي لا يبدو هناك أي سبب للشك فيه ، والمضمون النهائي هو أن البوليانز كانوا على الأقل مستعمرين من الجيل الثاني ، ولم يكونوا بالمرة من دم خليط .

# نيل

تاریخ ولیم الصوري ( ۱۱۸۶ ـ ۱۱۹۷ ) حققته مرغریت روث مورغان

### تقىيم

من المتوارث والمتعارف عليه أن مضطوط ونص نيل تاريخ وليم الصوري كثير التعقيد، ولو عدنا الى ماقبل عشرين سنة لوجدنا انفسنا بعيدين عن أن نعرف كل شيء عن مدوضوعه، وفيما يتعلق بالطبعة الحالية، لها هدف واحد مثواضع هدو أن تضع في متناول مؤرخي الحروب الصليبية واحدا من نيول تاريخ وليم الصوري وهو المخطوط رقم ٨٢٨ في مكتبة مدينة ليون، وليس المجال هنا متدوفر للرجوع الى جميع تفاصيل الدراسة ـ المتقدمة ـ التي أوقفناها على النيول، حيث كانت النتيجة هي لفت الانتباه الى أهمية نص ليون.

وسنكتفى هنا بتلخيص الجوهري والمهم من درا ساتنا المتقدمة مضيفين اليها بعض التعبيلات مع شيء من التعمق الذي توفر نتيجة أبحاثنا منذ عام ١٩٧٣ ، هذا وسيتاح للقاريء تحسيد النص المتعامل معه من بين المجموعات العائد اليها والتي لايمكن فصله عنها ، ذلك أنه يوجد اليوم تسع واربعون مخطوطة معروفة من تاريخ هرقل ، وجاء تحت هذا الاسم منذ زمن بعيد الترجمة الفرنسية لتاريخ وليم الصورى الكبير مسم النيول التسي الحقت به ، وكنا قد أعطينا المخطوطات الرئيسية رموزا ، هذا ونجد بين التسع وأربعين مخطوطة أربع وأربعين منها مرتبطة على الأقل بالخطوطة الكبيرة « غ » ، ولا يوجد طابع واحد يجمع المخطوطات في أسرة واحدة ، بل على العكس يمكن أن نرى عدة منها، ومع هذا ان هذه المخطوطات وان أعطتنا نصــوصا ذات مجـال قـابل للتبديل ، وقراءات متذوعة ، انها تمنحنا المصدف نفسه ، واعنى بذلك النص نفسه الذي يقدم لنا المائة ذاتها، وتبقيى لبينا المخطوطات الخمس التي غضض نا النظر عنها وهسي المخطوطات: 1 ـ ب ب س . و د من را شيل و المخطوطة «بلودس» «١٦ – ١٠» في مكتبة لورانتي في فلوردسا ، وقد استخدمت المخطوطة الأولى مع الثانية كأساس لطبعة راشيل ، وبدايتهما هي سنة ١١٨٤ (نهاية تاريخ وليم) ونهايتهما سنة ١٢٢٩ ، وهما تقدمان نصا متطابقا – فيما يخص أكبر جزء من الرواية – مع مجموعة « غ » مع شيء من الخلافات أحيانا ، ولكنها خلافات هامة ، ومنذ عام ١٢٢٩ فصاعدا يشكل المخطوطان « أ – ب » و مخطوط « غ » مخطوطا واحدا حتى سنة ١٢٤٨ ، حيث يبدأ المخطوط « أ » بسالالتحاق بسنيل روثلين ، في حين يتسابع المخطوط « ب » التحاقه بالمخطوط « غ » حتى سنة ١٢٦٤ حيث يتوقف ، ومسن المسكن القسول إن العسلاقات بين الروايات يتوقف ، ومسن المسكن القسول إن العسلاقات بين الروايات « أ – ب » و « غ » غير ثابتة الى بعض الحدود ، ويمكن القارىء أن يرى بأم عينيه في راشيل وجود بعض التشابه بسالمظاهر في الصيغ ، ومن فوائد وضعها في صفحة واحدة أنه تتضح لنا السبل التي تنفصل به هذه المخطوطات أو تنتظم عدة مرات .

ولننتقل الآن الى الرواية « س » هنا ، في هذه الحالة سنتردد طويلا بالحديث عن مؤلف مستقل مادام نصه لايمكن أن يبتعد كثيرا عن « غ » وهكذا سيجد قارىء « ي » من را شيل بعض النصوص الخاصة بمخطوط « س » ولكنه سيلاحظ أحيانا أن مصنف المخطوط « س » لم يقم الا بتعديل نص « غ » باختصاره كثيرا دون أن يجدد فيه شيئا ، وهكذا نرى في « س » نوعا من التقارب العائلي مع « غ »

أما بالنسبة لمخصطوط « د » الذي هصو الأصصل المعتمصد لطبعتنا ، أجد أنه من غير الضروري تكرار الأسباب العديدة التي حصدت بنا أن ذرى فيه بينة واحصدة وثمينة جصدا للحقبة ١١٨٤ ــ ١١٩٧ ، ولنذكر هنا بمسألة اساسية هي أن هذا النص لايحتوي على ماكتبه أرذول مباشرة ، ومع هذا إننا من خلاله نستطيع التوصل الى تحصيل فصكرة عما كان عليه كتاب أرذول ، وهنا سبب من الأسباب الرئيسية التي فرضت علينا العمل

على طباعة مخطوط « د » هذا ، يضاف الى هذا ان مصدف هدا المخطوط كان أمامه أثناء عمله نموذج من عائلة « غ » ونموذج أخر من عائلة « ب » ونموذج ثالث ، ان لم يكن كتاب أردول نفسه كان قريبا منه كثيرا .

ومن أجل حقبة ١١٩٧ ما ١١٩٧ ، أحدث مصدف النص خليطا لم يكن دوما عقلانيا ، وقام ذلك على المصدرين الآخرين ، وانضم بعد هذا التماريخ ( مموت هنري دي شمامبين وتتمويج ايزابيل «سيبيل» نهائيا الى عائلة « غ » ولم يفارقها بعد ذلك ، ولهذا قد يقال بعد ذلك إن نص « د » يخلو اعتبارا ممن عام ١١٩٧ مهن الفائدة الخاصة لأنه لم يتعمد كونه نسمخة اضمافية للممؤلف « غ » ، ويعمطينا نص « د » همذا التماريخ بممالمع « غ » ، ويعمطينا نص « د » همذا التماريخ بممالمع مع « أ مم ب وأحيانا مع « غ » في جزء ممن أخباره كثيرا ممن النصوص الطويلة التي هي غير موجودة في أي ممكان أخمر ، مما يؤكد أنهما بممالمولة التي هي غير موجودة في أي ممكان أخمر ، مما يؤكد أنهما بممالمولها غير متصملة نهما يؤكد أنها المؤلف لأنه احتفظ لنا بالشيء الذي غيره ممن المؤلفين حمكم لأسباب ما ، أنه غير مفيد النخاله في مجموعة مصنفاتهم .

وتبقى امامنا مخطوطة فاورانسا حيث يبدو انها منقولة عن رواية « غ » وهكذا لم نضف اولها ، وفيما يتعلق بأكبر قسم بقسي من النص يبقى التناظر دقيقا ، ولكن هناك بين صدفحات من النص يبقى المنتاظر دقيقا من التي لايمكن ان تكون قد اتدت من غير عائلة « د » وأحرص هنا على توجيه الشكر الى الدكتور ادبري الذي لفت انتباهي الى هذا القسم من مخطوطة فلورنسا ويتبين النا من تفحص مضطوطتي ليون أنه ولا واحدة من الاثنتين كانت نمونجا للأخرى ، انهما بالاحرى نسختان لابل نقول انهما ايضا تحدوي مخطوطة فلورنسا مجموعة خليطة المؤنسة لمؤلفي تحدوي مخطوطة فلورنسا مجموعة خليطة لمؤلفي

عائلة « غ » وليس له فائدة محتملة لهذا المؤلف ، والجرز الآخر مختصر كثيرا ، ويتعلق بنص « د » ولهذا استعملناه ونشرناه مع « د » .

ومن جديد ماذا تعلمنا مخطوطة فلوردسا عن ندول تاريخ وليم الصوري ؟ انها من حيث المبدأ زادت عدد المؤلفات المعروفة في هذا الباب ، وعرفنا من قبل أن طرائق المصنفين قامت على جمع مواد وجدت في مصنفات أخرى مع اضافة بعض الشيء من لدنهم ، وهذه الطريقة ذاتها اتبعها مصنف مخطوطة فلوردسا ، فقد اعتمد كأساس له نص « غ » ثم وضع محل جزء من هدذا النص شطرا قابله في نصل « د » وأضاف الى هذا كله تنييلا جديدا من عنده بدأه من آخر نص « غ » حتى غاية عام ۱۲۷۷ ، وبهذا توصل الى تصنيف نص جديد في مجمله ان لم يكن في عناصره .

وه كذا تطلعنا مخطوطة فاوردسا على أن مخسطوطة « د » التسى هي الآن وحيدة ، لم تكن دائما متوفرة ، وأن مصدف « د » قد وجد ربما منها مخطوطتان ، التي نعرفها الآن وأخرى استخدمها مصدف مخطوط فاوردسا وهي مفقودة الآن ، ونستخلص من هـ ذا نتيجـة هامة هيى ان نص « د » لكونه كان قليل الانتشار لم يكن عمسلا محرفا أبعد عن الأصل من قبل الناسخ ، وبفضسله لدينا مخسطوطة ليون ، ونلاحظ أيضًا بما أن الناسخ لربما نسخ أحيانا بشيء من قلة العناية المؤسفة ، و يضدفي هذا على مخطوط فاورنسا مريدا من الأهمية لكن لن نستفيد في التعرف الى محتوى المخطوطة المفقودة الا قليلًا لأن الذي احتفظ به مصدف مخطوط فلوردسا كان قليلا ، ومع هذا هناك بعض الفوائد الثمينة ، فصحيح عرفنا أن صاحب نص فاوردسا اطلع على أصل يشبه أصل مخطوطة ليون ، لكن في نص فلوردسا نصين اسقطهما ناسخ مخطوطة « د » ، ومع ذلك يبدو أن ناسخ « د » لم يضف شيئا الى الأصل الذي اعتمده ، ومسع هــذا يذبغى علينا التمسك هنا بالجذر لأن مصدف مخطوطة فلوردسا برهن لنا في كل مكان عن اتجاهه نحو الاختصار ، فقد بتر شطرا من نصه المتعلق بنص « غ » والشيء نفسه قام به مع الجزء الذي هو موضع اهتمامنا ، ولقد كان أحيانا يتبع مصدره كلمة كلمة ، لكنه غالبا ما اختصر وحذف مارآه زائدا من كلمات أو لأسنباب لغوية ، وبتراحيانا مقاطع مع نصوص كاملة ، لعله اعتبرها مفسرة ، ومن هنا قام بعض التعارض في روايته ، وظهر ذلك من خلال عرضه ، فمثلا روى لنا وفاة أسقف بيت لحم ودي أوبري دي ريمس وكأنه حدثنا عن ذلك من قبل ، مع أنه لم يفعل ذلك ، بل إنه قفز فوق المكان الذي له نظير في نص « د » حيث نحن أمام سفارتهم الى صلاح البين .

لكن اذا كان هـذا المصدف كان يميل الى الايجاز نعرف على العكس ان مصنف « د» كان يستطرد ثم يخرج بسهولة مبتعدا عن موضوعه ليقدم لنا منشورات تاريخية وتعليقات شخصية ، أو بــكل بساطة تفاصيل جذاية أو مثيرة للاعجاب ، ونعسرف أيضا أنه كان مصنفا أحمق أساء التوفيق بين مصادره وضاع في سبياق الأحداث ، وكرر لنا الشيء نفسه ثلاث مارات حاول أحسابيث مختلفة ، وعلى عكسه كان مصنف نص فلورنسا ، لقد كان ذكيا وفنانا: قام بواجبه لينتج لنا أثرا جيد التأليف، منسجما وواضحا وذلك انطلاقا من مادة صعبة وقاسية ، وذلك ان الحقيقة التاريخية لاتتم دائما الا بالرواية المنطقية المتساسلة ، فهناك حدوادث بعيدة الواحدة عن الأخرى بالمكان والزمان من الممكن ان تلتقي وتترابط بالتحليل السياسي ، وهنا هل ينبغي اتباع خط تسلسل الحوادث أم خط الفكر ؟ انها مسألة منهج وطريقة ، بيد أن مصدف مخسطوطة ليون لم يعبث بنصه الى حد التشويه ، بل إنه أنتج من انعدام النظام لليه رواية حية هامة ومثقفة ، ومع ذلك انها غامضة ايضسا لكنهسا وشك أثناء العرض أن تتصل بالقارىء ، وليس علينا الا أن ننظـر الى الصفحة ١٠٨ ومايليها من الطبعة الحالية لنتعرف الى الطرادّق المختلفة بالعرض لدى هنين المصنفين أثناء معالجة الحكاية لموضوع واحد، ليكن مثلا احتلال قبرص أو احتلال عكا، فهنا تتشابه الروايتان بشكل ضيق ، لكن تختلف بالوقت نفسه في وصنف أحداث كثيرة في بلدان أخرى ، وبالنظر الى هذا التباين في الروايات وجينا من الضروري اضسافة اعادات للأجزاء المقابلة الواردة في النص الآخر.

وأمام هذا التباين في العقليتين لانستطيع القول بالتأكيد فيما اذا كان هذا النص أو ذاك قد حذف من قبل أحدهما أو أضيف من قبل الآخر ، فالفصل الذي يصف وصول الألمان الى عكا موجود بالكان ذهسه في نصوص « أ ـ ب » وس وغ ، وهلوردسا ، ومن المحتمل ان عدم وجوده في مخطوطة « د » جاء بسلب استقاطه من قبل ناسخها ، أن كان هذا الفصل قد وجد 'صللا في مخطوطة الأصل التي اعتمدها ، وفي حالة تاريخ ملك ارمينية نذكب على استخلاص نتيجة عكسية ، حيث نعثر على هـنا التـاريخ في جميع النيول ولكن بصيغ مختلفة وفي أماكن متنوعة ايضا ، ويبدو لنا أن هذا التاريخ قد انتشر تحت صيغة مستقلة ( نشرة دعائية بدون شك لأن لاون تــوج ملكا على ارمينية من قبل هنري دي شامبين ) واستخدمها كل منيل اختياريا ، ففي مخطوطة « د » جاء مكان هــنا التـاريخ ووضــعه سيئًا جدا ، حيث عرض إثر الحديث عن وفاة هنري ، وذلك في الوقت الذي انضمت فيه مخطوطة « د » الى مخطوطة « غ » وعلى عكس ماقام به مخطوط « د » نجد أن مصفف مخطوطة فاوردسا \_ وهو منطقى دائما \_ فضل هذا أن يتبت هذا التساريخ في مكانه ضمن سياق الأحداث ، أي قبل موت هنري ، لكن مامن شيء يخبرنا أنه وجد ذاك في مخطوطة من عائلة « د » .

وفي الحالة العكسية التي تعني أن بعض النصوص موجودة في مخطوطة « د » ومحذوفة في مخطوطة فلورنسا يمكن القول بالتأكيد أن الاسقاط كان متعمدا من جانب مخطوط فلورنسا فقد حدثنا هذا المخطوط علنا أثناء رواية أخبار سفارة الألمان لدى اسحق كومينين عن نيته بحذف بعض التفاصيل التي تعيق تقدم روايته ، وبالعكس ان بعض النصوص الموجودة فقط في مخطوطة « د» ربما هي من عمل ناسخ هذه المخطوطة ، وهذا ماتبين لي عام ١٩٧٣ أثناء التعليق على طباع الامبراطور فريدريك الثاني ، الذي هدو غير

موجود في مخطوطة فلوردسا ، وبشكل عام عمل نيل فلوردسا على اختصار مواده بمنهجية ، بينما تاه نيل ليون بكل سهولة ، وهذا ماحال بيننا وبين معرفة المضمون الدقيق الصلهما المشترك .

ومن أجل سعة هذا النموذج الأصل ليس بامكان مخطوطة فلورنسا أبدا أن توضع لنا التاريخ الذي بسدات فيه الرواية ، وليس مؤكدا أن ذلك كان الوقت نفسه الذي بدأ فيه نيل فاورنسا ، وسلب هذا أننا نجد في مخطوط فأوردسا مقطعا واحداً لعله ذقل بالصدفة من رواية « د » ليدخل في سياق الحديث ، وجاء هذا لدى روايته اخبار حصار القدس ، ونستنتج من ذلك أنه كان أمام عيني الناسخ أو المصنف نسخة من « د » احتوت على هذا الجزء من النيل ، لكنه لم يستخدم هذه النسخة بشكل منهجي الا من أجل الجزء الملحق بتصنيفه التنظيمي ، أما بالنسبة لنهاية النماوذج الشاترك بين « د » وفاوردسا لانعرف شيئا مطلقا ، وثابت بما أن مخسطوط فلوردسا توقف عن اعطاء رواية « د » نفسها في الوقت الدقدة لموت هنري دي شامبين ، أن هذا يؤكد النتائح التي استخلصناها من بينات أخرى ، ومن المكن أيضا أن مخطوط مصدف « د » الذي كان نموذجا أصيلا لمخطوطتي ليون وفاوردسا ، قد تدوقف في ذلك التاريخ ، ومن أجل ذلك بدأ أنذاك مصنف نص مخطوط ليون اكمال تنييله اعتمادا على مخطوطة من عائلة « غ » ومن المؤكد الى حــدما أن نموذج أصل « د » وقاورنسسا مسن النيول لم يقسدم بعسد ١١٩٧ مواد لها أهمية خاصة .

وخلاصة القول أن معرفتنا المعمقة عن مخطوطة فلورنسا لم تغير غير القليل من تقديرنا للنيول التي نعرف منها الآن خمسة موالفات هـــــــن « أ و ب وس » و «د » وهف ل ، وغ » ومـــــن مؤلف « غ » وحده انتشرت في أوربا ، وبين الأربع والأربعين مخطوطة من « غ » ثلاث منها أتــت مــن عكا وواحدة مسن لومبارديا ، وواحدة من روما ، وواحدة من اذكلترا ، وأتى الباقي جميعا أي الثمان والثلاثين مخــطوطة مـن فــرنسا ومــن

فلإندرز ، ولاتوجد المؤلفات الأخرى الا في خمس مخطوطات هي التسسي تحمسل في راشسسيل وفي عملنا الحسسروف الأولى « أ س ب ب س ب د ب ف ل » ومخطوطة « أ » وحدها التت من عكا ، ولايوبجد نسخة أخرى عنها في مكان أخر .

وهكذا لاتتفق مخطوطة ليون ٨٢٨ في مجملها مدع اى مخسطوطة أخرى معروفة من النيول ، ونتعسامل معهسا هنا كمخسطوطة وحيدة للنص الذي تحتويه ، ويجب أن نبين أن هذه لكونها نتاج ناسخ قليل العناية ، تحتوي على عدد معتبر من النصوص الغامضة والطنانة الى حد أن المنضد في مسطيعتي ، وأن كان ملتسزما ، وجسد أن عليه التدخل والتصحيح ، ولهذا هناك ثلاث طرائق تبنيناهما أثناء الذشر ، جاء كل منها حسب الحالات ، ففي الحالات التي لايوجسد المتعامل معه في أي مخطوطة أخرى أعطيناه أضطرارا قراءة حدسية او تخمينية ، وأبدلنا في مكان أخسر قسراءة غير مقبسولة في « د » بقراءة من « ب » وذلك في أجزاء من النص حيث وجندت علاقهة واضهمة بين المؤلفين ، وبسدت لنا أحيانا قسراءات ف « د » مقب ولة ولكنها غامض ، وحينئذ لم نص حج نص « د » ولكننا اقتصرنا عن التوضيح باعطاء قسراءة مسن « ب » في الحاشية ، ومن أجل الجزء الأخير من النص الذي نتولى طباعته استخدمنا مخطوطة فاورنسا كأداة رقابة وضبط لخطوطة « د » وطبعنا منها النص كاملا في مقابل نص ليون ، وفي الأمساكن التي اتضم فيها أن ذلك كان مستحيلا بسبب الوضعية المختلفة للمادة نفسها ، تولت الحواشي تـوجيه القـاريء نحـو الصـفحات المقابلة في نص ليون

## المخطوطات التي استخدمناها هي كما يلي:

مخطوطة ٨٢٨ في مكتبة مدينة ليون ورمز اليها بحرف « د » من قبل النين تولوا تحقيق راشيل ، واحتفظنا بسرمز الحسرف الأول في

جميع الحالات المكنة ، وبالنسبة لمخطوطة عكا التي يعود تاريخها الى حوالي سنة ١٢٨، فقد كان يتملكها في القدن السابع عشر ملكيور فيلبرت ، وهو تاجر من سكان مدينة ليون ، وقد أهدى هذا المخطوط في سنة ١٦٩٨ الى الكلية اليسوعية في ليون ، ومن الكلية هذه انتقل الى مكتبه بلدية ليون ، وهذا المخطوط ورقي ، صدفحاته نوات عمودين ، والكتابة بشكل عام مقروءة بشكل جيد ، باستثناء بعض المحلات ، حيث هي مطموسة جزئيا ، وكلمة واحدة قاومت جهودنا لحل رموز خصطوطها ، وهسي اسسم اسسقف « دي جوي » (ص ٩٨) ويبدو أن هذا الاسم قد محي عمدا ، ووصدف هذا المخطوط بالتفصيل من قبل بوختال وكذلك من قبل فولدا .

مضطوط بلوت وس ٢١ - ١ في مسكتبة لورانت في فالورنسا، وهي نسخة ورقية كتبت على عمودين، ونسخة من عكا تاريخها حوالي سنة ١٢٩٠، وقد دون على غلافها: « العبور الى الاراضي المقدسة واحتلالها باللغة الدارجة لأحد المؤلفين» وكتبت الأوراق ١ - ٨ على وجه واحد، وامتلات بملاحق اختصرت تاريخ هرقل الموجود في بقية المخطوطة، وفي هسنه الملاحق ايضا بعض الاضافات لأحداث أخرى وقعت في دول الصدليبيين، وكانت هنه المخطوطة بين مخطوطات اسرة مدتشي، خطها مقروء بشكل جيد في كل المواضع، منمنماتها جميلة بشكل منقطع النظير وقد حظيت بدراسة مفصلة من قبل فولدا، وقد رمز لها محققو را شيل بالحرفين « ف ل » وقد احتفظنا بهذا الرمز في الطبعة الحالية.

\_ مخطوط ٢٦٢٨ وهو ملك المكتبة الوطنية الفرنسية ، ورقبي كتب على عمروبين ، وقدد نسسخ الجرزء الأول منه في عكا سنة ١٢٦٠ والجزء الثاني في حوالي سنة ١٢٨٠ ، ولقد استخدم أصلا من قبل محققي طبعاة راشيال وهام النين رمازوا له بحرف دب »

ولقد احترمت الكتابة السليمة للمخطوطات في كل مكان وكذلك التقسيمات والفصول والعناوين .

وأشكر هنا بكل اخلاص الاستانة أوديت دي مورغوس ، والسيد م. فوستر ، والسيد أ. كوبي، وجميع الزملاء على كثرتهم النين قدموا لي المساعدة بـاشكال مختلفـة ، وأشـكر الأكاديمية البـريطانية ، والسـيد أرنسـت كاسـل رئيس الهيئة التعليمية ، وجامعة كمبردج التي سهلت مساعداتها مهمتنا هذه ، ومكتبات ليون وفلورنسا وباريس ، والسيدة أ . م بولي دي لسدين ـ سكرتيرة القسم الروماني في معهد الدراسات التاريخية والنصوص ، شكري لجميع النين أعاذوني ، وفيما أنا أشـكرهم جميعا أقدم هذه الطبعة لمؤرخي الحـروب الصـليبية على أمـل أن تساعدهم وتكون بمثابة دليل داخل المتاهة الساحرة ، ألا وهي نيول تاريخ وليم الصوري .

## نيل

## تاریخ ولیم الصوري ۱۱۸۵ ــ ۱۱۹۷ اعتمادا علی مخطوطة مسكتبة مسدینة لیون رقم ۸۲۸

١ ـ وجدت كراهية شديدة بين الملك وكونت يافا ، وأخذت هــنه الكراهية تزداد يوما تلو الآخر وبات هسنذا الشسفل الشساغل الملك ، فسأل رئيس الأساقفة وليم الذي التقاه واشتكى اليه عن زواج أخته لأنه لم يكن صحيحا ولاقادونيا ، وعلم الكونت بهذا فأتى الى القدس حيث كانت زوجته مقيمة آنذاك ، وطلب منها بالحاح أن تغادر المدينة بالحال قبل أن يعود الملك من سفره ، وكان مرتابا بأن الملك لو وجدها هناك لن يسمح لها بسالعودة اليه ، لذلك الح عليهسا بالرجاء أن تعدود الى عساقلان الى حيث كان يريد هدو الذهاب حالاً ، وعندما قدم الملك إلى قصره بعث اليها بسرسالة طلب منهساً فيها العودة الى البلاط ، فأجابت أنها لاتستطيع فعل ذلك لأنهسا محتجزية بالمرض، ثم بعث اليها بعدة رسائل أخرى ، بعث بالواحدة تلو الأخرى لتعود غير أنها كانت تعتذر بسبب المرض ، وقسال الملك بما أنها لاتريد الرجوع فأنا سأذهب اليها وأدعوها بذفسي، وهـكذا ارتحل يتبعه البارونات مباشرة وقصد عسقلان غيرانه وجد الأبواب موصدة ، فنادى وأمر أن يفتح له ، لكن لم يأت أحد ولم يستجب انسان لما أصدره من أوامر ، وصعد أهمالي المدينة إلى الأسموار وتسلقوا الأبراج ووقفوا دون أن يتحرك أحد ، وهكذا انتظروا بعض الوقت ، وغادر الملك المكان مزعوجا جدا ، وأخذ طريقه مباشرة الى يافا ، وتلقاه الفرسان والجذود وصحدوه الى الداخل بدون اية مقاومة ، ثم ترك المدينة بعد ماعين لها حاكما ثم سافر من هناك الى

عكا ، ودعا الى مؤتمر يضهم البهارونات جميعها مهمع كل الاساقفة ، وعندما اجتمعوا تقدم البسطريرك ومقسدم الداوية ( جيرارد دي ردفورت ) ومقدم الاسسبتارية ( روجهر دي مولين ) من الدلك وجذوا أمامه وتسوسلوا اليه بسكل تسواضع وتقوى ، وطالبوه أن يغفر للمننب ، على أساس أن يمثل كونت ما فا أمامه ويعتذر اليه ، ولم يرد عليهم الملك ، وكل ما فعله كان الاصفاء اليهم ، ثم أجاب مصرحا أنه لم يتخذه قط صديقا له ، ولهذا عبر عن كراهية شديدة له ، فالملك وأن كان ضعيفًا في جسمه الا أنه حمل حقدا عظيما في قلبه ، ثم غادر المجتمعون البلاط وتوجهوا الى خارح المدينة ، وكان على المجلس أن يجتمع ليرسل وقدا كبيرا ألى فرنسا وغيرها من البلدان يطلب اغاثة بالديساوع المسايح وساكان الأرض ، ولكن البطريرك الذي كان عليه أن يتكلم عن هذه المسألة قد تحدث عن أمر آخر ، ولأنه لم ينجز شيئا ، فقد غادر المكان ومعه البارونات ورجالات الأكليروس، وهكذا لم ينتج عن الاجتماع أمرا مفيدا ، ولم يتحقق ماجاءوا من اجله ، واجتمعوا للبت فيه . وسمع كونت يافا أن الملك لم يمدحه ولم يطدره وأنه لا سلام ولامصالحة، ففكر حينئذ بما يمكن أن يزعجه به ، فقاد أكبر عدد ممكن من الفرسان ، وذهب الى قلعة الداروم حيث احتشد عدد كبير من البداة العرب النين كاذوا يرعون الحيوانات في المراعى ، وكاذوا قد قسدموا الملك حصة من بخولهم مقابل احاطتهم بعنايته ووضيعهم تحيت حمايته ورعايته ، وبدلك رقددوا بسامان ، ولم ينتسابهم ادنى خوف ، وباغتهم الكونت والفرسان ولم يقتلوا أحدا غير انهم أخذوا كغنيمة كل ما وجدوه لديهم من مواشى وامتعة والبسة ، وحملوا ذلك كله الى عسقلان ، ولدى عودة الملك من عكا الى القدس بلغه الخبسر كيف اذقض الكونت غي كونت يافا على ارض الداروم ، ونهب البدو النين كاذوا تحت حمايته ، مما اغضبهم وخيب آمالهم وبعد ذلك وقع الملك مريضًا ، وقدا ودى ذلك المرض بحياته ، ورا سبل انذاك امير طرا باس ، لأنه كان يثق بشخصه وأمسانته ، وفدوض اليه بسذلك الاشراف على السلطة وعلى بارونات الأرض والمملكة ، وحصل بذلك فدرح عظيم وعم السرور بين صدفوف البسارونات وبساقي

الشعب ، لأنهم قالوا لم تكن البلاد في وضع جيد من قبل ، لأن الملك لم يكن قادرا قويا ، ولم تكن السلطات كلها تحد وصداية كونت طرا بلس .

٢ \_ وبيذما كان الملك بلدوين على فراش الموت ، استدعى اليه جميع رجالات مملكة القدس ، وأمرهم بتأدية القسم لكونت طرا بلس ( ريموند الثالث )بأن تكون المملكة تحت وصايته حتى بملغ ابن أخته بلدوين السن المناسب ، وكان قد توجه أثناء حياته ، وجعله ملكا مثلما فعل معه عمه الملك بلدوين الثالث وبهدنا الشكل صدار الترتيب لو أن سوء الحظ الم بابن أخته بلاوين الملك الصغير ، الذي كان ابن اخته سيبل من المركيز وليم بنسن وليم الشاك العجوز ، ومات بسدون ولى العهد ، ولم يكن هناك وريثا لمملكة القدس ، عليهم تنصيب ريموند صاحب طارا بلس ، وليس هناك حاجة لجلب ملك من وراء البحار ، لأن ريموند متمتع بالحكمة والارادة ، وكان الملك بلدوين الرابع يعرف جيدا ان مامن احد آخر يوجد أصلا في مملكة القدس له الحق مثلما لكونت طـرابلس ، لانه كان ابن عم الملك بلدوين الثالث ، وسبب عدم وصوله الى الملك انه عندما انتقل الملك بلدوين من الحياة الى الموت ، تم الاتفاق على ان يكون لأخيه عمـــوري الملك في مملكة القـــدس ، لأنه كان ولى العهد الحقيقي والوريث الشرعي ، ومن بعده ابنه بلدوين لأنه كان ابن اخبه .

٣ ـ بعد موت من يعرف باسم الملك بلاوين الثالث ، جاء اخدوه عموري الى بطريرك القددس والى بارونات المملكة وطالب بتاج الملك ، لأنه كان من حقه ويعود له وليس لغيره ، فأجابه البطريرك ليس من حقك أي شيء من هذا القبيل ، والذي في مثل وضعك ليس جديرا أن تكون مملكة القدس تحت حدكمه ، لكونك تحدت طائلة الخطيئة المميتة ومن كان مثلك لايمكن أن يؤول اليه التاج أو أن يحمل أي لقب شرف أخدر ، والجريمة أو الننب الذي أنب عليه

البطريرك الأمير عموري ، هو أن عموري كان قد تزوح من أغذس أخت الكونت جوسلين ، لوجود قدرابة بينهما توجب الابتعاد والانفصال ، ورد عمدوري على البطريرك قبائلا أنه بريد أن بنال المغفرة برحمة من الكنيسة ومنه أيضا ، وأنه سيعمل مافي وسعه للامتثال لأوامره ، فأجابه البطريرك اذا لابد لك من أن تترك ابنة عمك وتنفصل عنها ، لأنك تزوجتها ضد الرب وضد العقل ، وعند ذلك يمكنك أن تحصل على تاج مملكة القدس ، وبعدما وافق عمورى على الانفصال عن أغنس ، اتفق مع البطريرك ان يرا سل رومسا ويطلب له من الكرسي الرسولي المقدس الغفران ، وتبرئة زوجته وأولاده من الننب ، وبعدما انفصل عموري عن السيدة تـوج ملكا وبات سيدا لمملكة القدس ، وفي الوقت الذي بعث عمدوري بدرسائل الى بلاد روما اقترنت أغنس بهيو دى ابلين ، وفيما بعند تروج عموري من مساري ابنة أخسى الامبسراطور مسانويل ( وكان ذلك في ٢٩ أب ١١٦٧ ) ومنها ولد ابنة سـماها ايزابيل ، وهـي التـي أصبحت فيما بعد ملكة القدس ، ولم يكن الملك بلدوين المجذوم يرغب بدخول أي أجذبي الى مملكة القدس بدون مسوا فقة الوصى على أمسر المملكة ، فضلا عن ذلك كان يعرف معرفة اكيدة أن غي لوزنغنان ليس مناسبا أبدا لأن يحكم في القدس أو أن يتمكن مسن تثبيت الأوضاع فيها وفي المملكة ، ثم انه ليس لأخته سيبل أي حق بالملك لأن أمها عندما انفصلت عن أبيها لم تجر تبرئة الأولاد واعتبارهم شرعيين ، لهسذا رأى ان أفضسل الحلول منح الوصساية الى كونت طرا باس ، وإعطاء السلطة على بارونات الملكة ورجالاتها له وحده وليس لأى انسان آخر .

3 \_ واستجاب الكونت ريموند صاحب طرابلس ، وقال انه سيتحمل أعباء السلطة بكل رغبة ، فهو لن يخشى من الطفل خلال السنوات العشر المقبلة ، اللهم اذا لم يصبه مكروه ، أو مات أو حدث أي شيء آخر له ، وأراد أن تكون القلاع والحصون تحت حماية فرسان الداوية والاسبتارية ، وآنذاك لم تكن هناك أية هدنة بين المسلمين والمسيحيين ، وأراد ريموند أن تتثبت له السلطة خلال

عشر سنوات (حتى يبلغ بلاوين الخامس سن الرشد) انما اذا مات الملك الطفل اثناء تلك المدة فتدؤول السلطة لمن هدو احدق بها ، وذلك استنادا الى قرار مجمع السلطة الرسولية في روما وامبراطور المانيا وملك فرنسا وملك انكلترا ، فالذي يقرر هؤلاء أن له الحق بالسلطة من الورثة بين الاختسان سيبل التي كانت ابنة الاميرة اغنس او ايزابيل ابنة الملكة ماري ، ذلك أن الملك عموري جاء من أم لها حق بالوراثة لانها البكر بين اخواتها مسن الملك والملكة ، ولهذا السبب لم توكل الا لمن له حق الوراثة بالبكورة ، أو استنادا الى أمر مجلس السلطة العليا حسبما ذكرناه ولم توكل الى قريب ملكة طرابلس ، حتى لايقع الخيل في البلاد اذا مسات الطفل ، ولذلك ارادوا التمسك بما يقره المجلس الثلاثي الذي ذكرناه .

٥ \_ وكان هذا التدبير لصالح الملك والبارونات ، وقد ارتاى هؤلاء بسأن يكون الكونت جـوسلين وصـيا على الولد لأنه كان عم أمه ، وأن يحكم كونت طراباس مدينة بيروت وتوابعها ، وكان هذا تعويضًا له من قبل بأرونات البلاد ، وعندما أن الأوان أمر الملك بتتويج الطفل ، وان يحمل الى كنيسة الضريح المقدس ، ويوضع على رأسه التاج ، وحمله احد الفرسان على ذراعه الى هدكل الرب ، وذلك لانه كان صغيرا ، وكان الفارس كبيرا وعاليا ، وكان اسمه بالين دي ابلين ، وكان واحد من بارونات البلاد ، وكانت العادة انذاك في القدس اثناء تتدويج الملك ان يحمل التساج الى الضريح المقدس ، تسم يحملهرا عي الضريح الي الهيكل حيث وضع يساوع المسيح ، وهناك يترك التاج ، ومن ثم الاحتفال بانقاذ الضيف ، ففي العادة عندما كانت الأم تلد اول ولد ذكر يضحى له بحمل او بحمام او بشحرور ، وعندما كان الملك يقدم تاجه الى هيكل سايمان ، حيث يقيم مقدم فرسان الهيكل ، كانت تنصب مائدة الطعام والأكل ، وما عدا اهالى القدس ، فهم النين كانوا يتولون الخدمة ، فقد كان من واجبهم خدمة الملك ، عند تناوله للطعام بعد تتويجه. وبعدما توج الملك مات الملك المجذوم ، وكان قبل وفاته استدعى كل رجاله للاجتماع به في القدس ، فقدموا جميعا ، وبعد قدومهم توفي الملك ، ووقتها كان جميع بارونات الارض بين الحضور . ودفن في اليوم التالي في الجلجلة حيث دفن بقية الملوك منذ ايام غودفري دي بوليون ، لقد دفنوا في جبل الجلجلة حيث صلب يسوع المسيح بعدما واجه الالام .

7 ـ قبل وفاة الملك وايضا قبل تتويج الطفل تمت مراسم تقديم الولاء من قبل جميع بارونات غلبلاد حسابما يحصل بين النبيل والملك ، وقدم هذا الولاءالي كونت طرابلس صاحب الساطة ، الذي اقسم بدوره اليمين امام جميع بارونات وفرسان المملكة النين استدعاهم ، كما حصل من الاختان على الوعد بمساعدته في الحفاظ على الارض خلال عشر سنوات ، الا اذا مات الطفل وعندما توفي الملك المجذوم ، وقبل تتويج الطفل كلف الكونت جوسلين بالمحافظة عليه واخذه الى عكا ، ليرعاه ويحافظ عليه باحسن مايمكنه ، واستلم ريموند كونت طرابلس سلطة الملك .

٧ \_ وكان مما حدث في السنة الاولى من بعد وفاة الملك بلدوين المجذوم ان السماء لم تمطر في القدس ، ووجد شح بالماء الشرب ، وحدث انه كان في القدس واحد من اهلها يدعى غيرمين ، كان يقدم الخير تلقائيا ، لابال الخير الكثير في سابيل الرب ، فقد احضر احواضا الى القدس التخفيف من ضيق العيش فيها ، وكان يتركها كل يوم مملؤءة بالماء ، واليها كان يذهب كل من اراد الشرب ، وعندما رأى غرمين ان مجاري المياه قد جفت لانعدام المطر ، تألم كثيرا لانه لم يعد بامكانه متابعة عمل الخير الذي اعتاد على القيام به .

٨ ـ ولم تكن مياه نبع سلوان صالحة للشرب لانها كانت ملوثة ،
 ففي مياه هذا النبع كان الانسان يغسل جلود المدينة القسديمة كما
 كانوا يغسلون الالبسة ، وكان الناس يسهون البسساتين القائمة

تحت النبع في الوادي ، ومياه هذا الينبوع لاتجسري ياصسديقي يوم السبت ، ففي هذا اليوم يكون كل شيء هسادىء ، حتسى لتتسساءل ماالذى حدث لهذا الينبوع .

وذات يوم بينما كان يسوع المسيح متوجها عبر المنطقة ، كان مولانا انذاك في القدس بين رسله ، وعندما عبروا الطريق رأوا رجلا بائسا بدون عيون ، وحينذاك توجه الرسل الى يسوع المسيح يسألونه فيما اذا كانت حالته بسبب خطأ من الاب او الام او الاهل ، حتى صار هكذا بدون عيون ، فاجاب يسوع المسيح : هذه الحالة ليست نتيجة خطأ للاب او الام او الاقارب ، ولكن ذلك ماحصل له ، ثم جاء يسوع المسيح وجلس هناك وتناول كاسا ووضعه امام عيني الرجل ثم امره ان يذهب ليغتسل في مياه نبع سلوان ، فذهب واغتسل ، فعاد اليه البصر ورأى الاشياء ، وبعد هذا قصد مدينة القدس ، ومضى الى المدل الذين انده شاوا كثيرا ، لدى رؤيتهم انه اصابح قادرا على الرؤية بعدما تعافى من مرضه ، وسألوه كيف رد اليه بصره ، فروى الهم ماحدث معه ، ولم يستطع احد ان يفهم كنه ماحدث وتساءلوا عن السر ، وتعلقت القضية بالبصيرة قبل العين .

٩ ـ وساحدثكم الان عن الكونت ريموند صاحب طرابلس ، الذي كان حاكم مملكة القدس ، فهو عندما رأى انحباس الامطار ، وان الامطار لم تنزل على الارض ، وان القمح الذي بذر لم ينمو بتاتا ، خاف من هذه الحالة والوقت الصعب فاستدعى بارونات البلاد مسع مقدم الدواية ومقدم الاسبتارية وتوجه اليهم بالخطاب : اي نصيحة يمكن ان تقدموا لي بشأن انحباس المطر وتأخر نمو القمح ، واخشى ان يلاحظ المسلمون مانعاني منه في هذا الموسم الجاف والصيعب ، ويتعرفوا على هذا الوضع السيء ، فما رأيكم ايها السادة ، وماهي النصيحة التي تقدموها الي ، هل اقدم على ابرام هسدنة مسع المسلمين ، واتوسل الى صلاح الدين من اجل ذلك ؟ وبالفعل اتصل بصلاح الدين وتوسل اليه فأعطاهم صلاح الدين هدنة سنة واحدة ، ومعدما عقدت الهدنة بين المسيحيين والمسلمين ، قدم المسلمون كثيرا

من الاغنية والمؤن الى المسيحيين ، ففرجوا عنهم خلال هذه السنة الصعبة والوقت القاسي ، والنين من المسيحيين لم يعقدوا هدنة مع المسلمين ، ماتوا جوعا ، ولعقد كونت طرابلس هذه الهدنة مع المسلمين ، احبه سكان البلاد كثيرا وبجلوه كثيرا وبساركوه .

ونسيت عندما حدثتكم عن نبع سلوان ان احدثكم عن الاحسان الذي قام به واحد من اهالي القدس. فقد قام يوم الاربعاء من الاسبوع الرابع من الصيام ، وفقا لما تحدث عنه الانجيل عن الرجل الفقير الذي اعاد له يسوع المسيح الابصار بوساطة كأس الماء وعندما امره بالنهاب الى نبع سلوان ، فلبي طلبه فاسترد بصره وبات مبصرا ، وبمناسبة هذه الذكرى ومرورها كان يتم هذا الاحسان ، فقد كاذوا يحملون الاحواض الى النبع ومن ثم ملأوها بالنبيذ ثم حملوا الجنود الخبز والخمر من كل نوع ، وقدم اليهم الناس الفقراء فحصلوا على الخبز والنبيذ كما حصلوا على الماء ، وشارك الرجال والنساء وساروا ذلك اليوم للاسهام بهذا الاحسان .

الموبارديا واسمه بونيفيس وهـو ابـو وليم صحاحب السـيف الطويل، واسمه بونيفيس وهـو ابـو وليم صحاحب السـيف الطويل، واسمه بالحقيقة وليم الثالث وابنه بـونيفيس اخـو وليم صاحب السيف الطويل كان بمرتبة مركيز، وكان هـذا المركيز جـد الملك بولدين الذي كان ما يزال طفـلا، وكان ابـوه وليم السـيف الطويل، وكان أبوه هذا ملكا ايضا، وعندما سمع أن اخـوه البـكر كان ملكا سر سرورا عظيما، وقـدم اليه، وتـرك الأرض الى ابنه البكر، وتوجه مسافرا الى بلاد ما وراء البحر، وعندما وصـل الى بلاد ما وارء البحر طمـانه كثيرا الملك وكونت طـرابلس وبـارونات البلاد، فقد كانوا مسرورين بمجيئه، وأنئذ قام الملك واعطاه قلعـة قرب النهر حيث صام يسوع المسيع أربعين يوما، ويبعد هذا المكان ستة أميال عن القدس وميلان اثنان أيضا عن النهـر بجـانب جبـل يدعى جبل القديس الياس، ويروي بالنسبة لهذا المسمى هلياس انه يدعى جبل القديس الياس، ويروي بالنسبة لهذا المسمى هلياس انه صام عند الجبل عدة أيام ثم نام فأرسل الرب اليه الى هنالك طبقـا

فيه قطعة من الخبر مسع بعض الماء ، وقد ايقسطه الملاك ليأكل ويشرب ، فأكل وشرب وبعدما حصل هذا في ذلك المكان الذي يدعى بلد القديس الياس والذي كان يدعى قديما أفرام أرسل الرب مسلاكه الى جدعون (هنا التباس جغرافي بين منطقتين هما : افرون وعلى مقربة منها دير القديس الياس ، وجبل الأربعين قدرب اريحا حيث قرية هلياس) الذي تحرك في الهواء وقال انه سينفي المدينيين الذين جاءوا لهدم بلد القديس وتخريب أرضسها ، وقال جدعون اعطني اشارة تبرهن بها وتجعلني أومن بها ، وطلب منه ذلك لأنه كات من اسرة فقيرة ، وبرهنت له الشارة المقدمة اليه مع المكافأة التي حصل عليها عن رضى الرب وأنه مرسل اليه ، فقد أصبحت أرضه مملوءة بالورد بعدما كانت جافة تقريبا ، وكان في هذا اشارة الى سيدتنا .

١١ ــ وكان للمركيز بونيفيس ولد يدعى كونراد ، وكان هذا قــد قرر التوجه الى بلاد ما وراء البحار بعد سفر والده حيث ابن أخيه الذي كان ملك القدس ، وبعدما أصبح على ظهر البحر لم يرغب له مولانا بالعبور ، فبعث اليه من قادة الى القسطنطينية ، فهو قد فقدالأرض ، ولما اقترفه كونراد من الآثام هـو واتباعه ، وللأثام التي اقترفها الناس في أرض القدس ، وللاغراق في الترف الذي أمر مولانا بالنزوع عنه والاقلاع ، أخرهم هنا بعض الوقت ، وحصل معه تماما مثلما حصل مع سليمان عندما غضب الرب عليه للخطيئة التي اقترفها مع امرأة وثنية كانت لديه ، والتي كان يجب الا يبقيها لديه ، وجعله يكفر ببناء معبد على الجبل الذي يبعد ميلان عن القدس وثلث المسافة عن جبل الزيدون ، ثم غضب الرب من بنائه للمعبد على جبل الزيتون اكثر من غضبة من الخطيئة التي اقترفها من قبل ، فمن هناك صعد يسوع المسيح الى السماء امام رسله وذلك معدما انبعث من الموت الى الحياة . وقال الرب أنذاك لسليمان لقد أغضبتني ، لكن من أجل حبه لأبيه دا ود هدم ما بناه ، ولهذا تألم سليمان كثيرا بالتأكيد طيلة حياته ، ولم يتسلم المعلكة الا قليلا من بعده ، وتركه الرب هكذا حيا محبة لأبيه داود ، وهكذا لم تذشر المسيحية في الأرض إلا محبة البشر ، وايضا ترك سليمان بن داود ، كما ترك أيضا المدينة باسمه، وعقد كونراد عقدا بالقسطنطينية وأذا ما سألتم كيف حصل ذلك ؟

ولم يبرم كونراد هذا العقد في القسطنطينية عندما كان اسحق الثاني هو الامبراطور وقبل أن يفقد بصره ، فقد كان في القسطنطينية رجل كبير اسمه ليفرناس ( الكس برناس ) وكان ابن عم الامبراطور مانويل ( كومينوس ) وكان ليفرناس هذا متخفيا ومطاردا أيام الامبراطور أندرونيكوس ( أندروكومينوس ) وسلب اختفائه أنه كان يتعسرض لما تعسرض له أقسرباؤه على يدي أندرونيكوس قد توفي ، وأن اسحق أندرونيكوس قد توفي ، وأن اسحق الثاني أصبح الامبراطور خرج من مخبئه ، والتحق بالامبراطور الذي وثق به واعتمد عليه وتعلق به كثيرا ، وصار سيدا لامبراطورية القسطنطينية ، ولم ينزعج من شيء طيلة امبراطورية اسحق .

الكسوس بن مانويل امبراطور القسطنطينية ، أن تأمر أندرونيكوس الكسوس بن مانويل امبراطور القسطنطينية ، أن تأمر أندرونيكوس هذا وخطط لخيانة كبرى وذلك بنصيحة من واحد من كتابه واسمه لانغوس (ايتين هاغيوكرستوفارايت) وفي احدى الليالي أخذ الأمير الطفل الى ابنة ملك فرنسا (أغنس ابنة لويس السابع) لتحتفظ به لديها ولتضعه من بعد في كيس ثم تحمله في مركب الى قلب البحر ، وتلقيه هناك فيغرق ، ثم تمكن أندرونيكوس من وضع أل المبراطور مانويل في السجن ، فقلع عيون بعضهم وقطع السنة بعضهم الآخر وشفاههم ، وبعدتا فعل ذلك بكل من وصل اليه أو استطاع العثور عليه ، بعد هذا صار امبراطورا توج وأحدث كثيرا من الشرور كما قلت لكم .

۱۳ \_ وعندما صار انهرونيكوس امبراطورا لم تبق راهبة في دير أو ابنة فارس أو سيد الا وجلبت غليه بالقوة والغضب ، وبما أنه كان مكروها لخبثه وشروره تمنى جميع سكان القسطنطينية دماره وموته ، وجاء يوم كان فيه أندرونيكوس خارج القسطنطينية ونزل

هناك في أحد القصور ، وكان معه خادم من سلالة الامبراطور ما نويل اسمه كيرساك (اسحق الثماني انجيلوس) وكان ايمن أرملة وفقيرا جدا ، ولقد خسدم أندرونيكوس في بسلاطه وتحمله على مضض ، وأخذ منه ذات يوم أننا بالذهاب الى القسطنطينية ليأخذ مناشفه وأغراضه إلى الحمام فأعطاه أندرونيكوس الأنن . وبعدما غادر من عنده كيرساك ، غرق الامبراطور بالتفكير العميق ، فقد أراد أن يعرف كم ستكون حياته وكم ستطول ، فأرسل بسأل المنجمين كم سيعيش ، واستجاب المنجمون لطلبه ، وذهبوا ليسمالوا الفلك فوجدوا أنه يعيش غير أيام ، وقال أقدمهم لآخر إن يشك أن تدوم حياته سوى ايام ، وأراد أن يخفى عنه ذلك حتى يخفسف عليه الألم الشبديد ، واتفقيوا على أن يقسولوا له ، إنه سيبعدش أياما ، وبعدما تطابقوا على هذا القول مثلوا في حضرته وقسالوا له : إنه سيعيش أياما ، وقد انزعج كثيرا لدى سماعه بذلك ، وسسألهم من الذي سيكون الامبراطور من بعده ، وما هو اسمه ، فطلبوا منه امها لهم حتـــي يوم الغـــد ليخبــروه ، فـــاعطاهم ذلك ، ثـم عادوا اليه وقـالوا له إن اسـمه كيرسـاك ، فخيل لأندرونيكوس أن المعنى هو ( اسمه كومينوس ) دوق قبرص في ذلك الوقت ، فجهز جيشه برا وبحسرا ، وأعلن الحسرب ضد الخسائن كيرساك ، الذي قالت النبوءة أنه ضد مولاه الامبراطور ويريد أن يسلبه عرش الامبراطورية ، وعندما أمر أندرونيكوس بهذا مثل في حضرته لانغوس وأخيره أنه يشك في كيرساك الخسادم ، وأنه له كل الحق في قتله اذا كان مشكوكا به ، وفوضه أندرنيكوس في أن يعمل مــا يريده ، فــنهب الى القســطنطينية وتـــوجه الى بيت كيرساك ، وعندما سمع كيرساك صوت لانغوس قال لأمه : إن هذا الذي يناديني يريد قتلي ، لذلك قولي له إنني نائم ، وكان اهسالي القسطنطينية يعرفون جيدا أن لانغوس عندما يطلب أحدا لايطلبه الا ليقتله ، وقالت أم كيرساك للانغوس إنه نائم ، فأجابها إن عليه الاسراع والمتول في حضرة الامبراطور ، فما كان من كيرساك الا أن استأذن أمه ومن أهله ونزل ومعه سييفه قد أخفاه تحست ثيابه ، وعندما مثل أمام لانفوس خاطبه بجنون وساله أين

كان ، فأجابه : لماذا تسيء معاملتي ، لقد جدئت بدرضى مدن الامبراطور ، فقال له لانغوس : إذا كنت مزعوجا مما أقوله فأنا مزعوج منك أكثر ، ورفع يده التي كان يحمل بها سوطا ليضربه به وداراه كيرساك حتى وضع يده على سيفه فضربه فقطع راسه .

١٤ \_ وفي الحال خسرج كيرسساك الى الطسريق يحمسل رأس لانفوس ، فتجمهر الناس حبوله وحملوه وهبو ملطيخ بسالدماء الى « قصر بوكليون » ومن هناك أخذوا التاج ومضوا به الى كنيسة آياصوفيا وتوجوه امبراطورا ، وبعدما انجهزوا نلك علا الصراخ في المدينة : مات الشيطان ، مات الشيطان ، وسمع اندرنيكوس الذي كان في منتجعه بذلك وعلم أن كيرساك قد توج امبسراطورا ، فبساس على الفور بعبور البوسفور والعودة الى القسطنينية ونزل في قصر بلاشرین ، وجهز قوسا ، وتمرکز هناك ، وقال ان كیرساك سیمر بعد تتويجه من أمام القصر ، وعندها سيرميه ويقتله وبسنلك يعسود فديقي اميراطورا وتعيش الامبراطورية بسلام، وحدث هذا بالفعل ، لكن عندما مر كيرساك متدوجا فدوق أندرونيكوس قدوسه ندوه وعندما أراد ارسال سلهمه نحسوه انكسر القسوس بين يديه ، وأحبط سعيه ، واكتشف أمره ، فكان أن حساصره أهسالي القسطنينية على الفور وقبضوا عليه ، وجاء كيرساك فأودعه في قصر بوكليون ، وقرر أن يميته شر ميته لأنه أغرق سسيده في البحسر مع أنه كان ولى عهد الامبراطور مانويل شرعيا ، ولأنه اقترف ا ساءات فظيعة ، ثم جاء كيرسياك وعراه مين ثيابه ، وأخذ منه القوس ، ثم صنع له تاجا وتوجه مثلما يتوج الملك ، ثم حاكمه ومدده على الصليب فقلم احدى عينيه وترك له الأخرى ليرى بها ما سسيحل به من عذات وما سيلحقه من عار ، وأركبوه بعد هذا على ظهر حمار بالمقلوب وجعلوه يمسك بنيله ، ثم قيد عبر شوارع القسطنينية وعلى رأسه التاج ، وسأقول لكم ما الذي فعلته النساء ، لقد أحضرن اليول والأوساخ ورمينها على وجهه ، والنساء اللواتي لم يستطعن الوصول اليه صعدن الى أسطحة المنازل والقوا أيضسا على رأسته

البول والقاذورات، وجرى هذا في كل شارع واندرونيكوس حامل على رأسه المتاج شم حمل ألى خارج المدينة حيث سلم الى الانساء، فركضن عليه مثل الكلاب الأليفة فمزقنه قطعة قطعة واكلنه حتى أخر جزء منه، وبعدما جردوا عظامه واضلاعه، ولم يبق منه ما لم يؤكل، قالوا إن اللواتي أكلن منه سينجين من كل عذاب لأنهن ساعدن على الثار منه لأثامه ألتي اقترفها ضد الناس، وبعدما مات وعذب كما وصفنا أخذ ما تبقى منه الى « ساحة موكوفليس » حيث كانت هناك مزبلة، وهناك وضعوه ودفنوه في أسوأ مكان، وهناك وجدوا وعاء أخضر فكتبوا عليه بالاغريقية « عندما يموت امبراطورا مجلا بالعار سيدفن هكذا »

١٥ \_ وكان الامبراطور كيرساك محبوبا كثيرا من سكان البلاد ، والكراهية التي حظي بها اندرونيكوس مع لانغوس لما اقترفاه من اساءات لم يبق بير في القسطنطينية الا وكتب على بابه لعنات عليهما ، وعندما توج كيرساك لم تسكن له زوجية ، وبناء على نصيحة مسن رجساله ارسسل الى ملك هنغسساريا. (بيلا الثالث ) يطلب أخته لتكون زوجية له ، وكان هيذا الملك مستجيبا ومتفهما لمطالبه ، فأرسلها الى القسلطنطينية فتسزوجها كيرساك وتوجها امبراطورة ، وحدث أن الامبراطور سافر عبر امبراطوريته ونزل في مدينة القيصر فيليب ، حيث ولد الاسكندر كما قيل ، وهسى قرب القسطنطينية ، ذكرها القديس بولس في جزء من رسائله التسي عرفت باسم رسائل الى أهدل فيلبسي ، وكان هناك مدينة تدعى استيف كانت تعج بالأقمشة الناعمة المستوردة من سورية . وفي دير هناك عاش ألكس أخوكيرساك ، وبتحريض من زوجته التي قالت له إنها إذا لم تكن امبراطورة فلن تعيش معه ، سافر الكس وتوجه الى عند أخيه ، فاستخدمه وشرفه ، وطبعا لم يحذر منه ولم يحترس ولم يخش خيانته ، وفي أحد الأيام دخل ألكس الى الغرفة التي كان فيها أخوه الامبراطور ، فانقض عليه وتناوله من شعره ثم رماه أرضا وجاس على صدره فاقتلع عينيه ، ثم جاء الى القسطنينية فتوج ذفسه امبراطورا وتوج معه زوجته . ١٦ ، \_ بعدما تتوج الكس ، قامت الامبراطورة التي كانت زوجة كيرساك فزوجت ابنتها من فيليب بن الامبراطور فسريدريك (ايرين أنجليوس التي تزوجها فيليب دي سوابيا بن فريدريك بربروسا سنة ١١٩٦ كانت ابنة الزوجة الأولى لاسحق ولم تكن ابنه مرغريت ) وبعثت أيضا ابنها الى أخيها وملك هنغاريا فأعتنى به ورباه وحافظ عليه حتى قدوم ملك فردسا ، حسيما ستجدونه في المخطوطة ، وقام ليفرناس الذي ذكرته من قبل ، وكان منن أقسرب الناس الي الامبراطور مانويل ، فجمسع زعمساء الناس ، وقسدم نحسو القسطنطينية ، وعندما عرف الكس أن ليفرنا س زاحف ضده أعلنه عدوا له ، وتــــوسل الى المركيز كونراد ، الذي كان أنذاك في القسطنطينية ، أن يبقى هو ورجاله ويقف الى جانبه حتى ينتهى من حربه مع عدوه ، وطمأنه المركيز أنه سيقى وسيقف الى جانبه بكل رغبة ، وجاء ليفرناس الى القسطنطينية وكله أمل في معساقبة المجرم، وقبل ذشوب القتال لم يرغب الكس في حشد قدواته ضد ليفرناس في خارج المدينة لأن له أعوان كثر في المدينة ، ولهذا جاء المركيز ووقف ضد ليفريناس ، شم قسام بمهساجمته ، وأنذاك خيل لليفرناس ومن معه أن كونراد ترك المدينة وقسدم لسساعدتهم ، لكن عندما اقترب كونراد من ليفرناس وضريسه فسرماه مسن على ظهسر حصانه مبتا ، ثم عاد أدراجه نحدو القسطنطينية ، وعندما رأى رجال القسطنطينية النين أرادوا حصار المدينة أن سيدهم قد مات هــربوا ، وحينئذ قـدم الامبــراطور الى عند كونراد وشــكره في قصره ، ذلك أنه لم يرغب في أن يلحق أدنى أذى بسأتباعه مسن أهسل المدينة ، وهنا رأى كونراد أن يستأذن الامبراطور ليسافر ، ذلك أنه جاء الى ما وارء البحار ليحافظ على المدينة التي وهبها الرب الى السحيين.

١٧ ـ وفيما يخص الملك بلدوين الطفال الذي كان في عكا يعيش تحت رعاية خال أمه ، انتابه المرض وتدوفي سانة ١١٨٦ في شاهر ايلول ، وحينذاك فكر الكونت جوسلين في خيانة عظمى قام بها ضدكونت طرابلس ذات تأثير ، فقد قال له ناصحا انهب الى طبرية ولا

تذهب مع الملك الى القدس لدفنه ، ولم يسمح جـوسلين بـذهاب أي بارون من البلاد الى القدس ، وعوضا عن ذلك أعطـوا الجثـة الى الدا وية الذي توجب عليهـم حمله إلى القـدس لدفنه ، وأخـذ كونت طرا بلس بمشورته وعمل بها بكل حماقة ، وحمل رجال الدواية جثة الملك لدفنه في القدس وذهب كونت طـرا بلس الى طبـرية ، وعند ذلك جاء الكونت جوسلين فاستولى على مدينة عكا ، ثم ذهب الى بيروت التى كانت تحت حماية كونت طرا بلس ، وتورط في الأعمال الخيانية بشكل مؤكد حيث شحنها بالفرسان والسيرجانتية ، ثم أرسـل الى اميرة يافا التي كانت ابنة أخته لتأتي الى القدس مع جميع فرسانها ليقوموا جميعا بعد دفن ابنها بـالاستيلاء على القـدس والمحافظة عليها وبذلك يمكن تتويجها ملكة .

وعندما عرف أمير طراباس أن الكونت جوسلين قد خانه بهذه الصورة ، بعث الى جميع بارونات البالد ليجتمعاوا به في ناباس ، وذهبوا كلهم للاجتماع به بالشناء الأمير أرناط وجوسلين ، ولم يرغب الكونت جوسلين بالتخلي عن عكا ، بالحتفظ بها وذهبت كونتسية يا فا الى القدس ورا فقها زوجها مع جميع فرسانهما ، وقامت الاشراف على اجراءات دفن ابنها الملك ، وكان في القدس أيضا المركيز بونيفيس مع البطريرك مع مقدمي الداوية والاسبتارية ،

وبعدما دفن الملك جاءت كونتسية يافا الى البطريوك والى مقدمي الاسبتارية والداوية وتوسلت اليهام ليجتمعوا بها ، واخبرها البطريرك ومقدم فرسان الداوية أن عليها الا تشغل بالها تجاه هنه المسألة ولتأخذ الأمور بالهونى ، فهما سيتوجانها على الرغم ما أراء جميع الموجوبين في بلاد سورية ، ومارد ذلك لحاب البطريرك لأمها ولكراهية مقدم فرسان الداوية لكونت طرابلس ، وبعثوا وراء الأمير أرناط صاحب الكرك ، ليأتي الى القدس ، واستجاب وجاء الى القدس ، واستجاب وجاء الى القدس ، ثم تداولوا فيما ينبغي عليهم القيام به ، وكيف عليها التصرف .

وأقر المجتمعون أن على الكونتيسة أن ترسل الى كونت ظرابلس والبارونات النين كاذوا في نابلس تستدعيهم لحضور تتويجها ، لأن الملكية الت اليها ، وبادرت على الفلور بسارسال رسول الى هناك ، وأجابها البارونات النين كاذوا في نابلس أنهم لن يحضروا ، وعوضا عن ذلك بعثوا باثنين من رعاة الديرة الى القدس للقاء البطريرك مع مقدمي الاسبتارية والداوية يحظرون عليهم أمام الرب والرسل القيام بتتويج كونتيسة يافا حتى ينعقد مؤتمر يضم جميع النين أدوا يمين الولاء في أيام الملك المجذوم ، وذهب الراهبان الى القدس ومعهما فارسان هما جون دي بلسم ووليم دي كيوز الذي كان والد توماس دى سينت بيرتن وأبلغوهم الرسالة .

وأجابهم البطريرك ومقدم الداوية والأمير ارناط أنهم لا يحسبون الدنى حساب لقسم أو كلمة ، وبدلا عن ذلك سيتوجون السيدة ملكة ، ولم يرغب مقدم الاسبتارية أن يكون طرفا مشاركا ، ولا أن يحضر لأن كل شيء كاذوا يقومون به هو ضد الرب ويمينهم . يحضر لأن كل شيء كاذوا يقومون به هو ضد الرب ويمينهم . ثم أوصدت أبواب المدينة حتى لايتمكن أحسدا مسن الخسروج منها أو الدخول إليها ، لأنهم باتوا يخشون أن يقوم البارونات الذين كاذوا في نابلس (على مسافة اثني عشر ميلا من هناك) بالدخول الى المدينة أثناء تتويج السيدة ، وأن قتالا قد يندلم .

١٨ \_ وعندما سمع البارونات الذين كاذوا في نابلس بأن أبواب المدينة قد أوصدت ، وأن مامن أحدد يمكنه الدخصول اليها أو الخروج ، أخذوا جنديا من الرجالة ، وكان من مواليد القدس وأهلها ، وألبسوه ثياب راهب وأرسلوه الى القدس ليراقب عملية تتويج السيدة ، وتوجه هذا الرجل الى هناك غير أنه لم يتمكن من الدخول الى القدس عبر أي واحد من أبوابها ، فمضى الى دير مالدري المقدس عبر أي واحد من أبوابها ، فمضى الى دير مالدري المقددسي الذي كان مجاورا لسور المدينة وهنا أقنع راعي الدير بالسماح له بالدخول من باب خلفي من خلل الدير ، وقصد مباشرة الى كنيسة القيامة ، ومكث حتى شاهد وسمع وعرف كل ما بعث ليعرفه .

واصطحب مقدم الداوية والأمير أرناط السيدة الى كنيسة القيامة حيث كان البطريرك وذلك من أجل تتويجها ، وارتقى الأمير ارناط مكانا عاليا ثم وقف يخاطب الحضور من الشعب قائلا :أيها السادة انكم تعلمون أن الملك المجذوم وحفيده (ابن أخته ، الذي كان قد توجه هما الآن ميتان ، وهدكذا باتت المملكة بسلا وريث وبلا حاكم ، ونحن ذرغب ، من بعد انذكم أن نتوج السيبل ، التي هي موجودة هنا ، والتي هي ابنه الملك عمدوري وأخدت الملك ، بلدوين المجذوم ، لأنها صاحبة الحق الأوفي والواضح والوريث الصحيح الملك ، وردد الشعب الذي كان موجودا هناك في صوت واحد بأنهم يفضلون أقرباء الملك عموري على أي واحد أخسر ، وبدلك نسدوا بالحال الأيمان التي أقسموها لكونت طدراباس ، ولهذا السبب بالحال الأيمان التي أقسموها لكونت طدراباس ، ولهذا السبب

وعندما كانت السيدة في كنيسة الضريح المقدس جاء البطريرك الى مقدم الداوية وطلب منه مفتاح خزانة الذخائر حيث كان التاج . موضوعا ، وأعطاه مقدم الداوية المفتاح بكل رضى ، شم طلب من مقدم الاسبتارية أن يحضر مفتاحه ، وأجابهما مقدم الاسبتارية أنه لن يعمل شيئًا من هذا القبيل ، فضلا عن أنه لن يخطو خطوة واحدة الى هناك ، ما لم يكن التدبير صادرا عن ارادة مجلس بارونات البلاد ، ثم توجه البطريرك مسع مقدم الداوية الى حيث كان مقدم الاسبتارية للحصول منه على المفتاح ، وعندما علم مقدم الاسبتارية انهما في طريقهما اليه ، اسرع للنخول الى بير الاسبتارية ، ولم يكن من السهل أبدا العثور عليه والتكلم اليه ، وعندما عثرا طلبا منه أن يعطيهما المفاتيح فأجابهما أنه لن يسلمهما أياها ، ولقد توسلا اليه ورجوه بحرارة ليفعل ذلك مما اغضبه والقسى بسالمفاتيح بعيدا عنه ، ثم التقطهم وأمسكهم بكلتا يبيه خشية أن يلتقطهم وأحد من رهبان الاسبتارية ويعطيهم الى البطريرك ، ثم جاء مقدم الداوية مع الأمير أرناط وأخذا المفاتيح منه وذهبا الى الخرزانة وأخررجا التاجين منها وسلماهما الى البطريرك ، فوضع البطريرك احسدهما على مذبح الضريع المقدس وتوج بالثاني كونتسية يافا . وبعدما توجت الكونتسية ملكة خاطبها البطريرك قائلا : سيدتي إنك امرأة ، ومن الضروري أن يكون الى جاذبك رجل يسساعدك في حكم المملكة ، ويستطيع بالفعل أن يحكمها ، وجاءت وأخذت التاج ودعت اليها زوجها غي لوزنغنان الذي وقف أمامها ، وخاطبته بقولها : مولاي ، تقدم وتسلم هذا التاج ، لأنني لا أعرف استخداما له أفضل من اعطائه لك ، وجثا الرجل أمامها فوضعت التاج على رأسه ، ووضع مقدم الداوية يده عليه وساعدها في وضعه على رأسه وقال مخاطبا اياه : إن هذا التاج أفضل لك وأربح من الزواج من وقال مخاطبا اياه : إن هذا التاج أفضل لك وأربح من الزواج من البترون ، وبعد هذا قام البطريرك برسمه ومباركته ، وهكذا أصبحت ملكة وأصبح ملكا ، وتم هذا يوم جمعة في سنة ١١٨٦ لتجسيد مولانا المسيح ، ولم يحدث من قبل أن جرى تتويج ملك في القدس يوم جمعة ، ولم يحدث أيضا اغلاق الأبواب وقت ذلك .

وبعدما فرغ العسكري \_ الذي تخفى بزي راهب \_ من مشاهدة عملية ائتويج غادر القدس من الباب الخلفي الذي دخل منه الى المدينة ، وانطلق نحو مدينة نابلس الى كونت طرابلس والبارونات النين أرسلوه ، وأخبرهم بالذى رآه .

وعندما سمع بلدوين صاحب الرملة أن غي لوزنغنان بات ملكا للقدس قال: انني أراهن أنه لن يبقى بالملك سنة ، وبالفعل لم يبق ملكا لمدة سنة لأنه توج في منتصلف ايلول وخسر المملكة في يوم القديس مارتن في الشطر الأول من حزيران ( ٤ ـ حزيران ) .

ثم توجه بلدوين صاحب الرملة بالخطاب الى بارونات البلاد قد وقال: أيها السادة الكرام ابذلوا ما يمكنكم من جهد لأن البلاد قد ضاعت ، وسأقوم بمغادرة البلاد لأنني لا أرغب في أن أنتقد أو ألام لمساهمتي بأي شكل من الأشكال في ضياع الأرض ، ذلك أنني أعرف أن الملك الحالي معرفة جيدة ، إنه على درجة عالية من الحماقة ثم انه رجل سوء ، وإنه لن يفعل شيئا مفيدا بناء على مشورةكم ، وبدلا عن ذلك انه يفضل الضياع والضلال بوساطة بدع مشورةكم ، وبدلا عن ذلك انه يفضل الضياع والضلال بوساطة بدع

هؤلاء الذين لايعرفون شيئا ، ولهذا السبب انني سيأغادر البلاد ، فرد عليه كونت طرابلس قائلا : ياسيد بلدوين من أجل الرب ورحمة بالمسيحية دعنا نجتمع ونتدا ول حول كيف سيكون بامكاننا الحفاظ على سلامة البلاد ، لدينا ها هنا ابنة الملك عموري مع زوجها همفري ، اننا سنتوجها ومن ثم نقصد القدس ونستولي عليها ، لأننا نمذلك قوى بارونات البلاد مسع قسوى مقسدم الاسبتارية ، وذلك باستثناء الأمير ارناط الموجود مع الملك في القدس ، ولدينا هدنة مع المسلمين ، يمكننا أن نمددها حسيما نريد ، ولن يأتينا أذى أو ضرر من جانبهم ، لا بل عوضا عن هذا نيم سيساعدوننا أذا ما احتجنا ، وهكذا تعاهدوا وأقسموا أنهم سيتوجون في اليوم التالي همفري ,

۱۹ \_ وعندما عرف همفري أنهم يرغبون بتتويجه ملكا ، فكر عميقا بالمسألة ورأى أنه لن يكون أبدا قادرا على تحمال هاده المسؤولية ، وعندما حل الظلام امتاطى حصائه وكذلك فعال فرسانه ، وساروا طوال الليل ، وبذلك هربوا الى القدس ، وعندما جاء صباح اليوم التالي ، وبعدما استيقظ البارونات أخذوا في اعداد انفسهم لتتويج همفري ، ثم سمعوا فيما بعد أنه هارب ونها الى القدس .

وعندما وصل همفري الى القدس مثل في حضرة الملكة ، التي كان زوجا لأختها ، ورحبت به ثم قالت انها لا ترحب به لأنه عارضها ووقف ضدها ولم يحضر تتويجها ، فأخذ يحك راسه حياء مثل الأطفال قائلا : مولاتي هذا ما لم أتمكن منه ، فقدد احتفظوا بي وأرادوا أن يجعلوني ملكا بالقوة ، ورغبوا في تتويجي بالحال ، ولقد هربت لأنهم أرادوا جعلي ملكا بالقوة ، وردت عليه الملكة بقدولها : ياسيد همفري أنت على حق ، إنهم أرادوا الاساءة اليك اساءة كبرى عندما رغبوا في جعلك ملكا ، وبما أنك تصر فت على هذه الشاكلة فسأجذبك غضبي اذهب الآن وقدم ولاءك للملك ، وشكر

همفري الملكة لأنها أعفته من غضبها وقدم الولاء الى الملك ، ومسكث مع الملك في القدس .

ولدى سماع كونت طراباس والبارونات الذين كانوا في نابلس أن همفري ذهب وقدم الولاء للملك حدزنوا كثيرا ، ذلك أنهدم خسر وا بذهابه ما كانوا يخططون له لمساعدة أنفسسهم للحفساظ على البلاد ، ولم يعودوا يعرفون ماذا سيعملون ، ثم جاء البارونات الى كونت القدس وخاطبوه قائلين : مولانا ، بحق محبة الرب ، أشر علينا ماذا يمكن أن نفعل بالنسبة لليمين الذي أخذه علينا الملك علينا ماذا يمدن ، ذلك أننا لا نرغب أن نقوم بأي عمدل سننال مدن ورائه اللوم أو النقد ، فضلا عن أننا لا نود مطلقا أن نقدم على أي اجراء فيه أدنى ضرر نحوك ، وأخبرهم الكونت ان عليهم الاحتفاظ بيمينهم وألا يبدلوا شيئا عما صنعوه من قبل ، فهدو الآن لا يعرف رأيا أصوب ليقدمه لهم ، واجتمع البارونات فيما بينهم للتدا ول .

77 \_ وبعدما تداولوا بين انفسهم جاءوا الى الكونت وخاطبوه قائلين: مولانا، بما أن الأمور سارت على هذا المنوال، وأخذت هذا المنحى، فبات هناك ملك في القدس، لا يمكننا الآن أن نحكم ضده، لأننا لو فعلنا ذلك فزنا بالملامة، ولانحب أن نحصل على ذلك، إننا نتوسل اليك، من أجل الرب ولا تنزعج منا تجاه ذلك أو تشعر بالأذى أن تذهب إلى طبرية وأن تمكث هناك، وسنذهب بحن إلى القدس ونقدم الولاء للملك، وكل ما نستطيع أن نفعله لصالحك سنفعله الا ما تعارض مع كرامتنا، وسنسعى لتأمين التعويضات عن كل ماأنفقته على البلاد، الأمر الذي كان الملك المجذوم أعطاك ضدمانا له مدينة بيروت، ولم يرغب بلدوين صلاحب الرملة في مشاركتهم بهذا الرأى والمسلك.

وعندما رأى كونت طراباس أن جميع البارونات قسد تخلوا عنه ، ذهب الى طبرية وذهب البارونات الى القددس لتقسيم الولاء الى الملك ، باستثناء كونت الرملة ، فقد بعث بأصغر أولاده ، وطلب من البارونات أن يتوسلوا للملك ليعطي ابنه حق وراثة الأرض عندما يقدم الولاء له .

وعندما قدم البارونات الولاء للملك اخدنوا معهم ابن بلدوين صاحب الرملة ليمنحه وراثة ارض ابيه وليقدم له الولاء ، فأجاب الملك بأنه لن يمنحه حق الارث للأرض ولن يقبل الولاء منه حتى يأتي الأب بالذات ويقدم بنفسه الولاء الى الملك ، وعندما يقوم الأب بتقديم الولاء يمكن جعل الابن وريثا لأبيه ، وأضاف الملك أنه إذا لم يأت وليم صاحب الرملة لتقديم الولاء ، فسيصار الى مصادرة أرضه .

7١ ـ واستدعى الملك غي اليه بلدوين دي ابلين (يبنا) ثم وجه الدعوة الى باقي بارونات البلاد للاجتماع به في عكا ، وقد استجابوا جميعا ، واجتمعوا في مقر رئيس كنيسة الصليب المقدس ، وفي البداية ارتقى الملك المنبر وأخذ يتحدث مبينا كيف تسوج ملكا على القدس ، وكيف أن الرب من عليه بهذه النعمة وجعله جديرا بالتاج ، وبعدما أنهى خطابه قال له الأمير أرناط الذي كان واقفا على مقربة منه : ادع الأمراء لتقديم الولاء لك وادع أيضا بلدوين دي ابلين ليقدم لك الولاء ، ومالبث الأمير أرناط أن توجه بالدعوة الى بلدوين عدة مرات ، ولما كان بلدوين رجلا حكيما عاقل متزنا لم يرغب بتلبية طلبه ، ولما رأى الملك أن بلدوين دي ابلين لم يستجب لطلب الأمير أرناط ناداه بنفسه وقال : أصدقائي الكرام تقدموا لتأدية الولاء ، وليكن لكم الشجاعة بأن يكون الناس الطيبون هنا على رأسكم .

ورد الكونت بلدوين دي ابلين على الملك قائلا: بما أن والدي لم يقدم الولاء لوالدك ، فأنا لن أقدمه لك ولن أكون وفيا لك ، لكن هناك ابني توماس الذي مايزال صغيرا فعند بلوغه السن المناسبة سيأتي اليك ويمثل بحضرتك كما يمثال أمام سايده ، وسايقدم لك الولاء وسيقوم بكل ما يتوجب عليه وأنا سأترك المملكة في يوم قريب . ثم التفت الى اخيه بالين واستأننه وكلفه في أن يتولى حفظ ولده حتى بلوغ السن وبعد ذلك أخذ الطربيق وقصد أنطاكية وبرفقته الفرسان الذين كانوا تحت إمرته ، ولدى سماع برهيموند الثالث أمير أنطاكية أن بلدوين دي أبلين قادم اليه مع كثير من الفرسان أبتهج كثيرا ، وتوجه إلى استقبالهم وتلقاهم ورحب بهم بسر ورعظيم .

٢٧ \_ وبينما كانت الأمور تسير على هذا المنوال ، جاء رجل الى الأمير ارناط واخبره أن قافلة عظيمة قادمة من مصر تسريد دمشق لابد أن تمر قريبا في أرض قلعة الكرك ، فما كان من أرناط الا العودة الى الكرك ودخل الى هذه القلعة وجمع أكبر عدد من رجاله ، وتوجه بقصد الاستيلاء على القافلة ، وكان فيها أخت صلاح الدين ، وتمكن من ذلك .

وعندما سمع صلاح الدين أن الأمير أرناط استولى على القافلة وأسر أخته غضب غضبا شديدا وتألم كثيرا ، وبعث بعدة رسائل المي الملك الجديد يطالب باسترداد القافلة مع أخته ، ولم يعلن الغاء الهدنة ، وأراد أعطاء الفرصة إلى الملك الجديد الشاب ، وبالفعل أرسل الملك غي الى الأمير أرناط يطالبه باعادة القافلة الى صلاح الدين مع أخته التي أسرها عند الاستيلاء على القافلة ، فأجابه بأنه لن يعيد شيء قطعا ، لأنه هو سيد أرضيه كميا أنه سيد بلاده ، ولا يوجد بينه وبين المسلمين هدنة ، المهم أن الاستيلاء على هذه القافلة كان السبب في ضياع مملكة القدس ، حسبما اشرنا من قبل .

٢٣ \_ وعقد الملك غي اجتماعا في القددس مع مقدم فدرسان الداوية ، وقدال له : أن أمير طدرابلس لم يقددم له الولاء والطاعة ، فأشار عليه أن يرسل قواته لمحاصرته في طبرية ، وعندما عرف أمير طرابلس بأن الملك غي أرسدل جنده ضده انزعج كثيرا فراسل صلاح الدين في دمشق و أعلمه أن الملك غي قدد أعد قدواته فراسل صلاح الدين في دمشق و أعلمه أن الملك غي قدد أعد قدواته في المسلح الدين في دمشق و أعلمه أن الملك غي قدد أعد قدواته المسلم المسلم

ليزحف ضده الى طبرية ، وتساءل فيما اذا كان بوسعه انقاذه فبعث اليه صلاح الدين بالفرسان والجذود مع كثير من السلاح ، وأوصى قواته : أنهم اذا حاصر وه صباحا ، أنقذوه مساء ، على هذا تدخل صلاح الدين فأرسل بقواته ، بعدما حشدها في بانياس ، وبعث منها الى طبرية مقدار الف شخص .

وحشد الملك غي قواته في الناصرة ، وعندما فعال ذلك قادم اليه بالين دي الجين وقال له : لماذا ياماولاي جمعتام هالن الفيالق كلها ؟ والى أين ستزحف هاذه القاوات ؟ فالوقت غير مناساب القتال ، فأجابه الملك بأنه يريد حصار طبرية ، فقال له بالين : مان الذي أشار عليكم بالقيام بهذا العمل ؟ إنه رأي سيء ، ومامن رجل حكيم يوافقك على هذا التحرك ، وأعلم علم اليقين انه بارأيي ورأي البارونات أنك لن تنجح في هذه المهمة لوجود عدد كبير من الفارسان داخل طبرية من المسيحيين والمسامين ، ولديك قليل مان الرجال لحصار طبرية ، ثم اعلم أنك أذا نهبت القيام بهذا العمل ، وعندما الرجال ، والأن أصرف قواتك وعندي عدد كبير من الرجال يمكن أن يذهبوا الى أمير طراباس ، وسنعمل بقدر ما وتينا من قوة الاصلاح يذهبوا الى أمير طراباس ، وسنعمل بقدر ما وتينا من قوة الاصلاح نات البين بينكما ، الأن الشحناء بينكما ليست مجدية .

واستجاب الملك فصرف قواته وبعث برسائله الى طبرية ، ولدى وصول الرسل الى طبرية التقوا بالأمير ريموند وتحدثوا معه بشان احلال السلام بينه وبين الملك ، فاجابهم الأمير أنه لن يكون هناك سلم ولن يستجيب لأي مسعى للصلح مادام الاستيلاء على حصن بيروت بيروت مستمرا ، واذا ماا ستمروا في الاستيلاء على حصن بيروت الذي اغتصدوه ، فسيعمل ماسيراه مناسبا ، وعاد الرسل الى الملك ورووا له ما وجدوه لدى الكونت .

٢٤ ــ وهكذا خلات الأحوال طيلة موسم الشتاء حتى قبيل حلول عيد الفصح سسمع الملك أن صلاح الدين

شرع بحشد قدواته على نية غزو البسلاد والدخسول الى اراضي المملكة ، فبعث وراء جميع بارونات البلاد ، ورؤساء الاساقفة والاساقفة للقدوم اليه والاجتماع به في القدس ، واستجابوا لطلبه ، واجتمع به البارونات وبقية السادة فأخبرهم بتحركات صلاح الدين ، وطلب منهم تقديم الرأي والمشورة حول ماينبغي القيام به ، وقال له بارونات البلاد ناصحين ان عليك الاتفاق مع المير طرابلس ، واذا لم تتفق معه لن يستطيع الجند التصدي المسلمين ، وذلك انه لدى كونت طرابلس جيشه الكبير مسن الفرسان ، ثم أنه رجل حكيم مدبر واثق من نفسه ، استهدف دوما الفرسان ، ثم أنه رجل حكيم مدبر واثق من نفسه ، استهدف دوما استطرد البارونات يقولون : مولاي لقد فقدتم أعظم فارس في أرضكم وأحكم رجل في بلادكم الا وهو بلدوين صاحب الرملة ، واذا ماخسرتم مساعدة أمير طرابلس ورأيه تكونون قد خسرتهم كل

وعند ذلك قال الملك لابد من ازالة الخلاف والنزاع فيما بيننا واقامة مصالحة وسلام معه ، واذا ماوافق على ذلك بطيبة خاطر سيكون هذا مفيدا ، وسيكون حسنا فعل ، واثر ذلك استدعى اليه مقدم فرسان الداوية الأخ جيرارد دي ردفورت ، ومقدم فرسان الاسبتارية الأخ روجور دي مولين ، ويوسيه رئيس اسساقفة صور ، وبالين دي ابلين وريذو صاحب صيدا ، ثم أمرهم بالتوجه الى طبرية للاجتماع بأمير طراباس لعقد المسالحة معه واقامة السلام ، واعلامه أن الملك تائق لهذا السلم الذي سيعقدونه فيما بينهم .

وتحدرك الوقد وذهب الى نابلس أولا ، وذلك باستثناء رينو صاحب صيدا الذي سافر عبر طريق أخر ، ووصل ليلا الى نابلس ، ثم جاء بالين دي ابلين الى مقدمي الداوية والاسبتارية والى رئيس أساقفة صور وقال لهم: (ن نهار الغد قصير ، وأنه سيمكث بناباس ثم يتحرك ليلا ، ويبقى مسافرا طوال الليل حتى يلتحق بهم عند مطلع النهار ، وهكذا سافر هؤلاء وبقى بالين .

77 \_ وكان واحد من أبناء صلاح الدين عرف باسم دور الدين ، قد برز أنذاك وعبر عن ذفسه كفارس شجاع ، وهو الذي حمل اسم الملك الأفضل ، وأصبح فيما بعد أمير مدينة دمشوق ، وكان هدنا الأمير معسكرا أنذاك عبر نهر الأردن ، على مقدربة من مخاضة يعقوب ، وكان صلاح الدين ، والده قد أمدره بالدخول الى أراضي المسيحيين بغية الانتقام منهم لحادثة القافلة التي استولى الامير أرناط عليها وليثأر لأخته التي أسرها حين الاستيلاء على القافلة وأبقاها لديه سجينة ، ولأنه أم يكن بامكانه الدخول عن طريق أخدر وأبقاها لديه سجينة ، ولأنه أم يكن بامكانه الدخول عن طريق أخدر غير خسلال ممتلكات طبدرية التسمي عادت أنذاك لكونت طراباس ، وبسبب أن الكونت المذكور كانت بينه وبين صلاح الدين هدنة قائمة وقد تسلم منه مساعدات كبيرة ، وعطايا تدل على صداقته نحوه ، لم يرغب صلاح الدين في الدخسول الى أراضي المسيحيين بدون أذن وبالنظر لوجود شقاق بين كونت طراباس والملك ، طلب من كونت طراباس السماح له بالدخول الى أراضي والملك ، طلب من كونت طراباس السماح له بالدخول الى أراضي

وعندما سمع الكونت بهذا الطلب أصيب باضطراب عظيم ، فهاو إن رفض هذا المطلب الذي قدم اليه ، بات يخش فقدان مساعدة صلاح الدين ومساندته ، وإذا ماسمع بذلك فانه سيوصم بالعار ويوجه اليه اللوم الشديد في أؤساط المسيحيين ، وأخيرا قارر أن يتصرف وفق مايلي : سيقوم بانذار المسيحيين وبالك لن يخسر واشيئا ، وبناء على ذلك أعلم ابان صلاح الدين أنه على استعداد لاعطائه الأنن المطلوب بالدخول الى أراضيه والى أراضي المسيحيين في ظلل بعض الشروط المحددة : عليه أن يعبدر النهار عند شروق في ظلل بعض الشروط المحددة : عليه أن يعبدر النهار عند شروق الشمس وأن يعود عند غروبها الى أراضيه بدون كرة ، وألا يسالب بيتا أو يستولي على شيء ما أو يلحق به أذى في أي مسدينة أو بلدة ، ووا فق أبن صلاح الدين على هذه الشروط والتقيد بها .

وعندما أتى صباح اليوم التالي ، عبر المسلمون النهـر حسـب الاتفاق، ومروا من أمنام أبواب طبسرية، وبخلوا إلى أرض المسيحيين فأغلق كونت طرابلس أبواب طبرية حتى لايدخلوها فيحدثوا فيها الأضرار، وكان هسذا التصرف مسن كونت طرا ولس أحمقا في ذلك اليوم ، لأنه قام به قبيل وصلول رسال الملك اليه ، ولتدارك الأمور أعد الكونت رسالة وبعث بها مع رسول الى الناصرة الى الفرسان النين كانوا هناك ليتنبه وا ويأخروا حذرهم ، كما بعث ينذر أهالي البلاد جميعا لاسيما المناطبق التبي كان يعرف أن المسلمين لابد أن يمروا بها ، وطلب منهم الا يغادروا مدنهم ويغلقوها ويتحصدوا بها ويلتزموا بيوتهم ، لأن المسلمين لن يهاجموا مدينة مغلقة وسيلتزمون بالصمت ، لكن لسوء الحظ اذا وجدوا أحدا خارج المدن سيأسرونه أو يقتلونه ، ويماوجب هاذه الوصايا تصرف الكونت في طبرية وجهز سكان مدينته ، ثم بعث بعد ذلك بالرسل الى حصس الفولة حيث التقسوا بمقسدمي الداوية والاسبتارية وبرئيس أساقفة صور ، وقدموا اليهم الرسائل التسي حملوها من كونت طرا بلس .

ولدى اطلاع مقدم الداوية على الأخبار التي ذكرت أن المسلمين سيدخلون غدا الى البلاد ، بعث على الفور برسول الى دير الداوية الذي كان على مسافة أميال من حيث كان ، وطلب من فرسانه القدوم اليه لأن المسلمين سيدخلون يوم الغد الى البلاد في الصباح ، ولما سمع الفرسان استعدوا واحتشدوا ونفذوا أوامر مقدمهم فساروا نحوه فكانوا في منتصف الليل لديه حيث تمركزوا أمام حصن الفولة .

وعند حلول الصباح من اليوم التالي تحسركوا وقصدوا مدينة الناصرة حيث كان بعض فرسان الداوية وفرسان الاسببتارية مع مقدمهم كما كان هناك الفرسان المخصصين لحماية الملك ، وعبسر الناصرة نحوا من الف فارس وأخسذوا اتجاه طبرية ، فوجدوا المسلمين عند نبع ماء اسمه كرسون ، وكانوا على نية العودة لعبور

نهر الأردن ، دون الحساق أدنى ضرر بالمسيحيين لأن المسيحيين كانوا قد صانوا أنفسهم بالالتزام بوصايا كونت طرابلس .

وكان في مقدمة فرسان الداوية فارس مقدام ازدري كل الناس الآخرين واحتقرهم ، ولهذا لم يعدر الاهتمسام الى أراء مقددم الاسبتارية الأخ روجر دى ميلون ولاأيضا أوامر الأخ جاك دى ميالي مارشال فرسان الداوية ، حتى أنه خاطبه بسرعونة وقال إنه لن يسمع كلام رجل يستعد للفرار ، فأجابه المارشال بسأنه سدوف لن يهرب أبدا من المعركة ، وهكذا وقف في ساحة القتال ، غير أنه هرب فيما بعد مثل جندي خائن ، خسلاصة القسول اندفسم مقسدم الداوية والفرسان النين كانوا بصحبته وألقوا بأنفسهم أمام المسلمين وكان معهم أيضًا مقدم الأسبتارية ، فتلقاهم المسلمون دكل شدة ، وغرق المسيحيون بين صفوفهم ، فقد كان المسلمون مسلحين تسليحا جيدا ، ولم يكن المسيحيون كذاك ، وعلى أرض المعركة فقد مقدم الاسبتارية رأسه وفقد معظم فرسان الداوية كذلك رؤوسهم ، حدث قطعت جميعا ، ولم ينج غير مقدم الداوية مع ثلاث من فرسانه ، أما الفرسان النين كاذوا يتولون حماية الملك فقد أسر وا جميعا ، وعندما رأى جذود الداوية والاسبتارية أن فرسانهم غرقوا في لجهة جيش المسلمين ، هربوا وأخذوا معهم عتاد المسيحيين وهكذا لميخسر المسيحيون شيئا من عتادهم.

٣٦ ـ ـ وحدث أنه عندما كان مقدم الداوية يعبر الناصرة زاحفا ضد المسلمون أن بعث جنديا على ظهر حصان ليستنفر في الناصرة كل من هو قادر على حمل السلاح ليجتمعوا ويبادروا على الفور الى اللحاق به ، فعندما سيصلون اليه سيجدون المسلمين قد اصابهم الانهاك ، وبعدما احتشد أهل الناصرة واسرعوا مغادرين لمدينتهم وركضوا ليصلوا الى حيث كانت المعركة ، وجدوا عندما وصاوا المسيحيين أمواتا مدمرين ، ومالبث أن انقض عليهم المسامون وأسروهم جميعا ، وما أن فرغ المسلمون من عملهم ومانان أكملوا قتل المسيحيين وتحطيمهم قاموا بحمل رؤوس فرسان المسيحيين

النين قاتلوهم على أسنة رماحهم ، واقتادوا الذين أسر وهم نحدو السجون ، ومروا في طريق عودتهم من أمام طبرية ، وعندما رأى مسيحيو طبرية أن المسيحيين قد دمروا وأن المسلمين حملوا رؤوس المسيحيين على أسنة رماحهم وأخدوا الباقي أسرى واقتدوهم أمامهم ، أصابتهم الام عظيمة .

وهكذا عبر ابن صلاح الدين ومعه رجاله النهر عائدين عند غروب الشمس، وقد حسافظوا تمساما على مسوا ثيقهم مسسع كونت طرابلس، بحيث لم يتسبب اي منهم بأي اذى لقلعة او مسدية او لبيت من البيوت، وفقط الذين صدفوهم على ساحة القتال نزل بهم مانزل، ووقعت هذه المعركة يوم الجمعة، وكان يصادف يوم عيد القديس جيمس مسع القسديس فيليب، وهسو اول أيام شسهر أيار، وجرى هذا كله بسبب استيلاء الأمير ارناط على القسافلة في أراضي الكرك، وكانت هذه بداية فقدان الملكة.

٧٧ ـ عند حلول الظلام تحرك بالين الذي كان في نابلس حسب الاتفاق ومايقتضيه الحال باتجاه مقدم الاسببتارية ومقدم الداوية وليطارد الأعداء، لكن بعدما قطع مسافة عشرة أميال وصل الى البلدة التي تحمل اسم سبسطية، وعندها لاحظ أن الفجر قد برغ فآثر التوقف لسماع القداس وبناء عليه عاد وقصد بيت الأسقف وأيقظه وجلس معه وتحدث حتى شروق الشمس، وعند ذلك ارتدى الأسقف الاسقف لباس الصلاة ورقل القداس.

وبعد ماسمع بالين القداس بادر الى السفر بسرعة نحدو مقدم الداوية ، وظل مندفعا حتى وصل الى حصن الفولة ، فوجد هناك خارج الحصن خيما منصوبة ولايوجد فيها أحد ، فاصيب بالذهول لعدم وجود أحد فيها ليسأله عن جلية الأمر ، وبناء على ذلك بعدث بواحد من أتباعه الى داخل الحصن ليسأل من يجده فيه ، ودخل التابع الى الحصن وصاح في داخله فلم يجد أحدا ، ولم ير انسانا يطلعه عن خبر ، وفقط عثر على المرضى في احدى الفرق ، ولم

يستطع هؤلاء أن يخبروه بشيء مسطلقا ، وعند ذلك عاد ألى سبيده وأخبره أنه لم يجد أحدا يخبره عن سر الأوضياع القائمة ، وهنا أمره سده بامتطاء ظهـــر حصــانه وبتبعـــه للأهـــاب الي الناصرة ، وماأن ابتعدوا قليلا عن الحصن ، حتى خرج: منه أخسو مقدم الداوية ممتطيا ظهر جواده وصاح طالبا انتظاره حتسي يصل اليهم ، فانعطف نحدوه بسالين دى ابلين وسسسأله عن الأخبسار فأجابه: انها سيئة شم استطرد يقسول: ان راس مقسدم الاسبتارية قد قطع مع جميع رؤوس فرسان الداوية باستثناء الذين لاذوا بالفرار ومنهم مقدم الداوية وثلاثة من فرسانه ، وقد وقدم الفرسان الذين يتولون حراسة الملك بالأسر جميعا ، ولدى سماء بالين دى ابلين بهدده الأخبار تيقان أن المعاركة كانت كبيرة وقاسية ، فاستدعى واحدا من جنوده وبعث بله الى نابلس الى عند الكونتيسة زوجته ليطلعها على الأخبار ، وليقول لها بأن تأمر جميع فرسان نابلس ليأتوا اليه ليلا من نابلس ، ثم مالبث أن تصادف مع الجذود الذين كان معهم عتاد فرسان الهيكل ، أي الجذود الذين فروا من المعركة الضارية ، ولقد أدرك بالين أنه لو لم يذهب الى سبسطية ويتوقف لسماع القداس لكان أتسى عليه مساأتي على النين حضروا المعركة ،

٢٨ ــ وعندما وجد الكونت بالين مقدم الداوية في الناصرة تــوجه اليه ، ومن ثم سأله كيف كانت المعركة ، فعرف انها كانت معــركة حامية الوطيس قتل فيها العديد مــن المســيحيين مــن قبــل

المسلمين ، فقد كأن المسيحيون في وضع صعب جدا عندما اشستبكوا مع المسلمين فقد طوقوا من ثم هسزموا ، وأثسر ذلك تبسادلوا الراي لارسال جماعة الى مكان المعركة من أجل دفن أجساد الفسرسان وفي سبيل ذلك جمعوا الخيول التي توفرت بالمدينة ، وأرسسلوها لحمسل هذه الأجساد الى الناصرة لأجل دفنها .

وفي اليوم التالي اجتمع بالين مع رئيس اسساقفة صور ومقدم الداوية ، وتحركوا للذهاب الى طبرية ، وبعدما قطعوا مسافة قصيرة عاد مقدم الداوية.فقد وجد نفسه غير قادر على السفر بسبب ماعاناه من الام حصلت له نتيجة الضربات التي تلقاها في معركة اليوم السالف،غير أن بالين ورئيس أساقفة صور تابعا سفرهما الى طبرية ، وعندما سمع كونت طرابلس بقدوم بالين مع رئيس أساقفة صور توجه لاستقبالهما ، مبنيا المه الكبير وغضبه الشنيد للفاجعة التي حصلت في اليوم الماضي ، فقد كان ذلك كله محصلة لرعونة مقدم الداوية ونتيجة لعجــرفته ، وعندمــا التقــي الكونت بـــالسفيرين استقبلهما بحفاوة عظيمسة ، واصلطحبهما الى قصره ، وفي ذلك الحين وصُل ريذو صاحب صديدا ، وبعدما دخدل السدفراء الي القصر ، ومثلوا بين يدى الكونت ، قدموا له الرسسالة التسسي حملوا ، وذكر بهم الكونت أنه متألم كثيرا ويشعر بالخجل العطيم بسبب الفاجعة التي حصلت ، وبعد هذا عمل على ابعاد المسلمين عن مدينة طبرية ، وعندما تحقق له هذا رافقهم وتوجه معهم لقابلة الملك ، وكاذوا قد بعثوا برسول الى الملك أعلموه بوساطته أنهم قادمون ويصحبتهم الأمير .

وعندما سمع الملك بمجيء كونت طرابلس نحده ، وسدمع بمساحدث ، تألم كثيرا وانزعج غاية الانزعاج بسبب الأضرار التي لحقت بفرسان الداوية ، ومع هذا خرج من القدس حيث كان مقيما وذهب للالقي أمير طرابلس ، وجداء كونت طدرابلس بدوره للالتقساء بالملك ، وكان أن التقيا أمام حصن يدعى حصن القديس جوب ، لأن جوب عاش كما يقال هناك ، وكانت هذه قلعته ، ومدن بعيد عندما

رأى الملك أمير طراباس ترجل وذهب لملاقاته ، وعندما رأى الأمير الملك يترجل لملاقاته ، ترجل هسو أيضسا ، وذهسب لملاقساة الملك ، وعندما اقترب الملك منه جثا أمامه فأقامه الملك وأحساط ذراعية برقبته وعاذقه وقبله ، ثم عادا معا الى ناباس ، وتوجها الى القصر واعتذر الملك للأمير بشتى السبل لما حصل اثناء تتويجه ومن أجل ذلك ومن أجل أعمال أخرى ، وتحدث الأمير الى الملك وأعلمه أنه اذا سار وفق نصائحه وأخسذ بمشورته ستكون المملكة قوية ومستقرة ومحكومة بشكل جيد ، لكن مالبث ذوي الحسد والبغضاء يشعرون بالألم نتيجة اصغاء الملك لنصائح الأمير وعمله وفقها .

وبعد هذا تحسرك الملك والأمير وغادرا نايلس الى القسدس حيث استقبلا بحفاوة كبرى ، وأقام السكان احتفالا كبيرا ، وعم السرور بين الناس لتوطد السلام بين الملك والأمير ، وماليث أن استأذن الأمير الملك للمفادرة ، فأمره الملك بأن يجمع جنده ويقودهم الى نبع الصفورية لأنه علم أن صلاح الدين يجملع عسلكره ليقلودهم الي داخل أرضه ، ونصحه الأمير أن يرا سلل أمير أنطاكية ويطلب منه ارسال النجدات له ، وقام الجميع بحشد فرسانهم وتقدمهم بدلك مقــدما الداوية والاســبتارية ، وذهــب أمير طــرا بلس الى صفورية ، وأرسل أمير أنطاكية أبنه البكر ريموند مدع ( خمسين من ) فرسانه ، وبعد وصول الأنطاكيين أمر الملك البطريرك ليحضر له الصليب المقدس ، وأحضره البطريرك من القدس ، ثم عهد بحملة الى راعي الضريح المقدس ، وطلب منه أن يتولى حمله ويأخذه الى الملك لأنه هو نفسه لبيه عذره بالتخلف وبعدم الذهاب ، وسيكون من الصعب عليه التفكير بالالتحاق بالجيش (وترك السيدة باسك دي رفري ) وحقق هذا الملك النبوءة التي سبق لرئيس أساقفة صور أن عملها يوم جرى اختياره ليكون بطريركا ، لقد هزم هـرقل الفـرس وأعاد الصليب الى القدس ، وسيدلقي به هدرقل وسيدفقد الى الأبد، ففي ذلك الوقت القي هـرقل ( البـطريرك بـالصاليب الي خارح القدس ولهذا لم يعد مطلقا ، ولكنه فعل ذلك في المعسركة التسي سنسمع عنها: وعندما حمل الصليب الى الملك استعدادا للمعركة ، جاء مقدم الاسبتارية ونصح الملك في أن يصدر الأوامر بحشد جميع الرجال في أرضه ليأتوا اليه ، وأن يذفق عليهم ببحبوحة وكرم من المبلغ الذي بعث به هذرى الى بيت الداوية .

79 \_ وكان عندما عنب الملك هنري القديس الشهيد تدوماس اوف كانتربري وسبب شهادته في 79 \_ ايلول ١١٧٠ \_ اعتقد انه اقترف اثما عظيما ، وندم كثيرا ، وراح يعمل للتكفير ، وتصدق بكثير من الخبز وغير ذلك ، على أمل أن يساعده الرب ويغفر أشامه وماا قترفه من أعمال أخرى ، لقد كان هذا مساحصل بعدما عنب القديس توماس ، وصار يرسل في كل عام واحدا مسن عنده ليأخذ الطريق الطويل حتى يضع بعض المال في خدزينة كل من فدرسان الداوية والاسبتارية في القدس .

واستهدف الملك هنري جمع كمية كبيرة من المال في القدس حتى يجد هذا المبلغ أمامه عندما سيصل الى الأراضي المقدسة ليساعدها وينقذها وأعطى مقدم فرسان الداوية خزانة المال التي كانت لديه الى الملك غي ، وقال له : أريدك أن تحشد أكبر عدد ممسكن مسن الناس مثلما جمع المسلمون وأكثر ، فبذلك يمكنك أن تحارب وتثأر للعار والأضرار التي سببها المسلمون لي وللمسيحيين والمسيحية ، وأخذ الملك المال وأغرى به الفرسان والجذود ، وهكذا تمكن من جمسع عدد كبير من الفرسان والاف من الرجالة ، وطلب أمير طراباس الأنن ليذهب الى طبرية ويجهزها ذلك أنه سمع أن السلطان صلاح الدين قد جمع بالفعل ألافا من الرجال يمتطون الخيول ، وأراد أيضا أن يسوغ موقفه أمسام الملك لأن الأخير عرف بوجود اتفاق بين أمير طراباس وصلاح الدين لكن الأن تصالح هذا الأمير مسع الملك لهذا توجه الأمير الى طبرية لتحصينها وتجهيزهسا بسالعتاد اللازم والرجال ، وأمر زوجته التي تركها فيها ، وكذلك أمر أعوانه أنهسم والرجال ، وأمر زوجته التي تركها فيها ، وكذلك أمر أعوانه أنهسم كنهم والرجال ، وأمر زوجته التي تركها فيها ، وكذلك أمر أعوانه أنهسم كنهم والرجال ، وأمر زوجته التي تركها فيها ، وكذلك أمر أعوانه أنهسم لايمسكنهم والرجال ، وأمر زوجته النين كبيرة جدا الى حدد أنهسم لايمسكنهم والرجال ، وأمر زوجته الدين كبيرة جدا الى حدد أنهسم لايمسكنهم النا رأوا قوات صلاح الدين كبيرة جدا الى حدد أنهسم لايمسكنهم النا رأوا قوات صلاح الدين كبيرة جدا الى حدد أنهسم لايمسكنهم

مقاومتهم أن يتحصنوا داخل البحيرة ، وهو سينجدهم في أقرب وقت .

محك لسلطته الملكية ، فصلاح الدين بعمله هذا جرده من ساطاته الماكية ، وبذلك اصطدم بالمسلمين ، ولقد احتقدره صلاح الدين ، وهو ان لم يستطع منذ هذه الساعة مالوقوف ضده وصده ، فهو على وشك أن يفقد المملكة ، وعند نهاية الاجتماع سأل الملك أمير طرابلس عن رأيه ونصيحته ، فخاطبه على مسمع من النين كانوا هناك قائلا :

« مولاي انني انصحك واقترح عليك ان تشصحن مدنك وقلاعك بسالرجال والمؤن والعتساد والسسلاح والمواد الاخسرى المفيدة بالدفاع ، ومع ان امير انطاكية قد بعست أبنه مسع خمسسين فارسا ، راسله ثانية ، واكتب أيضا الى بلدوين دي ابلين وأخبره أن صلاح الدين قد دخل الى اراضي المملكة مع جيش جبار ، وأن عليه القدوم لمساعدة المملكة ، فأنا أعرف أنه سيقدم ، وأنت تعرف أن الوقت الآن منتصف الصيف وهو الوقت الذي تصل فيه الحسرارة الى الذروة خلال السنة كلها ، هنذا وان عزلة المكان وخشونته

والطقس الحار سيهاجمونهم ، وفي ذلك الأثناء سيمذلك بلدوين دي ابلين الوقت الكافي للوصول ، وفي الوقت الذي سيشعر فيه صلاح الدين بالأمان سنكون جاهزين ، وسنهاجم ساقة قدواته وسننزل بها ضربات مؤلمة ستمكننا \_ بمشيئة الرب \_ من ابقاء مملكتكم تعيش بسلام » .

٣١ \_ وعندما فرغ الأمير من كلامه ، رد عليه مقدم الداوية مسع الأمير ارناط وقالا : ان النصيحة التي سمعناها غير جيدة ، ورأي غير مقبول ، فيه رائحة الخيانة ، هو مبرقع بجلد الذئب ، وعندما سمع الأمير ذلك التفت نحو الملك وقال له : « مسولاي اسسألك لابسل أدعوك أن تذهب لتقديم النجدة والعون الى طبرية » ، فرد عليه مقدم الداوية مسع الأمير أرناط : ان الملك سسيذهب بسسكل سرور الى النجدة ، وحينذاك تجهز الملك ومعه جميع فسرق الفسرسان في مملكة القدس ، وتحركوا جميعا من مدينة عكا ، وذهبوا للتعركز قرب نبع الصفورية ، وهناك أظهر الملك كرمه مرة أخسرى فحصسل على عدد الصليب المقدس من القدس ليحمله وليسسير في حمسايته كثير مسن الناس ، ووضع الملك ثقته برجاله بفضل يسوع المسيح الذي قسدم الفداء على الصليب .

٣٢ ـ بعدما مارس الملك كرمه على هذه الصورة أراد أيضا أن يتشاور مع رجاله فبعث مجددا وراء كونت طرابلس ليستشيره وليستمع الى رأيه .

واجابه ريموند ، بحكمة وعقل ، قائلا : اعلم ياسيدي أن أي ضرر يلحق بطبرية أنا مسؤول عنه ، ويقع على عاتقي وحدي وليس سواي ، وبالنسبة لزوجتي سيدة طبرية ولأولادي ، هم في طبرية داخل قلعتها ، وأن لاأرتضي بكل ما في الدنيا من ثروات مقابل لحاق الاذى بأي منهم ، ولهذا سبق لي أن أوعزت اليهم أنهم أذا ما وجدوا قوات صلاح الدين أكبر من أن يستطيعوا التصدي لها ، عليهم أن

يصعدوا على ظهر قواربهم ، ويفتشوا عن ملجأ داخل البحيرة حتى يأتي وقت نستطيع فيه القدوم لتقديم العون لهم ، وبعد هذا استطرد يقول: سيدي اذا كنت ترغب أن تدخل الحرب ضد صلاح الدين دعنا نرحل ونتمركز أمام عكا ، حيث نبقى على مقربة من قالاعنا ، إنني أعرف صلاح الدين ، انه رجل متكبر ، ومتشبث وشاجاع ومقدام ومااظنه سيترك أراضي المملكة حتى ينشب القتال معك ، واذا ماجاء لحاربتك أمام عكا وسارت الأمور لغير صالحنا ، وقانا الرب من ذلك ، يمكننا أن نطلب النجدات من عكا والمدن القاريبة منه ، واذا مانصرنا الرب ، وتمكنا من الحاق الهازيمة به قبال وصاوله الى الرضيه ، فسننزل به ضربة مميتة لن يتمكن من التعافي منها أبدا .

وعندما أنهى الكونت ريموند كلامه تمتم مقدم الداوية بشكل يسمعه قدائلا: اني أشدم رائحة الخيانة ، انه يتبدرقع بجلدالذئب ، وعندما سمع الكونت قوله ، احتد وانبرى قائلا موجها خطابه الى الملك: سيدي أرجوك وأتمنى عليك أن تهب الآن للذهاب الى نجدة طبرية ، فأجابه بأنه يتمنى أن يفعل ذلك ، وفي تلك الساعة وصلت رسالة من صاحبة طبرية موجهة الى الملك طالبة القدوم لمساعدتها ، لأنها ومن معها عرضة للخطر الشديد ، ولدى سماع الفرسان لهذه الأخبار ضحوا وصرخوا جميعا في وسلط الجيش : دعونا نذهب لحماية سيدات طبرية ونسائها .

٣٣ ـ اقد تحددثنا عن الملك وعن كتسائب فدرسانه التي كانت متمركزة قرب نبع الصفورية ، وبقدر مسافعلنا ذلك نولي الاهتمسام مسألة أخرى فنتساءل عن السبب في سوء التفساهم والتبساغض بين مقدم المداوية الأخ جيرارد دي فورت وخصمه أمير طرابلس ، عندما جاء من قبل مقدم المداوية الى أرض القسدس ، بسات فسارس عصره ، وقدره الملك عموري منذ أن كان أميرا ، ووعده ثم أجاز له أفضل زواج يحصل بين فرسانه ، وكان هناك وليم دوريك الذي كان قبل موته سيد البترون ، وهو الذي كان قد تزوج من استيفاني ابنة هنري دي بوفل ، وبعد وفاة وليم تزوجها هيو صاحب جبلة ومنهسا

جاء غي صاحب جبلة ، وقد كان لديه ابنة من امرأته الأولى ، وقبيل وفاته قدم الى البلاد رجل ثري يدعى بليفين ، وأحضر بليفين هذا له اموالا طائلة ، وطلب أمير طرا بلس منه ابنته زوجة له ، وهي طبعا سيدة البتسرون ، ووعده الكونت بتلبية طلبه ، وكان ذلك بحضور جيرارد دي رد فورت ثم أعطاها له بسكل سرور بحضور بليفين لأن بليفين أعطى الى أمير طرا بلس أموالا طائلة في سسبيل إتمام هذا المزواح ، حتى ليقال انهام وضعوا الأنساة في الميزان ووزدوها وأعطى الذهب الذي وزنته الى الأمير ، وأكثر من ذلك ، ومن أجل هذا المال الكبير ، أعطى الأمير ابنته الى بليفين ، ولم يعطها الى جيرارد .

وعندما رأى جيرارد دي ردفورت أن أمير طرابلس بصنيعه هـنا قد رفضه وحرمه من الزواج بابنته غضب غضبا شهيدا ، لأنه اعطاها ـ كما قال ـ الى رجل سافل ، ولههذا السبب عامل الفرنسيون الايطاليين بكل ازدراء ، فهذا الغني ماكان ليستفيد لو لم يكن سافلا ، فأكثر سهكان إيطاليا عبيد وقدراصنة أو تجار أو بحارة ، والفرنسيون فرسان ، لذلك احتقروا الايطاليين ، ولهذه الاسباب غضب جيرارد كثيرا من أمير طرابلس ثم سافر الى القدس ، وهناك أصابه مرض ولهذا التجأ الى بيت الداوية ، وبعدما توفي الأخ أرمانت صاحب قلعة الروج ومقدم الداوية ، انتخب رجال بيت الداوية الأخ جيرارد دي ردفورت مقدما ، وأثناء حادثة تتويج بلك أللك غي ، عندما وضعت الملكة التاج على رأس الذي سهيكون ملكا ، ساعد مقدم الداوية الماكة في وضع التاج على رأس البارون على دي لوزنغنان ، وبعدما وضعته توجهت نحوه وقالت : « في ههذا الداوية الأخ جيرارد رد فورت وأمير طرابلس .

بعد هذا استدعى الملك أمير طراباس والبارونات ومقدم الداوية في المساء وتشاور معهم وسأل عما يرونه ، واشار أمير طراباس على الملك الا يتحرك من عند الينبوع حيث كانت اقامته والا يغيرها ، لأن

صلاح الدين كان لديه الكثير من الرجال والملك ليس لديه مايكفي من الرجال ليتمكن من التصادم معه ، وعليه البقاء حتى وأن هدم صلاح الدين طبرية أو استسلم من فيهنا له ، وسنام الملك والبنارونات لصواب هذا الرأى ، وجرى اقرار ذلك في سراد قه .

وبعد هزيع من الليل دخل مقدم الداوية على الملك وخساطبه بقوله: سيدي لاتثق بمشورة الكونت ريموند، لأنه رجل خائن وانت تعرف أكثر من سواك أنه لايحبك، ويتمنى أن يلحق العار بك، وأن تفقد المملكة، ولهذا أشير عليك بأن تمضي مسن هنا، فنحسن معك، ونحن نرى أن علينا التوجه نحو صلاح الدين لالحاق الهزيمة به، وهذا بالأصل واجبك الأول الذي عليك القيام به، طبعسا بمشيئتك وحسب رغبتك، وأعلم انك اذا لم ترحل مسن هسنا الموقع، فسيأتي صلاح الدين ويحاربك هنا، واذا ماانسحبت من هذا الموقع خشية هجومه فسيلحق بك العار، وسينصب لوم الناس عليك بشكل أعظم.

وعندما سمع الملك هذا اصدر اوامدره بتحدرك الجيش ، ولدى سماع بارونات الجيش بأنه اصدر الأوامدر بالزحف تدوجهوا اليه ، وقد استولت عليهم الدهشة ، وخاطبوه بقدولهم : ايها السيد ، لقد سلف أن وافقت معنا في اجتماعنا الأخير على قرار عدم التحرك من هنا ، فمسا الذي جعلك تصدر الأمدر بتحددك الجيش ؟ فأجابهم بقوله : ليس من شاذكم تدوجيه مثل هدنه الأسئلة ، ماعليكم سوى امتطاء خيولكم ، والتحرك حالا ودونما ابطاء نحو طبرية :

لقد كاذوا رجال صدق واخلاص ، لهذا اطاعوا اوامر الملك التي اصدرها اليهم ، وليتهم لم يطيعهوه ، فسندلك كان افضلل المسيحية ، وهنا أجد لزاما علي اخباركم بأمر عجيب حدث في ذلك اليوم ، فقد رفضت جميع حيوانات النقال والخيول في الجيش المسيحي شرب الماء من نبع صفورية وملامسته في اليوم والليلة قبال

الرحيل على الرغم من شدة الحر، وظهر عليها الحزن الشديد كما ظهر على رجال الجيش النين تحركوا وهم يبكون وينتحبون، ولهذا تخلوا في اليوم التالي \_ أثناء العمل \_ عن أصحابهم لما لحق بهم من ضعف شديد، وماتوا عطشا لانعدام الماء.

٣٥ \_ وعلى أيضا الا أغفل عن اخباركم بحادثة رهيبة نزلت برجالات الجيش ، مع أنها تبدو كأسطورة ، تحظر علينا الكنيسة المقدسة تصديق أمثالها والاعتقاد بصحتها : عندما انطلق الجيش من منطقة نبع صدفورية ، وتجاوز الناصرة ، فكان على مسافة ميلين منها ، اجتاز سيرجانتية الجيش بامراة مسلمة عجوز ممتطية حمارا ، واعتقد السيرجانتية بأنها عبدة أبقة ، فالقوا القبض عليها ، وتعرف عليها بعضهم وقال بأنها من الناصرة ، وسسألها الجميع عن وجهتها في هذه الساعة المتأخرة من الليل ، ولم تتمكن من تقديم جــواب واضـــح لجميع الأســدوها وتوعدوها ، فاعترفت اثر ذلك بأنها عبدة لأحد السوريين من أهالي الناصرة : فسألوها : الى أين أنت ذاهبة ؟ فأجابتهم بأنها ذاهبة الى صلاح البين لتحصل على جائزة ، مقابل خدمة ادتها له ، فعرضوها لمزيد من العذاب الشديد ليعرفوا منها نوع الخدمة التي أدتها الى صلاح الدين ، فأخبرتهم أنها ساحرة ، وأنها نفثت سحرها على رجال الجيش لمدة ثلاثة ايام متوالية حيث دارت حولهم مرارا ، وألقت سحرها عليهم باسم الشيطان ليمنعهم من التحرك من مكان اقامتهم ، وقيدتهم بفن شيطاني ، حتى يتمكن صلاح الدين من قبضهم جميعا ، ولن يفلت أحد منهم من بين يديه ، واقد كان حقا أن قلة من الفرسان هم النين نجو من الموت أو الوقوع بالأسر ، ثم سألها الناس النين وجدوها قائلين : هـل تستطيعين الافراج عن الجذود الذين قيدتيهم ؟ فقالت : نعم اذا أرادوا العدودة الى المكان الذي تحصركوا منه ، وليس هناك مصن طعصريقة أخرى ، فاعتبروها محتالة ، لأنها مسلمة ، ثم لأنها اعترفت أنها ساحرة ، وبناء عليه قساموا بجمع كميات كبيرة من الأشعواك والأعشاب الجافة ثم أوقدوا نارا عظيمة والقوها فيها ، فقفزت منها

مرتين أو ثلاث مرات ، وكان هناك واحد من السيرجانتية وبيده بلطة هولندية ، فضربها ضربة عظيمه شهطرين ، وعندها القيت في النار فاحترقت ، وسهم صلاح الدين فيما بعد بقصتها فاسف أسفا شديدا لفقد انها ، ذلك أنها لو بقيت حية لفداها بمبلغ كبير من المال .

٣٦ \_ ولادستغرين أحد هذا الخبر لأننا نجد في كتاب الموسوبين ( سنفر العدد ) قد كتب أنه عندما عبر بنو اسرائيل صحراء سيناء ودخلوا الى مآب التي كنا ندعوها من قبل الكرك ومونتريال (الكرك والشوبك) وكان اسم ملك هذه الأرض بالاق، وخوفا من بنى اسرائيل استعان هـــذا الملك بــأناس أخــرين مــن الأراضي المجاورة ، وبعث اليهم برجاله محملين بالأموال وأمرهم أن يذهبوا الى بلعام الساحر الذي كان مقيما بالرها فيما وراء الفرات ويعطوه هذا المال ويعدوه بداكثران جداء ليلعدن بني اسرائيل ويسحرهم ، ووصل اليه الرسل وأعطوه رسالتهم والهدايا التي حملوها ، فأمرهم بأن يعودوا اليه فيما بعد ، ثم قام في الليل وقدم قربانا للرب حسب العادة ، فقال له في المنام دع هذا وامتنع عن لعن بنى اسرائيل ، وبيذما هو يسير على الطريق أغفل الأمر الذي أعطاه الرب اياه ، وأراد أن يلعن بني اسرائيل ، فأرسل مولانا ملكا التقى به بالطريق وهو يحمل سيفا ، وعندما رأت أتانه الملاك حاملا سيفه خافت وحادت عن الطريق الى داخل الحقل ، وبدأ بلعام يبحث عن الأتان ليعيدها الى الطريق ، وعندما عادت الأتان الى الطسريق الضيق الذي كان على حدود كرمة ، وكان الملاك ايضا امامها حاملا سيفه ، وخافت الأتان خوفا شديدا فأوقعت صاحبها ، وعندما سقط كسرت رجله ، ثم فتح مولانا فم الأتان وجعلها تتكلم وتخاطب بلعام قائلة له : مولاى الست أنا أتانك التي يجب أن تحسافظ عليها ، فلماذا تضربني ؟ فقاال لهاا : لو كان لدى سايف القتالتك ، لهذا الكلام ، ففتح مولانا عينيه فرأى الملاك حسالا ، وعند ذلك قال له الملاك: طريقكم هذا ضددي ، فسأجابه: مدولاي انني سارجع وأعود الى الوراء اذا كان هـــذا يرضـــيك ؟ فــاجايه الملاك: كلا أريدك أن تمضي في سلسبيلك على أن تمتنع عن لعنة بني اسرائيل.

واستقبله بالاق بكل حفاوة وتشريف واقتاده الى جبل مرتفع حتى يستطيع رؤية بني اسرائيل فيتمكن من لعنهم بشكل جيد ، وعندما توجه بلعام نحو بالاق قائلا : كيف يمكنني لعنة هؤلاء النين باركهم الرب ، وعند ذلك تلا نبوءة سيدتنا مريم المبساركة وحسكى عن ولادة يسوع المسيح بأنها ستكون على الشكل التالي : أنها سستولد مسن نسل يعقوب ، وسيأتي رجل من بني اسرائيل ويهد أركان مأب .

وعندما عجز عن لعن بني اسرائيل وأن يتغلب عليهم بسحره وبأعماله السيئة أشار عليه أن يختار أجمل بنات أرضه وأن يعطي لكل منهن كمية من الخمر ويرسلهن الى الحائة أو النزل لأن الاسرائيليين الذي يشتغلون فيه سيشاهدون جمال الفتيات فسيأتون اليهن ويشربون الخمر معهن ، وهكذا سيأثمون فيغضبون الرب ، فيغضب عليهم « وهكذا يخطئون ويغضبون الرب فيغضب عليهم « وهكذا يخطئون ويغضبون الرب فيغضب عليهم « عليهم « وهكذا يخطئون ويغضبون الرب فيغضب عليهم « وهكذا يخطئون ويغضبون الرب فيغضب عليهم « وهكذا يخطئون ويغضبون الرب فيغضب عليهم « وهكذا يخطئون ويغضبون الرب المناهن عليهم « واذا طردتموهن يعددن اليكم واعلمدواأنهن يهدمكن » ، لقد منع بذوا اسرائيل الفتيات ولكنهم شربوا الخمرة .

ولايستغربن أحد أذا ضاعت أرض القدس ، فقد اقترفوا خطايا كثيرة فيها وفي القدس بالذات حتى غضب الرب عليهم كثيرا ، وبذلك سهل عمل عبيد الشيطان فتقدموا للعمال بين صدفوفهم فسرموا بالبغضاء فيما بينهم فضاعت المملكة بذلك من بين أيديهم .

٣٧ \_ وسأحدثكم الآن عن انتخاب البطريرك هدرقل الذي كان رئدسا لأساقفة قدسارية .

عندما مات البطريرك أمالرك ، جاء رئيس أساقفة صور الذي كان يخشى الرب كثيرا وطبعا يحبه وكان نائب البطريرك الى اساقفة الضريح المقدس ورهبانه وجمعهم ، ثم توجه اليهم بالقول : تعلمون

أن الرب اخذ أمانته بموت أبينا المبطريرك ، وأنتم مكافون بانتخاب المبطريرك الجديد ، وأنصحكم بايمان الا تنتخبوا أحدا من هذا الطرف من البحر ، لانكم أن تستطيعوا أن تنتخبوا من هنا كما تحبون ، وأنناك ستقع الخسائر على المملكة ، فاما أن تنتخبوني شخصيا ، أو تنتخبوا هرقل رئيس اساقفة قيسسارية ، وأذا انتخبتموه وقدمتموه إلى الملك سيستقبله بكل طيبة خاطر لأن أمه ( أغنس بي كورتني ) تحبه كثيرا ، وأنتم تعرفون كيف عينته رئيسا لاساقفة قيسارية ، وأذكم على معرفة تامة بحياته وكيف مي ، تماما كما أنا أعلم شخصيا ، وأذا مارغبتهم بانتخاب وأحد من وراء البحر ، أنا وسائر الاساقفة بالمملكة أنصحكم بذلك بكل طيبة خاطر ، وأذا شككتم بما قلت وأرتبم بالأمر لأنني أشرت عليكم طيبة خاطر ، وأذا شككتم بما قلت وأرتبم بالأمر لأنني أشرت عليكم هكنا ، أعلموا أنني قرأت في وأحد من الكتب : هرقل قد أحضر الصليب من بلاد الفرس ووضعه في القدس ، وهرقل سياخذه من القدس وأنذاك سيفقد ، ولهذا السبب دعوتكم الى هذا الاجتماع .

ثم افترق رئيس اساقفة صدور عن هؤلاء اساقفة الضريح المقدس ورهبانه ، وعندما أصبحوا لوحدهم ، عقدوا اجتماعا ، فرجتهم هنا أم الملك ان ينتخبوا المعروف باسم هرقل ، غير انهم لما كانوا مجتمعين قرروا انتخاب رئيس اساقفة صدور وذلك بمروا فقة الجميع ودون ان يخالف أحد منهم ، ثم مالبثوا أن اختاروا كل من وليم رئيس اساقفة صدور وهرقل رئيس اساقفة قيسارية ليكون واحد منهما بطريركا ، وقدموا بعد هذا الاسمين الى الملك ، وقبل الملك اللائحة بكل سرور ، وهنا ترجته أمه أن يقسع اختياره على هرقل ، ويتخذه بطريركا ، وقبل الملك رجاء أمه ووا فق على الاختيار الذي رفعه له أساقفة الضريح المقدس ورهبانه ، ولايمكن لاحد أن يقول أن الملك لم يتلق اقتراحا من الاسساقفة بشان تسسمية البطريرك ، وجرت العادة أنه عندما يتولى اساقفة الضريح المقدس اختيار البطريرك عليهم أن يقدموه الى الملك ، فاذا ما انتخبوا احدا اختيار البطريرك عليهم أن يقدموه الى الملك ، فاذا ما انتخبوا احدا الجواب في الساعة الأولى من صباح اليوم التالي ، وإذا اختاروه في الجواب في الساعة الأولى من صباح اليوم التالي ، وإذا اختاروه في الجواب في الساعة الأولى من صباح اليوم التالي ، وإذا اختاروه في

ساعات الصباح يرفعونه الى الملك حتى يعطي جوابه عند المساء وبصراحة يقال كان الملك موجودا اثناء الاجتماع لاختيار بطريرك القدس، وهذا مالم أجد مسن يؤكده وماسمعت أحدا يتكلم أنه شهده، اذا لم يكن الملك أي تأثير مباشر على الاجتماع لأنه كان يعرف جيدا أن أثره وتأثيره سيظهر عند اللزوم، ومع ذلك قضت القاعدة بالاختيار بالقرعة فهذا ماوجد في الكتاب المقدس حيث يروى أنه عندما كان الرسل مجتمعين (أعمال الرسل: ١٠٥١) في جبل صهيون بعد عيد العنصرة وذلك بعد موت يهوذا رشدوا اثنين هما يوسف العادل ومتى، ووضعوا اختيار القرعة عليهما، فوقعت القرعة على متى، ولهذا السبب يقول الناس اساقفة الضريح القرعة على متى، ولهذا السبب يقول الناس اساقفة الضريح المقدس يختارون والملك يجري القرعة ويوا فق.

٣٨ ــ وسأحدثكم الآن واصفا حياة السطريرك هسرقل، وكدف غدا بطريركا ، فهـو كان ذكيا ، أدييا ، وكان أيضا شــخصا جميلا ، وكانت أغنس أم الملك المجددوم تحبه كثيرا ، والمحبدة العظيمة التي كانت تكنها له جعلته رئيس كهنة القدس ثـم رئيس أساقفة قيسارية وبعد هذا بطريركا ، كما تحددث عن ذلك من قبل ، وكانت هناك زوجة أحد السادة في نابلس ، التي تبعد ثلاثة وعشرين ميلا عن القدس ، وتدعى باسك دى رفرى ، وقد وقع البطريرك بحبها وهام ، حتى غالبا ما كان يأتــى بهــا الى القــدس. حدث كانت تمكث لديه دوما أو أكثر ، وكان البطريرك يفدق عليها الأموال وعلى البارونات حتى جعلهم أغنياء ، وذلك بسلب أن البارونات كاذوا متطابقين مع ارادة البطريرك ، وعندما مات زوج هذه المرأة ، لم تبوق لوحدها ، لأن البوطريرك أحضر هاا الى عنده ، واشترى لها ملكية كبيرة من الأرض ، وزرع لها فيها أشجار التفاح ، وكانت تروح دوما وهي مزينة بالذهب داخل مدينة القدس ، وكانت كل امرأة أجنبية أميرة أم غنية تقدم لها الذهب والأحجّار الثمينة لتزين بها جسمها ، وكان الناس النين يعرفونها يقولون عندما تمر من أمامهم . « هذه البطريركة ». ٣٩ \_ وفي احدى المرات ، بينما كان البطريرك والملك وبارونات المملكة في واحد من اجتماعات مجلسهم الذي اعتادوا على عقده في قصر البطريرك للبحث في مصالح البلاد وحاجات الشعب ، جاء واحد من الناس الى حيث كان مجمع الأسياد وصاح: « مولاي البطريرك معى لك أخبار جسديدة سسأقولها لك إذا سسمحت لى على أذفراد » ، وخيل للبطريرك والماك والبارونات الذين كاذوا مجتمعين معا أنه يريد أن يقول البطريرك أخبارا جديدة مفيدة المسيحيه لأنهم اكاذوا يشعرون بالانزعاج عندما لا تاتيهم أخبار جاديدة إلى القدس، وذهب مع البطريرك ليقول له ما حمله من أخبار، وعند ذلك قال له : هات ما عندك من أخبار جبيدة ، عسى أن تسكون مفيدة لنا ، فقال له : لقد أنجبت السيدة باسك دي رفري ابنة ، فقال له البطريرك : اسكت يا مجذون ولا تقل شيئا بعد ، ومن أجل هذه السيرة التي كان يعرفها عنه رئيس اساقفة صور ، قال ما سمعتوه من قبل الى اساقفة الضريح المقدس وكهنته ، ومع هذا تصرفوا على عكس ما نقل اليهم ، مع أن مولانا قد تعذب بسبب خطايا أهل القدس ومن أجلها.

وكان بعدما أصبح هرقل بطريركا أن قام يوم الخميس المقدس ( ١١٨٣ ) على جبل صهيون فحرم رئيس أساقفة صور ، بدون دعوة مثارة ضده أو حجة وبدون أن يستدعيه اليه ليستجوبه ، وقام رئيس الأساقفة المذكور بناء عليه بالشكوى الى روما ، وعندما كان على نية السفر الى روما ليمثل أمام البابا الكسندر (الثالث) بناء على طلبه ، وليشارك في المجمع المسكوني الذي كان سيعقده ، واستعد رئيس الأساقفة وتحرك ليسافر ، وهنا استأجر البطريرك كيماويا وأعطاه المال الكثير ليذهب الى رئيس الأساقفة وليم واستجاب المأجور وسممه .

وقام البطريرك بدوره بسالسفر فعبدر البحدر وذهدب الى مرسيليا ، ومن مدرسيليا ذهب الى جلفادان (جيفدودان) في بلاده ، وهنا عندما سمع البطريرك أن وليم رئيس أساقفة صور قد

مات ، عاد من بلاده ، وجاء الى القدس ، متظاهرا بذلك أنه لم يكن موجود الله من قبل عند وقوع حادث النسام ، ولنتاكر أن رجال الاكليروس أعطوا في كل عصر المثل الصالح لكن من أجل خطاياهم الآن غضاب ماولانا كثيرا ، غضاب على النين يساكنون مملكة القدس ، وطهر الأرض من الخطيئة ومن النين أقتر فوها ، وحدث أنه عندما أخذ صالاح الدين القادس ، وجاد في المدينة رجالا مسنين ، يدعى أحدهم روبرت دي كودري ، وهو ممان كانوا مع غود فري دي بوليون اثناء احتلال القدس ، واسام الأخار فولتش فويل ، وقد ولد بالقدس عندما احتلت للمرة الأولى ، كما وجد صلاح الدين رجالا مسنين أخرين فأشفق عليهم ، وأخبروه أنهم يودون البقاء في القدس وامضاء حياتهم فيها ، فأنن لهم بكل طيبة خاطر ، وأوعز أن يعطوا العمال الذي يرغبونه ماداموا على قيد الحياة وكذلك ما يكفيهم لعيشم ، وهنالك أمضوا حياتهم .

• 3 \_ ونعود الان لنحدثكم عن الملك غي وجيشه ، فقد تحركت قواته من موقعها قرب نبع الصفورية بقصد التوجه نحوطبرية ، ولكن ماأن ساروا قرابة مرحلة حتى جاءهم صلاح الدين فصدمهم من الأمام وأرسل بمقاتليه فتحاربوا معهم من الصباح حتى الظهيرة . وكانت المحرارة شديدة ، ولم يستطع أحد تقديم المساعدة أو القدوم بها ، وأصيب الملك وجميع الناس الاخرين بالشر ور والضياع إلى حد أنهم لميعرفوا ماالعمل ، وكانوا لايستطيعون التراجع لأن الخسائر ستكون فادخة •

وبناء عليه بعث إلى كونت طرا بلس الذي كان في خط الدفاع الأول فسأله عن رأيه وماالذي ينبغي عمله ، فأجابه الكونت أنه لو سمع نصيحته بالمقام الأول كما يود سماعها الآن ، لكان ذلك أعظم فائدة له ، ولأمكن انقاذ المسيحية ، ولكن الوقت تأخر الان كثيرا ولايمكنه أن يفكر بوسيلة مجدية أو مفيدة سوى التظاهر بالتوقف هنا ، وأن يقدم الملك على نصب خيمته هناك ، وأخذ الملك بهذه النصيحة الفاسدة ، على عكس ماكان يفعله من قبل عندما كان يقدم له

النصائح الجيدة فلا يأخذ بها ، ولم يكن على هذا الجانب غير المسيحيين ، ولم يعارض المسلمون التوقف وكذلك فعال صالاح الدين •

21 ـ وبينما المسيحيون في خيامهم أمر صلاح الدين رجاله أن يجمعوا أشواكا وأخشابا وأشيياء أخسرى ليشسعلوا فيها النيران ، وأوقف المسلمون القتال مع قوات المسيحيين ، وبعدما نفنت أوامر صلاح الدين بحذا فيرها ، وجاء الصباح أمر صلاح الدين بساشعال النيران بين صدفوف المسلمين وصدفوف المسيحيين ، وذفذ الأمر بشدة ودون تقاعس ، وأشتعلت النيران وكان الدخان المنبعث من النار كبيرا ، وعلى هذا كاذوا علاوة على الاذى الصادر عن المدخان وحرارة النار متضايقين جدا أيضا من حرارة الشمس ، وفي هذه الأثناء أمر صلاح الدين بأن يجلبوا بقوا قل الجمال بالمياه من بحيرة طبرية ، وأفرغت المياه أمام المسيحيين الذين كاذوا يتألون كثيرا من شدة العطش .

وكانت قد حدثت حادثة غريبة شانة لقدوات الاستحيين يوم تمركزوا قرب نبع الصفورية الا وهي رفض الخيول الشرب من الماء في الليل ونهار اليوم التالي ، وهسكذا أوشسكوا على الموت لشدة العطش هم وفرسانهم .

وأنذاك جاء قارس الى الملك كان يدعى جيوفري دي فرانك ليوك وقال له: « مولاي حانت الساعة أن تسقط رؤوس الساعة وتقص لحاهم جميعا » ، وكانت هذه احدى الوقائع التي حصات لشدة بغض سكان هذه البلاة للملك غي والسادة ، فما أن أصبح غي ملكا أنشد أهل هذه البلاة أنشودة في القدس ، أزعجت كثيرا أهالي الملكة ، وتقول الانشودة :

على الرغم من البلديين لدينا ملك من الوافدين وجعلنا هذا البغض وهذا الحقد نفقد مملكة القدس

٤٢ \_ بعدما اندلعت النيران ، وارتفع الدخان الكثيف تقدم الاسلمون وتسللوا بين صفوف الاسسيحيين ، وبعدا وا يا سرون من السيحيين بين البخان ، وهكذا حتى طوروا عملهم فضريها وقتلوا الرحال والشجعان من الفرسان ، وعندما رأى الملك منا اصبحت عليه حالة جنوده واتباعه عمدوما استدعى مقدم الداوية والأمير أرناط وسألهما : ما رايكما وما العمل ، فأشارا عليه بمتابعة القتال ضد المسلمين ، فاستدعى أخاه ايمرى ( أمالرك ـ عموري ) ليعطى أوامره لكتائبه بالحملة فقعهل ذلك ، وكان أمير طهرا باس في المقدمة ، يقود أول الكتائب ، وكان أول من حمل ريموند أبين أمير انطاكية وفرسان كتيبته ، وكان هناك في المقدمة أيضا أولاد سيدة طبرية وهم : هيو ، ووليم ورا ؤول وأوتو ، وفي الوقت نفسته كان بالين دي ابلين والكونت جوسلين في ساقة القوات ، وبعدما انتظمت الكتائب واحتدم القتال واشتد ، تحرك خمسة من الفرسان من كتائب أمير طرا بلس والتحقوا بقوات صلاح الدين ، وذهبوا اليه قالوا : « مولاي ما الذي تنتظره ، انهب واستول على المسيحيين لانهم جميعا في وضع ميؤوس منه » وعندما سمع هذا أمـر كتسائبه بالتقدم، وتحرك هو الى الأمام نحو المسيحيين.

وعندما رأى الملك أن صلاح الدين قد زحف يريده ، وجه الأوامسر الى كونت طرابلس بأن ينقض على المسلمين ، فهاذا حق أساياد المملكة ، فعندما يكون الجنود مع اسيادهم على صاحب الأرض أن ينشب القتال ويبدأ المعركة ، وأن تكون كتائبه أول الكتائب ، وأول من يهاجم أول الأهداف ، ويتولى عند مسخل الأرض قيادة مقسدمة الجيش ، وعند عودة الجيش يكون في الساقة ، ولهاذا كان أمير طرابلس على رأس مقدمة القوات ، ذلك أن طبرية كانت تحت امرته ، وهكذا هاجم الأمير وكتيبته أول هدف المسلمين ، وكان ذلك الهدف أكبر كتائب المسلمين ، ففتح لهم المسلمون الطريق وسمحوا لهم بالمرور ، وعندما أصبحوا في وسطهم أطبقوا عليهم قام يفات من الحصار من فرسان الأمير غير قلة والأمير نفسه وأبناء سيدة طبرية

وريموند ابن أمير أنطاكية ، ولم يجرؤ ريمسوند أمير طسرا بلس على النهاب الى طبرية التي كانت قسريبة منه ، لأنه رأى أنهسم خسنلوا وهزموا ، وهكذا خشى من أن يحاصر هناك ، فيعرف مسلاح الدين بمكانه فيأتي للقبض عليه ، ولهذا سافر مع قسم كبير من رفاقه الى مدينة صور .

لقد هزمت الكتائب المسيحية ، وكان وقتها غضسب الرب كبيرا على الجنود المسيحيين ، وذلك بسبب خطاياهم ، فقد هزمهم صلاح الدين بمدة ساعات قليلة ، فمنذ الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى حلول المساء احتل صلاح ساحة القتال بأكملها وأسر الملك ، ومقدم الداوية والأمير أرناط والمركيز بونيفيس ، وايمري كافرل المملكة ، وهمفري صاحب تيرون ، وهيو صاحب جبلة . وبليفين رئيس البترون ، وسادة آخرين كثر ، مصع عدد كبير مسن الفرسان ، وفي الحقيقة يطول الحديث اذا ما ذكرنا اسم كل واحد ممن وقع في اسر صلاح الدين ، وضاع ايضاع على المسلبوت ، وحدث في أيام هنري دي شامبين أن جاء واحد من فرسان الهيكل اليه ، وقال له بأن كان حاضرا في معمعة الخذلان الكبرى ، وقام بتهريب صليب الصلبوت ، ويعرف جيدا أين هو موجود ، وإذا سمح له ، بسالنهاب الى ذلك المكان فسيدهب عليه ليلا ونهارا فلم يجده ، فمن ثم عاد الى مدينة عكا .

وحلت هذه الكارثة بالمسيحيين في مكان اسمه قرني حطين قدرب طبرية ، على بعد قرابة الثلاثة أميال منها ، وكانت في سنة ١١٨٧ لتجسيد يسوع المسيح وذلك في اليوم الرابع من حزيران ، وكان يوم السبت نهار عيد القدس مارتين لي بدويلان ، وكان الجالس على الكرسي الرسولي في كنيسة روما البابا أوربان الثالث ، وأيضا أيام فريدريك ( الأول بربروسا ) امبراطور ألمانيا ، وأيضا أيام هنري أوغسطس ( ابن لويس السابع ) ملك فرنسا ، وأيضا أيام هنري الثاني ملك انكلترا وأيام كيرساك امبراطور القسطنطينية .

واثر هذا الخبر على المسيحيين واحزنهم كثيرا ، وحر في نفوس المؤمنين بيسوع المسيح ، حتى أن البابا أوربان الذي كان في فراري مات متأثرا منز الألم الذي حسل به ( ت ٢٠ تشرين أول ١١٨٧ ) وذلك اثر سماعه لهذا الخبر المؤلم ، وبعده كان غريفوري الذي كانت حياته كلها قداسة ، فقد بقي شهرا يشخل الكرس الرسسولي المقدس ، وقد توفي وانتقل الى رحمة الرب ( انتخب في ٢١ تشرين أول ومات في ١٧ تشرين ثاني في ١١٨٧ ) وجاء بعد غريفوري كلمنت الثالث ( ١٩ تشرين ثاني في ١١٨٧ ) واليه حمل جوسيه رئيس الساقفة صدور هذا الخبر ، فهذا ما وجدته مكتوبا ومرويا من قبل .

23 ... وبعدما عاد صلاح الدين الى مخيمه وقد حقق النصر في المعركة ، شعر بفرح عظيم لأنه بالفعل نال نصراً كبيرا ، وما أن استقر في سرادقة حتى امر باحضار جميع الأسرى المسيحيين النين اسروا في المعركة ، فأحضر واله اولا الملك ومقدم الداوية والأمير أرناط والمركيز بونيفيس ثم همفري صاحب البترون ثم ايمري كافل المملكة ، ثم هيو صاحب جبلة وعدد كبير آخر من الفرسان ، وعندما رأهم جميعا أمامه توجه بالخطاب الى الملك قائلا : انه يشعر بفرح عظيم ، وبفخر كبير لوقوع أسرى نبلاء من هنذا القبيل تحست سلطته ، فيهم مثل ملك القدس ومقدم الداوية والبارونات الأخرين .

وعند ذلك أمسر بسان يجلب له شراب ملطسسف في كأس مسن نهب ، وبعدما تذوقه قدمه للملك لكي يشرب ، وقال له :« اشرب حتى ترتوي « ذلك أن الملك كان يشعر بعطش شديد ، وشرب الملك ثم قدم الكأس الى الأمير أرناط ، ولم يقبل الأمير أرناط أن يشرب ، وعندما رأى صلاح الدين أنه قدم الكأس الى الأمير أرناط أن انزعج منه ، وعندئذ قال للأمير أرناط :« إشرب وإن كنت أن تشرب ثانية أبدا « فأجابه الأمير : إن شاء الرب أن أشرب مبن عندك وأن أكل شم سال صسلاح الدين الأمير أرناط :« ياأمير أرناط ، في شريعتكم أذا اسر توني ووضعتموني في سجنكم كما عملت أنا معكم

كيف تعاملونني ؟ فأجابه :« لئن أعانني الرب أقطع رأسك » ولأنه أجاب صلاح الدين بهذه القساوة وبهذا اللؤم تأثر صلاح الدين وغضب غضبا شديدا ، وقال له عند ذلك :« ياخنزير أنت في أسري وتجيبني بمثل هذه الرعونة » ؟! وكان ممسكا بيده سيفا فأدخله في جسمه ، وبادر الحراس النين كاذوا واقفين أماماه فقلطوا رأسه ، ثم أخذ صلاح الدين بعضا من دمه ودهن جسمه به ليعلم من كان هناك أنه ثار منه ، ثم أمر أن يؤخذ رأسه الى دمشق ، وأن يطاف به في البلدان ليظهر إلى المسلمين أن الأمير أساء اليه فلاقى عقابه الشديد .

33 ـ ثم أمر صلاح الدين بحمال الملك والأسرى الآخرين الى دمشق ، هذا وعندما سمعت سيده طبرية أن الملك وقع بالأسر ، وأن المسيحيين قد هزموا ، اعتقدت أن زوجها وأولادها قد هلكوا في هذه المعمعة ، فكان أن أرسلت الى صلاح الدين تعرض عليه تسليم طبرية مقابل اعطائها الأمان الذهاب إلى طرابلس ، واستجاب صلاح الدين بكل سرور ، وأرسل فاستولى على طبرية ، واقتاد السيدة وأهالي طبرية اليه بسلام .

وبعد مضي ثلاثة أيام على المعركة أمدر صدلاح الدين أبدن أخيه الأمير الكبير الذي كان يدعى تقي الدين عمدر والذي كان أميرا على حماة ، أمره أن يذهب حالا الى عكا ، وذفذ الأمر وسافر فوصل الى مدخل المدينة ، وهكذا عندما وصل الى مكان عند مدخل عكا اسدمه سفران ، بادر جوسلين الذي كان مقيما في عكا ، بعدما فر اليها اثر الهزيمة العظمى ومعده بدالين دي ابلين قدائد سداقة جيش المسيحيين ، فهذا أيضا فر الى هذه المدينة ، بادر عندما سدمع أن القائد الكبير الأمير تقي الدين قد جاء مسرعا الى عكا فاستدعى عدا من أهالي المدينة ، وتقرر بالتشاور معهم ارسال مفاتيج المدينة الى تقي الدين طحالها منه الأمسان حتدى يسحلم المدينة الى السلطان ، شرط منح أهالي المدينة رجالا وذساء الأمان مدع عرض أموالهم ، وكان الذي حمدل المفاتيح الى تقبي الدين مصع عرض

الاستسلام واحدا من أهالي عكا اسمه بيبربرايس ، وعندما سسمع السادة من بقية الشعب أن الأمير جوسلين قد سلم مفاتيح المدينة الى المسلمين ثاروا وغضبوا أشد الغضب ، ولكون المدينة سلمت بدون قتال رأى هؤلاء اشسعال النار في جميع أرجساء المدينة على أن يسلموها الى المسلمين ، وهسكذا ألقى بعض هؤلاء الناس النار في مدينة عكا ، ومهما يكن من أمر أرسل تقي الدين الأخبار الى صلاح الدين قائلا أن المملكة بأكملها صسارت اليه ، وطلب منه القدوم لأن أهالى عكا سلموا اليه المدينة والمفاتيح بين يديه .

وعندما سمع صلاح الدين هذه الأخبار سر سرورا عظيما ، وجاء حالا لكنه لدى وصوله وجد النيران تشدعل بالمدينة ، فتدوجه بالخطاب الى سكان المدينة بكل مودة ولطف ، وطلب منهدم القدوم الى حضرته وأعطاهم الأمان ، وطلب منهم اطفاء النار وأخبرهم انهم اذا أرادوا البقاء بالمدينة يمكنهم البقاء بأمان وسلام ، واستهدف ازالة الصراع بين المسيحيين و المسلمين ، وخبرهم أنهم اذا لم يرغبوا البقاء فهو سيقودهم سالمين الى حيث يريدون الذهاب .

وعدما سمع أهالي عكا هـذا الكلام أخدذوا بالنصيحة واطفأوا النار وأرسل صلاح الدين رجاله فاستولوا على المدينة وابراجها وقلاعها ، وأعطى مهلة بضحة أيام للنين كاذوا في داخل المدينة حتى يستطيعوا أن يخسرجوا نسساءهم وأولادهسم وامتعتهم ، وبعدما استولى صلاح الدين على مدينة عكا شحنها برجاله ، وسمح للناس الأخرين بالمغادرة وقادهم الى حيث أرادوا النهاب ثم حاصر مدينة صور التي كان فيها بالين دي ابلين الذي كان يقود مؤخرة الجيش يوم المعركة ، فهو قد استقبل بعد فرارة في مدينة صور ، ولدى اقتراب صلاح الدين من صور توصل بالين الى صلاح الدين يرجوه ويتوسل اليه بأن يأذن له ويؤمنه ليذهب الى القدس حتى يجلب امراته ( ماريا كوميتوس أرملة الملك عموري واولادهم ) ومن ثم ليذهب الى طدراباس ، وأجابه صلاح الدين واولادهم ) ومن ثم ليذهب الى طدراباس ، وأجابه صلاح الدين

بقوله: انه معطيه الأمان بكل سرور وأنن له بالنهاب الى القدس، شريطة أن يقسم اليمين في الدير على انجيل المسيحيين الا يبقى في القدس سلوى ليلة واحسدة ، وأن يغسادرها في اليوم التالي ، وبعدما أقسم اليمين المطلوب مكنه صلاح الدين من النهاب بأمان وسلام الى القدس .

وانخل وصوله السرور كثيرا على قلوب أهل القدس مع البطريرك والسادة ، وذفذ بالين بعد وصدوله الى القددس قسمه ، وأراد أن يغادر المدينة كما وعد صلاح الدين في الدير ، غير أن أهالي المدينة ذهبوا الى البطريرك وتوسلوا اليه باسم الرب في أن يحتفظ ببالين ويبقيه في المدينة لأنه لم يبق لهم مرشد أو حاكم غيزه ، فهو يستطيع أن يرشدهم ويسوسهم ، وبعث البطريرك يسال بالين ذلك ويطلب منه البقاء معهم فأجاب بالين البطريرك بانه أقسم يمينا لصلاح الدين ، ولن يستطيع البقساء أبددا ، فقسال له البسطريرك لابأس ، ووعده بأن يحلله من هذا القسم الذي أداه لصالح الديانة المسيحية ، ووا فق بالين على نصيحة البطريرك فتحلل من هذا القسم الذي أداه لمن هذا القسم الذي أداه بعد .

وبعد هذا الحدث ذهب صلاح الدين لالقاء الحصار على مدينة صور ، والذي حصل أنه واجه عند مدخل المدينة أمرا جديدا ، فقدد وجدها محمية بشكل ممتاز بالجنود والناس والفرسان الذين فروا من المعركة ووجدوا الملاذ داخل هذه المدينة ، وعندما رأى أنه لن يستفيد شيئا ذهب وتحرك من هناك فقصد مدينة صديدا للاستيلاء عليها ( ٢٩ - تمدوز ١١٨٧ ) وبعدد ذلك قصد بيروت ( ٦ أب ١١٨٧ ) فاستولى عليها ، شم زحدف نحدو جبلة ، واقتاد معه ( هيو ) صاحبها الى مقابلة القلعة ، وجعله يتحددث الى رجداله ليعملوا على تخليصده مدن الأسر بتسليمها ، وأصغى رجال الحامية في قلعة جبلة واستجابوا فأنقذوا سيدهم ، ومن هناك زحف صدلاح الدين ضد طرابلس فوجدها محمية بشكل ممتاز فتجاوزها ، وذهدب مدن هناك الى أرض جبيل

فاستولى على مدينة جبيل ثم على اللاذقية ثم على قلعة صهيون ثم على القصر الأبيض (طرطوس) ثم على بغراس ثم على بكسرائيل ثم ذهب لحصار قلعة فرسان الداوية المعسروفة بساسم قلعسة المرقب ، وكان في هذه القلعة فارس ولد في صور يدعى جوهان غالية وكان قد فرمن المملكة ، وجاء الى هـنده القلعـة لأنه كان قـد قتـل سيده ، وعندما جاء الى صلاح الدين عفسا عن ابسن عمسه ليعلمسه استخدام السلاح وحمله وفق طرائق الفرنجة ، كما علمه طرائق المبارزة بشكل جيد جدا ، أمآ التابع الذي كان يحرس الفارس فأراد الحصول على السلاح ليعود به الى عند المستحيين ، فحصال على ذلك بكل يسر وطيبة خاطر ، وذهب صلاح الدين بعد هذا الى منطقة حلب واصطحب معه الفارس وتسابعه ، وتساركهما في منطقسة حلب ، واحيط جوهان غالية بالاكرام والتشريف والهبات ، فبعث برسالة الى فرسان الداوية في قلعة بغراس يخبرهم أنهم اذا أرادوا الحصول على ماأخذه من صلاح الدين من سلاح عن طريق الشراء فهو على استعداد لبيعهم اياه يكل سرور في أي بير يريدون ، فبعسد اعطائهم السلاح سيعود الى مملكة القدس ، وتجاوب معه رجالات الداوية ، كما وأعطاه المسلمون الطيبون الأمان والسلام ، وبعدما طمأنه رجال الداوية جاء اليهدم مدم تسابعه ، ودخدل الى أراضي المسيحيين ، وهنالك تجهرز رجال الداوية وأخد الداوية التابع واقتادوه الى القلعة .

27 ـ بعدما هزم صلاح الدين المسيحيين واسر الملك ، بسدات الحته تلح عليه لايجاد من يستطيع اعادة ابنه الظاهر من حلب والح عليه كذلك تقي الدين من اجل إعادة ابنه وكان صلاح الدين يريد ذلك ايضا ، وذهب صلاح الدين ليحاصر كل من كان في القلعة ، وكان في داخلها رينو صاحب صيدا وكان قد فر من المعركة والتجأ الى مدينة صور ، وبعث هذا بفارس الى صلاح الدين الذي كان يحاصر قلعسة كوكب يقول له إنه يريد تسليم مدينة صور ، ويريد شاراته واعلامه لتوضع فوق القلعة ، وعندما سمع صلاح الدين بهذه الأنباء فسرح كثيرا ، واعطى الشارات المطلوبة الى الفارس الذي جاء اليه وطلب

أن تسلم اليه المدينة حالا وذهب الفارس الى صور وسلم الشارات ألى رينو صاحب صيدا وفكر هذا بالذي عليه أن يعمله وكان الرب لايريد أن تسلم صور إلى المسلمين ، بدل أراد المفاظ عليهسا للمسيميين ، وخاف ريذو صاحب صديدا من وضع الشارات والرايات على القلعة لخوفه من أهل المدينة فأرسل كتابا إلى مسلاح البين حيث كان يحاصر كوكب قسائلا بسأنه لايجسرؤ على أن يضسم الأعلام والشارات على قلعة صور، إذا لم يأت هـو بذهسـه، وأن عليه القدوم يسرعة اذا ماأراد الحصول على المدينة ، وماأن وصل الخبر الى صلاح الدين حتى تحرك وترك حصار قلعة كوكب ، وفيما هو في طريقه الى صور أرسل اليها الرب المركيز كونراد مونتفرات الذي كان في القسيطنطينية منذ زمين طيويل فياستولى على مديدة صور ، وحصنها ضد حملة صلاح الدين ، كما أنه طــرد ريذو صاحب صبيدا من صور ، وأخذ الشارات والأعلام التي وجدها على القلعة فمزقها ورمى بها الى خارج القلعة ضد مسلاح الدين ، وعند وصول صلاح الدين الى صور كان يتأمل في أن يجد ريذو صاحب صيدا في انتظاره ليسلمها له ، فلم يجده أبدا ، بل على العكس وجد المبينة محمية بشكل جيد جدا ، فكان أن سافر من هناك لحصار قلعة عسقلان .

24 ـ انا ساحدثكم الآن عن قدوم الماركيز ، وكنت قد حددثتكم من قبل أن الماركيز كونراد قد تحرك من بلاده على نية القدوم الى القدس ليةوم بحجة ، لكن الأيام رمته في مدينة القسطنطينية ، شمكان أن أعطاه الامبراطور كيرساك أخته لتكون زوجة له ، وذلك لأنه قتل ليفرناس ، وقد هدده أهل ليفرناس بالقتل ، وكان كونراد نفسه شجاعا باسلا حتى أن الامبراطور ألكس ( أقرأ : كيرساك ) كان يخاف منه كثيرا ، وهكذا أراد أن تنتزع عينيه ، وعرفت زوجته ذلك فأخبرته لأنها كانت تحبه كثيرا ، وترجته في أن يحتاط لنفسه حتى لايصاب بأذى ، فما كان منه الا أن استدعى الفرسان النين كان قد أحضرهم معه من بلاده ، وأطلعهم على الكلام الذي نقلته له زوجته ، وترجاهم وقصال لهسم : عندما ساستذهبون لتحية

الامبراطور ، عليكم أن تطلبوا منه أننا يسمح لكم بموجبه بالذهاب ألى القدس والقيام بالحج ، وأوصاهم الا يقبلوا من الامبراطور أي عطاء أو وعود سخية من أجل البقاء لأنهم لو قبلوا بالبقاء سيكوذون تحت خطر الموت ، أو فقدان العيون .

وذهبوا في النوم التالي لأداء التحية الى الامبراطور، وكان بعدما أدوا التحية له أن طلبوا من الماركيز الأنن للذهاب لأداء الحج، فترجاهم الماركيز للبقاء، فأجابوه بالرفض وأنهم لن يمكّثوا أكثر مما فعلوا أبدا، وسمع الامبراطور من رسوله أنهم يطلبون أننا للذهاب والمغادرة فورا فترجاهم ووعدهم بالأموال الطائلة من أجل الحروب التي كان يقوم بها، فأجابوه كلهم بالاجماع بأنهم لن يبقوا مطلقا، ثم قال الماركيز للامبراطور بأنهم وعدوه، وأقسموا له بالعودة اليه بعد تأديتهم الحج: وتلقسى الامبراطور هذا الوعد بطيبة خاطر وسمح لهم بالسفر،

وكان لديه قطعة بحرية تابعة لأهالي بيزا ، تريد الذهاب الي سورية ، فطلب منهم ذقلهم ، وزودهم الامبدراطور باللحوم والمؤن وأعطاهم ايجار السفينة ، وأعطاهم الماركيز جميع الأموال التي كانت بحوذته في القسطنطينية ، وبيذما كانت السفينة مستعدة للاقلاع ، كان الامبراطور قريبا من شاطىء البحر ، ولدى رؤية الماركيز السفينة جاهزة للسفر والبحر هادئا ، والوقت مناسبا للابحار والسفينة للانطلاق قال للامبراطور « مولاي نسيت حاجة علي أن أعطيها إلى واحد من الفرسان ليذقلها إلى والدي وابن عمي « فقال له الامبراطور : « انهسب بامامان الرب وقال له ماركيز في أحسد الزوارق ونهسسب الى مانسبا للتحرك ، فأجابوه بالايجاب ، فقال لهم ارفعوا أشر عتهم ، ومنحهم مانسبا للتحرك ، فأجابوه بالايجاب ، فقال لهم ارفعوا المرعتهم ، ومنحهم واقلعوا فورا بمشيئة الرب ، وبالفعل حركوا اشر عتهم ، ومنحهم الرب الوقت الجيد المناسب ، فوصلوا الى سورية وجاءوا الى أمام مدينة عكا ، وبذلك نجا الماركيز من الامبراطور .

24 — كان في ذلك الوقت — الذي وصداوا فيه الى أمام مدينة عكا — عادة في المدينة أن يقرع الناقوس ساعة وصول أحد من وراء البحار، وأن تسير ناقة الى السفينة ، وعندما وصدل الماركيز لم يسمع أبدا صوت الناقوس ، فألقى برورق بالبحر ووضع فيه مجموعة من الرجال الأكثر حكمة في السفينة ، وأرسلهم الى السفينة ليسألوا وليستطلعوا سبب عدم قرع الناقوس ، وليعرفوا له ماهي الأخبار بالبلد ، ووصل الزورق الى أمام برج موسى ، وسألوا أنها تعود الى صلاح الدين ، وقالوا لهم أيها الأخوة والأخوات أننا أنها تعود الى صلاح الدين ، وقالوا لهم أيها الأخوة والأخوات أننا أتينا الى هنا بأمان صلاح الدين ، فقال لهم هؤلاء، الرجال : ماكنا قدمنا الى هذه المدينة لو عرفنا أنها بحوزة المسلمين ، فقال لهم رجل من داخل البرج : « انهبوا الى صور حيث سيأ سركم مولاي صلاح الدين الذي استولى على صليبكم وأسر ملككم وأخذ جميع ممتلكات المسيحيين».

وعندما سامع الذين كاذوا في الزورق ها الكلام عادوا الى السفينة ، وأطلعوا الماركيز على هذا الخبر ، فتألم الماركيز لسماعه كثيرا ، ثم اقلعت السفينة من هناك الى أمام مدينة صور ، ولدى وصولهم اليها ابتهج المسيحيون النين في المدينة كثيرا، وسر وا لأن الرب أرسل اليهم السفينة في هاذا الوقات وهم في أمس الحاجة اليها ، ثم بعث سكان المدينة من يستطلع لهم أمر السفينة وليعرف من كان على ظهرها ، وعندما عرفوا بأن الماركيز كونراد دي مونتفرات فيها ابتهجوا كثيرا ،

وذهب عدد كبير من أهال المدينة اليه ورجاوه بأن ينزل ويلتحاق بهم ، وأن يأتي لاذقاذ مدينة صاور ، لأنه اذا لم يأت الرب وهاو لاذقاذ المدينة ، فحالما يغادر من هناك ويسافر سيسلموها الى المسلمين « لأن قوات صالاح الدين موجودة في المدينة » وعند ذلك استجاب المركيز لطلب أهل مدينة صور وقال : « أيها السادة انكم تقولون إنه اذا ماسافرت ساوف تستسلم المدينة الى المسامين

وسيخسرها المسيحيون ، اذا أردتم أن تستقبلوني لكم سيدا وأن تكون المدينة بحوزتي ، وتقسمون لي بأنه بعد وفاتي سيكون أولادي أسيادكم سأنزل عند رغبتكم وبعدون الرب سادا فع عنها ضحد المسلمين ، وبعدما تفرق سكان المدينة ، وعلموا أن صلاح الدين قادم للاستيلاء على المدينة ، نظروا في عرض الماركيز الذي تجرأ على التعهد بحكم المدينة والقيام بحمايتها ، وقدروا جو التقدير ارادته الطيبة ، وأقسموا له ولخلفائه من بعده حسسبما طلب منهم ، واثر هذا نزل الماركيز الى اليابسة ، حيث استقبل بتشريف عظيم وبمسيرة كبرى الى داخل المدينة ، فاستولى حالا على المدينة وقلعتها والأبراج وذلك في الوقدت الذي لم يتجرزا فيه ريذو صاحب صليدا الذي كان يريد تسليم المدينة الى صليدا الدين على المدينة مدينة مدينة الذي خورق وهرب الى طرا بلس ، وغدا المركيز سيد مدينة صور .

٤٩ ـ وماأن فرغ من انزال ماكان في السفن المحملة من مون وأناس وصداوا الى صدور واطمأن السكان فيها ، حتى وصدل صلاح البين للاستيلاء على المدينة وفق ماتم ترتيبه مع رينو صاحب صيدا ، وبعدما تمركز أمام المدينة خيل اليه أن المدينة ستفتح أبوابها لاستقباله ، لكنه وجد نفسه مزعوجا لأن المركيز \_ كما سمعتم من قبل ـ كان قد استولى على المدينة ، ووجد في القلعة بعضا من قوات شحنة صلاح الدين ، فاعتقلهم وحملهم الى أعلى الأسموار ، شم وقف مقابل تمركز صلاح الدين ، وألقى بهم نحدو الخنادق تحديا لصلاح الدين ، ولدى مشاهدة صلاح الدين لهذا التحدي الذي جرى له حيدما أوشك أن يستولي على المدينة أرسل الى دمشــق ليحضر وا له الماركيز بونيفيس ، وعندما أحضر هذا الأخير جعله يتكلم معم المركيز الذي كان في المدينة ويسأله إن كان يريد أن يسلم له صور فيعيد له والده الذي أسره ، ويعطيه كثيرا من المال ، فيساجايه الماركيز بأنه لن يعطيه اصغر حجر من صور من اجل ابيه ، ولكن اربطوه بوتد لأكون أول من يطلق سهما عليه لأنه شيخ طاعن بالسن ولاقيمة له أبــدا ، وقــرب الماركين الأب مــن اســوار المدينة

قصرخ: « بني ياكونراد أحرس المدينة بشكل جيد » وهنا أمسك كونراد قوسه وفوقه نحو أبيه وأطلق عليه ، وعندما سمع صلاح الدين بأنه أطلق على أبيه قال :« هذا مجرم شديد التوحش » .

وتخلى صلاح الدين عن متابعة حصار صور ، وقصد من هناك مدينة قيسارية فاستولى على أرسوف شم على يافسا ( في شهر تموز ١١٨٧ ) وذهب من هناك لمحساصرة عسسقلان ولم يستطع الاستيلاء عليها بالسهولة التي توقعها ، لأنها كانت مدينة محصسنة وقوية ، فأرسل الى دمشق فأحضر له الملك غي ، وعندما حضر الى أمام عسقلان قسمال له :« أيهسما الملك أذا سمسمامتني مسمدينة عسقلان ، أعدك بأن أطاق سراحك وأدعك تذهب سسالما " فأجابه الملك بأنه سيتكلم مع رجاله ، ولدى اقتدرابه من أسدوار المدينة استدعى اليه رجال المدينة لأنه لم يكن فيها ولا فارس ، وقال لهم : « أيها السادة ، قال لي صلاح الدين أذا سلمته هلذه المدينة سيدعني انهب سالما ، وهذا بالطبع ليس بالعمل الجيد ، وليس مناسبا قطعا أن تسلم هذه المدينة الجميلة من أجل رجل ، وأذا علمتم انكم تستطيعون متابعة الدفاع عن عسقلان في سبيل المسيحية ومن أجلها فأفعلوا ولاتسلموها ، وأذا رأيته أذكم لن تستطيعوا المحافظة عليها ، أرجيوكم أن تسيلموها وتحسرروني مسن الأسر » واجتمع أعيان المدينة ، ورجالاتها وتشاوروا فيما بينهم فراوا انهم لن يستطيعوا المحافظة على المدينة، ولا أمل لهم حيث لن تأتيهم نجدة من جهة ما ، ولو أنهم علموا أن نجدة ما ستأتيهم لكاذوا اسمستمروا بمسالمحافظة عليهمسم ، وكان الرأس أن يسلموها ، ويذقذوا حياتهم أفضك من أن يجوعوا.ويؤخكذوا بالقوة ، وهــكذا سـاموها الى صـالاح الدين الذي وفي لهـم بوعوده ، فحفظ حياتهم ومعهم نسماءهم وأولادهم وأمسروالهم واوصلهم الى أرض المسيحيين ، ثم أفرج عن الملك ، فقحدر من سجن مسلاح الدين ، وجسرى أنذاك اختيار ايمسري كافسل المملكة ، مقدما لفرسان الداوية وهو أخو الملك ، واتخذ الملك لنفسه أحد الفرسان كاتبا ، وأعطيني الفيروسية الى وأحسد مستن السريان ، وكان صلاح الدين قد أبقى الملك محتجزا لديه حتى نهاية أذار ، ثم أن عسقلان استسلمت في نهاية أب ( ١١٨٧ ) وبعدما حصل صلاح الدين على عسقلان أرسل الملك ليقيم في نابلس وبعث الى الملكة لتنهب الى نابلس وتقيم مع زوجها هناك ، فهدو لم يرغب في بقائها في القدس عندما سينهب لمحاصرتها ، وعندما وصلت الرسالة الى الملكة وسدمعت بها نهبا نهبا الى نابلس لتقيم مدع الملك ، وظلت هناك حتى استولى صلاح الدين على القدس .

وفي اليوم الدى استسلمت فيه عسقلان الى صلاح الدين عاد اليه من القدس الوفد الذي ارسله الى أهلها يعرض عليهم شروط الاستسلام، وكان اليوم يوم جمعة عندما تحرك، وكانت الشمس قد مالت الى الغروب حتى بدا أنه قد حل الظلام ، ولدى وصوله الى مشارف القدس بعدث الى رجالات المدينة يقدول انكم تعلمون باستيلائي على كل الأرض باستتناء القدس ، فاذا سامتموها لي فحسنا تصدنعون ( لقد نسسيت أن أقدول لكم أنه في اليوم الذي استسلمت فيه عسقلان الى صلاح الدين سلمت اليه جميع القلاع المجاورة ) ورد سادة القدس على صلاح الدين بقدولهم : بمسيئة الرب لن يسلموه المدينة ، فقال لهم صلاح الدين : « قولوا لي مالذي تودون صنعه أذن أعتقد أن القددس بيت الرب ، وأيمانكم هسو ايماننا ، وسوف لن أحاصر بيت الرب ، ولن أضع فيه النار إذا استوليت عليه بـالسلم والمحبـة ، أريد أن أتسـلمه بـطيبة خاطر ، وسوف أعلمكم مالذي سأصنعه معكم ، سأقدم لكم ألف مساعدة ومساعدة مقابل تخليكم عن القددس وسلم عطيكم الحسرية لتذهبوا حول القدس الى حيث تودون ، وإذا اردتم الحصول على أى بضائع أو مؤن من أى مكان في الأرض ، لن تحصد لوا من أى سوق على الذي سأعطيكم أياه ، وسأمنحكم الأن هدنة من اليوم حتى عيد العنصرة ، وفي هذا الوقت اذا حصلتم على مساعدة لتحموا انفسكم منى افعلوا ، وإذا لم تحصدلوا على أي مساعدة وتعيدون المدينة الى سسسأ قتادكم انتسم وأمسوالكم بسسسلام الى أرض المسيحيين، فدردوا عليه بمشيئة الرب لن يسلموا المبينة للمسلمين ، وانهم لن يسلموا المكان الذي سفك فيه المخلص دمه من أجل خلاصهم فلهذا السيب جاء ·

وعندما سمع صلاح الدين الجواب وراه ، اقسم أنه لن يأخسنها بالتسليم ولكنه سسيأخنها بالقوة ، وهنا طلب بالين دي ابلين أن يعطى له الأمان ولامرأته ولأولاده لينهبوا الى طرابلس ، وأعلن أنه لن يستطيع البقاء في القدس والمحافظة عليها ، وأرسال له صلاح الدين فارسا اقتادهم الى طارابلس ، وبالكال استولى على جميع ممتلكات مملكة القدس باستثناء صور والكرك والشوبك .

وغادر صلاح الدين عسقلان بقصد حصار القدس يوم الخميس مساء ( ١٧ ـ ايلول ١١٨٧ ) وبدا بحصارها صابح الجمعة من جهة باب داود حتى باب القديس ايتين ، وفيما هو مقيم الحصار عليها أرسل الى سكان القددس يطالبهم بتسدليم المدينة ، ويعرض عليهم ماوعدهم به أمام عسقلان ، وأنه على استعداد لتذفيذ وعوده بكل طيبة خاطر ، وهنا أدرك أهالي القدس بشكل جيد أنهم اذا لم يساموا المدينة له سيشدد الحصار عليها ، وسوف لن يمنحهم الأمان وسيستولي عليها بالقوة لأنه أقسم يمينا أنه سيفعل ذلك .

وبعث سكان المدينة الى صلاح الدين يقولون مهما تفعل من خير أو شر لن نسلمك المدينة أبدا ، وحينئذ سلح صلاح الدين رجاله لحصار القدس ، وخرج المسلميون منها وقلام وقلام فلالمدين ، ولم تدم المعركة طويلا لأن شمس الصباح بهرت عيون المسلمين فانسحبوا الى الوراء ، وانتظروا حتى الزوال ، وهند حلول المساء بدأوا الهجوم وحاصر وها طوال الديل ، وهكذا بقلي صلاح الدين أياما يحاصر القدس ، وليس من ضعف أو خوف لم يستطع المسلمون الاستيلاء بالقوة على المدينة وقهر المسلمين فيها ، فهؤلاء كانوا دوما يشتبكون بالمسلمين خارج الأبواب خلال النهار وكانوا يصلح ونهم الى الوراء حتى خيمهم وأماكن

اقامتهم، ولم يستطع المسيحيون بدورهم اصابة المسلمين بالسلاح أو القذائف، وقد تسألون كيف حاصر المسلمون المدينة وحاربوا أهلها، انهم لم يحاربوهم الا بعد مرور فترة الصباح، عندما تغدوا الشهس وراء ظهورهم وفي وجوه المسيحيين، وعند ذلك كانوا يحاصر ونهم حتى الليل، وهكذا اعتاد المسلمون أن يفعلوا وتولوا قذف المدينة بالمواد المشتعلة والمتفجرة، كانوا يقذفون بقذائفهم نحو الأعلى، وبذلك كان المسيحيون يتلقون منذ الزوال المواد المشتعلة والمتفجرة منذ الزوال المواد المشتعلة والمتفجرة مع أشعة الشمس في وجوههم.

٥١ \_ وعندما رأى صلاح الدين أنه لم يستطع قهر المسيحيين من هذه الجهة نقل حصارة وحول قواته من باب القديس ايتين حتى جبل الزيتون ، لأن الذي يقف على جبل الزيتون يمكنه أن يرى كل مايجرى داخل القدس ، وبذلك لايستطيع احد الخروج، أو الهرب ابدا من باب القديس ايتين حتيى بياب يهيوشا فاط حيث تشيدد الحصار ، لذلك لم يبق باب يستطيع ان يخرج منه من هم داخل المدينة لمحاصرة المسلمين ، وذلك باستثناء باب مسادلين الذي تسرك مفتوحا للمرور بين الأسوار وداخلها ، وفي اليوم الذي تحرك فيه صلاح الدين من باب داود وجاء الى باب القديس ايتين ، في ذلك اليوم أرسل جيشه للانقضاض على اسوار المدينة ، كما وارسل في الليل عددا كبيرا من الجذود والرجال المسلحين ، وبدلك انقضوا بشدة واندفعوا نحو اسوار المدينة ، وعندما جاء الصباح ، سلح صلاح الدين رجاله والبسهم الخوذ ، ودفعهم للهجوم ومن ورائههم النبالة النين حملوا القسى ، وانهمر النشاب كالمطر ، حتى أنه لم يوجد بين المسيحيين في المدينة رجل شجاع او قدوي تجدرا على ان يرفع اصبعه فوق الأسوار، وكان المسلمون قد حفروا نفقا تحت السور ، ثم لغموا الحفرة ، وفي الصباح صبوا على الأخشاب الزيت ثم أضرموا النيران ، وهكذا سقط السور ، ولم يتمكن المسيحيون من الحياولية دون اللغم كما وعجيزوا عن المقساومة ضيد هجميات المسلمين ، فقد خافوا من ضربهم بالأسلحة أو اصابتهم بالقذائف وشعروا أنهم لن يستطيعوا متابعة المقاومة .

٥٢ \_ وتكلم صلاح الدين اثناء حصاره للقدس بكل لباقة ، وظل يفعل ذلك لدى مخاطبته السكان, وكان بلدوين دي ابلين عندما سافر من مملكة القدس ترك ابنه الذي يدعى تـوماسن تحـت رعاية أخيه بالين ، وكان له طفل آخر اسمه وليم من ابنة ريموند صاحب جبلة وعندما سمع والدهما أن صلاح الدين قسد حساصر القسدس أرسسل يتوسل اليه أن يطلق سراح ولديه اللذان هما في المدينة حتى لايقعا في الأسر وفي الحال ارسل صلاح الدين الى بالين الذي كان مقيما في القدس أن يبعث اليه ابن أخيه توماسن وابن أخيه بلدوين ووليم ابن ابنة ريموند صاحب جبلة ، وعندما عرف بالين بما رغب به وأراده بعث يهم بكل طيبة خاطر ، وعندما جلب الطفلان إلى حضرة صلاح الدين استقبلهما بكل احترام بما يليق بهما كأبناء أناس أشراف، وخلع عليهما الألبسة وأعطاهما مالا ، وأمر أن يجلس أحدهما على ركبته اليمنى و الآخر على ركبته اليسرى شم أخذ يبكى بحنان وعندما سناله بعض قادته عن سبب بكائه قال مجيبا : لا أحد يتعجب أو يستغرب لأن كل شيء في هذا العصر أخذ وعطاء ، أو بين وسداد ، واقول لكم لماذا بكيت ، لانني كما أعامل أولاد الآخرين سيعاملون أطفالي بعد وفاتي ، وأضيف لكم مثلما أعامل الأجانب وكل من هــو ضد سلطتي ، واخى سيف الدين ، الذي سيحافظ على اولادي بعد وفاتى سيعاملهم أيضا بالمثل ، وكانت ذبوءة صحيحة ، لانه كما قال عاملهم سيف الدين

صديمة ، لم يشدد عليها الحصار ليلا ونهارا بدون استراحة ، مسع النين كانوا داخل المدينة كانوا يشعرون بالانزعاج كما وكانوا قد هدهم الارهاق من العمل المتواصل وعندما تيقسن هؤلاء انهم لن يستطيعوا الاستمرار بالدفاع طويلا ، اجتمع وقتها مسيحيو المدينة وأخذوا يتدا ولون حول افضل السبل ، ويبحثون عن افضل المخارج لما هم فيه ، ثم توجهوا الى البطريرك والى بالين دي ابلين وقسالوا لهما بسانهم يريدون الخسروج ليلا مسن المدينة والانقضساض على المسلمين ، لأنهم يفضلون الموت بشرف في المعركة على أن يؤخسنوا

اسرى في المدينة ، وأيقدوا ان استمرارهم بالدفاع ان يجسدي شيئا ، وفضلوا أن يمودوا حيث تألم يساوع المسيح من اجلهم ومات ، وأشروا ذلك أن يساموا المدينة ووا فق المفارسان واعيان المدينة على هذا الرأي ، أما الباطريرك فقد رأى عكس الذي رأوه حيث قال :أيها السادة أريد هذا الذي تريدون جيدا ، فهو التصر فالذي يعجبني ، ولكن يوجد شيء أخر ، فنحن اذا تخلصان واخسننا معنا كل مايمكننا من سلاح سيكون ذلك أفضل لنا أن هذا الذي أراه شخصيا ، لأن لكل رجل في هذه المدينة زوجة وأطفال ، واذا متنا كلنا يأخذ المسلمون النساء والأطفال ، وهم ان يقتلونهم ، بال سيرغمونهم على ترك الايمان بيسوع المسيح ، وكلهم بالك ساوف يخسرهم الرب ، والأنسب أن نتوسل الى صالاح الدين بوساطة يخسرهم الرب ، والأنسب أن نتوسل الى صالاح الدين بوساطة أحدنا حتى نتمكن من الخروج جميعا من المدينة والذهاب الى بالاد المسيحيين ، وهذا عندي الرأي الأفضل من أن نذهب الى الحسرب المسيحيين ، وهذا عندي الرأي الأفضل من أن نذهب الى الحسرب النا ان نستطيع أن ننقذ منهم الذساء والأطفال ه

ووا فق الجميع على هذا الراي ، وقدموا الرجاء الى بالين دي الملين ليذهب الى صلاح الدين ليذفق معه على السلام الذي يريدون أن يقيموه معه ، وذهب بالين هذا الى صلاح الدين وتكلم معه حول هذا الموضوع ، وبينما هو في حضرة صلاح الدين انقض المسلمون على المدينة وقدر بوا بعض السلالم الى اساوار المدينة ، وبعدما اسندوها الى الاسوار صعدوا عليها حيث مهدوا السابيل لدخول المدينة ، ورفعوا اعلام صلاح الدين على اسوار المدينة .

وعندما رأى صلاح الدين أعلامه ورجاله وحاشيته فوق أسوار المدينة قال لبالين :« لماذا تطلب مني التباحث بشان تسليم المدينة وأعقد معكم الصلح ؟ انظر فهاهم رجالي وأعواني فوق أسوار المدينة لقد تأخرت ، أن المدينة أصبحت لي ، أن المفقراء والحجالي وعلماء دين محمد ( صلى الله عليه وسلم) سيحرجونني وسيلمون علي الا أثق بكم ، وهذا وقت الثار للذين سفكت دما ؤهم في شاوارع المدس وفي الهيكل والانتقام لدماء المسلمين التي سفكها غود فريء.

وفي تلك الساعة التي كان الحديث يجري على هذه الصورة سارع مولانا فأمد المسيحيين بالقوة والنصر على المسلمين النين كانوا فوق الاسوار، فألقوا بهم على أرض الخندق ثم طدردوهم الى خارج الخندق، وهنا خجل صلاح الدين وتألم كثيرا، وطلب من بالين أن يعود الى المدينة دون أن يعمل شيئا.

وعند الصباح عاد بالين اليه ، فسمع كلامسه بسكل سرور ، وعند ذلك توسل اليه بالين وقال مخاطبا اياه : مولاي ، احمد الرب على كل حال لأن سكان المدينة يئسوا من حياتهم وهم يتسابقون احسدهم أمام الأخر مدا فعين لئلا يؤخذوا بالقوة ان مذبحة كبيرة سستقع اذا ماا ستطعتم أخذ المدينة بالقوة كما تعتقدون .

08 - وأحدثكم أنه وقع هجوم هائل من المسلمين أضر بساهالي المدينة وأخافهم كثيرا ، وكل النين كانوا في الداخل والخارج استبد بهم الرعب ، وكان كل منهم يصرخ ويصيح « خيانة خيانة » واعتقد النين كانوا في داخل المدينة أن المسلمين قد دخلوا الى المدينة ، وأن المسيحيين قد هوجموا وحوصروا .

وسأحدثكم الآن عما صنعه نساء القسدس، لقسد أخسنن أطبأقا، ووضعنها في الساحة أمام جبل الجلجلة، وملانها بالغذاء البارد، ثم وضعن أطفالهن في الداخل وقطعن لهم قطعا والقين بها بعيدا عنهن، وسار الرهبان والأساقفة والراهبات جميعا حفاة الى أعلى الأسوار في موكب، وكان الأساقفة يحملون القربان المقسدس على رؤوسهم، بيد أن مولانا أمر ألا يسمع لا لمسلاة ولالمسياح ولاحتى توسل بالدخول إلى المدينة، لأن القذارة العامة وروائح الانتان والخطيئة ضد الطبيعة لم تسمع بارتفاع المسلاة الى عند الرب، فقد كان الرب غاضبا غضبا شديدا على شسعب هسنه المدينة، وهكذا لم يبق فيها ولارجل ولاامرأة سوى الأناس المسنين النين لم يعيشوا طويلا.

00 - ونحدثكم عما حدث بعد ذلك ، فقسي هـذا الجدو الرهيب والرعب الشديد نهب بالين دي ابلين الى صسلاح الدين واعلمه ان المسيحيين على استعداد لتسليمه المدينة مقسابل الحقساظ على حياتهم ، فأجابه صلاح الدين لقد جسئت متساخرا : « لانني عندما اردت ذلك وقدمت لهم افضل الشروط انا سلموا لي المدينة ، رفضوا القبول بما تقدمت به اليهم وعرضته عليهم ، وعند ذلك اقسمت بعدما رفض هذا العرض انني لن اتصالح معهم مسطلقا ، بسل سساقهرهم بالقوة ، والأن اذا ارادوا ان يسستسلموا لرحمتسي فسساعاملهم بارادتي كعبيد وقعوا بالاسر ، والا فلا » .

وعند ذلك جاء اليه بالين وقال له بصوت مرتفع: شكرا، من من أجل الرب أشفق عليهم ، وحينئذ أجاب صلاح البين ورد على بالين بقوله :« محبة لله ولك سأقول لك ما سأصنعه ، ساشفق عليهـم بطريقة ما حتى أبر بقسمى وأذفذه ، أنهم سيستسلمون لي كأنهم أخذوا بالقوة ، وسأترك لهـــم أشــاثهم وأمـــوالهم طبقــا لارادتی ، وساز ع بهم في سـجنی ، وكل مـن يسـتطيع او يريد ان يفدي ذفسه سادعه يذهب بعد دفع فنية حرب ، والذي ليس لنيه اي شء يدفعه أو لايريد أن يفتدي نفسه سيظل في سهجني وكأنه أخهد بالقوة » وعند ذلك قال له بــالين : « مــولاي مــاهي قيمــة الفدية "؛ فأجابه صلاح الدين قائلا: ستكون قيمة الفدية متسساوية للفقراء كما هي للأغنياء ، مع اعفاء النساء والأطفال ، أمسا الذي لن يستطيع دفع الفدية سيكون عبدا ، فأجابه بالين قائلا :« مولاي لايوجد في هذه المدينة سوى القليل من الناس النين يستطيعون دفسم الفدية ، لأن المدينة مكتفلة بأعداد كبيرة من الذين جاءوا اليهسا مسن جوارها ، فكيف لهؤلاء الاستطاعة في هنده الحنالة التعاويض عن أَنْ فُسِهِم » ؟ فِقَالَ لَهُ صَلاحَ الدِينَ : تَدَبِرِ الْأَمْرِ وَتَشَاوِر مَعْهُمُ وَتَعَالَ الى بالغد ، واستاننه بالين ورجع الى المدينة ، والتقى بالبطريرك واستدعى ايضا جميع السادة ، ليقول لهم الذي وجده ، وعندمها سمعوا ذلك غضبوا غضبا شديدا من أجل شعب المدينة .

ثم اجتمعوا اليه واخبروه بوجود مبلغ معتبر في مقر الفرسان الاسبتارية جاء من ملك انكلترا، واذا ماتمكنوا من الحصول على المال من بيت الاسبتارية ليفدو به قسما من الشعب سيكون ذلك عملا جيدا ، لأن الملك غي أخد المال الذي في بيت الداوية ، وانفقه على الناس النين جندهم معه ، ولقد هلك هؤلاء جميعا وفقدوا الصليب المقدس، وإذا ماأمكن المصدول على هدنا المال مدن الاستبتارية فسيكون انفاقه افضل بكثير من انفساق مسال الداوية ، وبناء عليه اجتمع البطريرك مع بالين واستدعيا اليهما رجال الاسبتارية وقالا لهم : « نريد مال ملك انكلترا الموجود في بيتكم لنفدي به العسديد من شعب المدينة بقدر مسادستطيع ويرضى صسلاح الدين ، واجسابهم الاسبتاري الذي التقى بهم بأنه سيتشاور مع أخوته ، فأجاباه بأن سكان المدينة ينتظرون نتيجة التشاور ، ومعرفة فيما اذا كان هؤلاء سيدفعون المال لفسية الفقسراء والمسسيحيين ، وتشسساور الاسبتاري مع الفرسان في بيتهم ، وقسال الفسرسان بمسا أن المال يخصهم فبودهم أن يفتدوا به الفقسراء ، ثسم عاد الاسسبتاري الى البطريرك والأخرين وقال لهم: أن الاسبتارية يرغبون في تسليم مال ملك انكلترا اليهم لفداء الفقراء ، وبناء عليه تسوجهوا بسالرجاء الى بالين ليذهب الى صلاح الدين ويعقد معه افضل صدفقة ممكنة وليدفع له ، وهكذا توجه بالين الى صلاح الدين وسط جيش المسلمين وسلم على صلاح الدين ، فسألة صلاح الدين : مالذي جاء بك ولماذا جثت وماذا تطلب؟ فقال: انه جاء ينشد لطفه ورحمته وتنفيذ وعده من اجل النين ترجاه ، فقال صلاح الدين انه سيكتفي بأخذ مسا هسو في بيت الاسبتارية ، واذا لم يكن في هذا البيت شيئًا فلن يأخذ شيئًا ابدا « لأن المدينة وكل ما فيها ملكي » فأجابه بالين : حمدا للربيا مولاي ، سير رجالك الى فقرأء المدينة وسأعمل مسا في وسسعى كي يدفعوا لكم الفدية ، فقال صلاح الدين من أجل الله من قيل ومن أجله من بعد تقرر عليهم الفدية بقسدر مسا يستطيعون بحيث يدفسم الرجل القادر عشر قطع نقدية ، وتسدفع المرأة خمس قسطع ويدفسع الطفل قطعة واحدة ، وسيجري تسديد هذه المبالغ عند أبواب المدينة اثناء المغادرة ، وعند ذلك يتم احضار الرجال والنساء والأطفال ويتم طلب الفدية من النين يستطيعون دفعها ، ويبحثوا فيما اذا كان لديهم اثاث أو متاع يمكنهم بيعه أو أخنه معهم دون أن يسلب أية اساءة أو ضرر لهم .

وبعدما هيأ على هذه الصورة مسألة فديتهم قال بالين لصلاح الدين : « مولاي اذا أخننا الفدية من النين هم لديهـم القـدرة على الدفع ، لن يبق في المدينة أحد يستطيع دفع فدية رجل واحد ، فمن أجل الرب خفض الفنية وهندها وسأطلب أنا من البسطريرك ومسن الداوية والاسبتارية دفع فدية الفقدراء، وبناء عليه أجدابه صدلاح الدين انه سيستجيب لطلبه بكل طيبة خاطر ، وأنه أنقص ڤيمة النبية وحددها ببينار بيزنطي واحسد ، مسن دفعسه سسمح له بالنهاب ، وحيننذ قال بالين : « مولاي إن النين يستطيعون دفـم الفدية يفرج عنهم ويسمح لهم بالمفادرة ، ولم يبق سدوى البلغ الذي تطلبه من الفقدراء » فسأجابه مسلاح الدين أنه لن يتصر ف خسلاف ذلك ، وارتأى عند ذلك بالين أن من المستحسن الا تدفع المبالم دفعة واحسدة ولكن على أقسساط ، فلعله سسيحصل على مسساعدة الرب لتأمين الدفعة الأخيرة ، ثم سأل صلاح الدين عن عدد الرجال النين سيفرج عنهم ، فقال له مسلاح الدين ، كل رجال مقسابل دينار بيرّنطى ، فقال له بسالين :« مسولاي ، بحـق الرب ، اجعــل ذلك مقابله ». ثم تحدث بالين مع صلاح الدين عن عند الرجال القادرين ثم الحصيا عبد النساء والشيوخ والأطفال من مختلف الأعمار.

07 \_ وبعدما تم الاتفاق ، اعطاهم صلاح الدين أربعين يوما ليبيعوا أغراضهم أو يرهدوها ومن ثم يدفعون الفدية ، وأنه من وجد بعد ذلك سيكون هو وماله لصلاح الدين ، ووعدهم صلاح الدين أنهم عندما يصبحون فيارج المدينة سيرسلهم بامان الى بالدن المسيحيين ، وقال لبالين من كان لديه سلاح فليحمله للدفاع عن الذات أثناء الطريق ، وبعدما أبرم اتفاق السلام طلب بالين الأنن

من صلاح الدين وقال له: « مولاي سأذهب الى المدينة واذا وافقوا على شروطكم ومطاليبكم سأحضر لكم المفاتيح ».

الدين مسلاح الدين البرج وأبواب المدينة ، وما أن فرغ مسن ذلك ، نادى في المدينة بأن يحمل سكانها فديتهم الى برج دا ود ، حتى يدفعوها الى رجاله وكتابه الذين وضعهم لاستلام الفدية ، والا ينتظروا الأيام تمضي ، فكل ما يوجد فيما بعد من رجال ومال سيكون حقا لصلاح الدين ، وذهب البطريرك وبالين الى بيت الاسبتارية وأخذا المال ، ونقلاه الى برج دا ود لدفع فدية المسيحيين الفقراء ، وبعد دفع أموال الفدية استدعيا البارونات والسادة من كل الفقراء ، وبعد دفع أموال الفدية استدعيا البارونات والسادة من كل شارع ومن كل منطقة ، وجعلوهم يقسمون الأيمان باسم القديسين ليعترفوا بالا يوفروا أحدا من رجل أو امرأة سواء من الأصدقاء أو الأهل الا ويحلفوهم بالقديسين ليعترف كل منهم بما يملك ، والا يأخذوا معهم إلا ما يكفيهم للذهاب الى بلاد المسيحيين ، وبعدما يأخذوا هذا وجدوا أذفسهم أنهم ما عادوا يستطيعون التعدويض عن

الفقراء ، ولقد سجلوا استماء الفقراء كل حسب الشبارع الذي يقطنه ، وحسب حالته المانية ، فبعضسهم كان الفضدل حسالا مسن بعضهم الآخر ، واختلف عند الفقراء بين شارع ولغر ، وإشر ذلك وضع خارج المدينة النين جرى التعويض عنهم ، وانقطع الاتصسال بين هـؤلاء والنين تخلفوا في المدينة ، ثم اجتمع البـطريرك وبـالين وارسلا الى القسائمين على بيتسى الداوية والاسسبتارية والي السانة ، وتوجها اليهم بالرجاء - من أجل الرب - للاجتماع بالناس الفقراء الذين لم يتمكنوا من الشروج مسن القسدس لتقسيم المساعدات اليهم ، وقصدم بيتسا الداوية والاسسبتارية بعض المساعدات ، ولكنهما لم يدفعا مايكفي وما توجب عليهما ، ثـم إن الداوية والاسبتارية لم يخافوا أبدا من أن يؤخذ منهم بالقوة ما كانوا يملكون لأن صلاح الدين أكد لهم الأممان ، ولو أنهم ظنوا أنهم سيعاملون بقسوة لكانوا قد دفعوا اكثر مما اعطوا ، ومع الذي اخذ من الفقراء الذين خرجوا دفع سنادة القندس المزيد من أمنوالهم وعوضيوا عن الناس الفقيراء ، ولا أقسيدر أن أذكر لكم تعسيداد هؤلاء ، لكن سأحدثكم عن صلاح الدين وأصبف لكم كيف حافظ على مدينة القدس ، وحرص الا يساء الى أحد المسيحيين النين كانوا في المدينة ، من قبل المسلمين ، فقد وضعم في كل شسارع عدا مسن الفرسان والجنود للقيام بحراسة المدينة ، وبالفعل حرسوها بشكل جيد ، ولم يسمح أحد بأي اساءة قام بهما رجمل مسلم ضمد أي مسيحي ، خساصة اذا ذكرنا ان المستحيين كانوا يخسرجون مسن القدس ويسكنون امام جنود المسلمين ، ولم يحدث أن أصيب أحدهم من أحد بسهم ، فقد أمر صلاح الدين جذوده بحدراً سة المسيحيين ليلا ونهارا لئلا يعتدى عليهم ، أو يزعجهم أحد اللصوص .

وعندما خرج من المدينة النين امكن التعويض عنهم ، بقي فيها النين لم يعوض عنهم وكان هؤلاء النين ظلوا في المدينة من الفقدراء وكان عددهم كبيرا جدا ، وقال حينذاك سيف الدين لأخيه صلاح الدين : « مولاي لقد ساعدتك في الاستيلاء على الأرض وعلى مدينة القدس ، ارجوك ان تمنحني عددا من هؤلاء الفقراء في القدس

اتخذهم عبيدا لي " فسأله صلاح الدين ماذا سيصنع بهم ، فأجابه بأنه سيتصرف بهم وفق ارادته ، وبناء عليه أمر صلاح الدين اتباعه باعطائه ما اراده عبيدا ، وذفذ هؤلاء الاتباع أوامر صلاح الدين على الفور، وقام سيف الدين اثر ذلك في اطلاق سراحهم جميعا وتركهم يذهبون بأمان الله ، واثر ذلك جاء البطريرك وبالين الى صلاح الدين ورجواه باسم الرب ، أن يطلق سراح الذين لم يستطيعوا دفع الفدية ، وقالا له : لقد اطلقت لنا عددا من رجال الاسبتارية والداوية والسائة وغيرهم ، فلو اطلقت لنا اكثر منهم لما كان هناك خسسارة واضرار ، فالتفت صلاح الدين نحو رجاله وقال : بودي أن اتصدق وأحسن مثلما فعل أخوتى والبطريك وبالين ثمم أمسر صسلاح الدين اتباعه في القدس أن يفتحوا مخرجا خلفيا أمام بير القسييس لارد ، وأن يوضع هناك بعض الجنود ليقفوا عند هذا الباب ، كما وامر المنادي بالنداء بالمدينة بأن يخرج الناس الفقراء من المدينة ، ثم أمر اتباعه أن يوعزوا الى الجنود عند باب داود ليفتشوا في السجون عن كل من يستطيع أن يدفع الفدية لاخراجهم ، وكان في السجون أعداد كبيرة من الشباب والشابات ، ثم اخرج المسنين الى خارج القدس ، ودامت هـــنه العملية مــن شروق الشـــمس حتـــي غروبها ، وخرج من المذفذ الذي اعد خصيصا جميع الفقراء الذين تصدق عليهم صلاح الدين ، وكانوا كثرة لم يعرف لذلك احسد عددهم .

ثم أوقف السماح بخروج الفقداء الذين بقيوا هناك ، وأقدول لكم: لم يكن هذا أجراء سيئا ، فقد مشى رجل مع عدد كبير أخر من الفقراء ، وكان يحمل جرة كبيرة من الخمر على كتفيه وقد ربطها بعصاه ، ولم يكن هناك بين الحشد ولا واحد من المسلمين ، بدل الذي وجد عدد كبير من رجال الاكليروس ومن الرهبان مع النين يدعون الحجاج ، وكان هؤلاء يشربون فيما بينهم كثيرا مسن الخمرة ، مع أننا نعد ذلك اسرافا ، ورأى واحد من الجنود هدنا المشهد وظن أن الجرة كانت مليئة بالخمرة فقال : « أما أن أن ينهب المضهد وظن أن الجرة كانت مليئة بالخمرة فقال : « أما أن أن ينهب المنازير ونتخلص منهم ومن خمسرهم ، أعاننا الله على

تنظيف المدينة منهم » ثم ضرب الجرة بعصا كان يمسكها فافرغ ما كان بها ، وإذا هـو مـال كثير ، فـدهش الجنود والمسلمون كثيرا ، وأعلموا صـالاح الدين أن المسـيحيين كانوا يحملون الأموال ، ولم يرغبوا ابدا في دفع الفـدية عن الفقـراء ، وبناء عليه أوقف صلاح الدين الخروج مـن المدينة ، ولم يعـديسـمح لاحـد بالذهاب دون دفع ألفدية ، وهذه الحادثة رواها لي واحد ممن بقي في المدينة ، وحدثت أيضا أنه عندما علم البطريرك وبالين ببقـاء عدد كبير في الأسرى ، مثلا أمام صلاح الدين وقالا له : « مـولاي مـن أجل الرب ضـعنا نحـن الاثنين في السـجن ، ودع هؤلاء الفقـراء يذهبون ، وسنبقى رهينة في سجنك حتى نرسل واحـدا ليجمـع لك الفدية » لكن صلاح الدين رفض أن يضع أحد في السجن أمـا النين كان قد أسرهم فلم يرغب بالحديث عنهم لاطلاق سراحهـم ، ولهـذا مكث بعض الناس طويلا أسرى في سجن صلاح الدين .

00 مواحدتكم الآن عن الصنيع الطيب والمجاملة الرائعة التي قام بها صلاح الدين نحو سيدات القدس من نساء الفسرسان وبناتهم ، الفرسان النين ماتوا أو أسروا في المعركة ، فقد هربن الى القدس ، وبعدما دفعت فديتهن وخرجن من القدس ، نهبن الى صلاح الدين وشكرنه بأعلى صدوت ، وعندما رأهن صلاح الدين سأل عنهن وماذا يطلبن فقيل له انهن نساء وبنات الفرسان الذين ماتوا أو أسروا في المعركة ، وسأل ماذا يردن فقيل له انهن يردن أن يشفق عليهن ، وأن يطلق في سربيل الله من في أسره من أزواجهسن وأبائهن ، فقد فقدوا الآن الأرض ، ويسألنه من أجل الله أن يجتمع بهم ليساعدهن ، وعندما رأهم صلاح الدين يبكين ، أشفق عليهن كثيرا وقال لهن انه سربحث عن رجالهن وسراحها مراحها جميعا ، وبالفعل جرى التفتيش وأطلق صلاح الدين سراح كل الذين كانوا في سجنه ، وبعد ذلك أمر أن يعطى للسيدات والفتيات اللواتي توفي أباؤهن أو أزواجهم في المعركة كفاية كل واحدة منهسن مسن المال ، وهكذا دفع لواحدة خلاف الأخرى أقال أو أكثر حسب

وضعهن ، ولقد أعطين بقدر ما توسلن لله مالا وشرفا أولاهـن أياه صلاح الدين ،

وبعدما آخرج جميع المسيحيين من القدس ، تجمع النين خرجوا من فقراء وأغنياء في الجهسة المقسابلة لجيش المسلمين ، وأصليب المسلمون بالذهول لدى رؤيتهم للحشد الهائل من الشعب الذي تجمع هناك ، وهكذا اعلموا صلاح الدين أن عدد الشعب الذي خسرج مسن المدينة كان كبيرا جدا ، بحيث لا يمكن أن يسافروا كلهم معا .

٥٩ ــ وأمر صلاح الدين أن يوزعوا على ثلاثة أقسام ، فأخذ الداوية قسما منهم ، وأخذ الاسبتارية قسما أخسر ، شم أخسسن البطريرك وبالين الثلث المتبقى ، وعندما أخذ كل قسمه ، كلف صلاح الدين بعضا من فسرسانه أن يقتادوهم بسلام وأمسان إلى أراضي المسيحيين . وسأحدثكم كيف اقتادوهم : سار بعض الفرسان أمامهم في المقدمة وسار بعضهم الأخسر مسن خلفههم ، وكان النين يسيرون في المقدمة يتوقفون عندما يناماون لاعطاء العلف لخيولهم ، وتراهم بعد العشاء جميعا قد حملوا اسلحتهم وامتـطوا ظهور خيولهم ، وهم يطوفون طوال الليل بين المسيحيين وحسولهم حتى لا يهاجمهم أحد اللصوص ، وأمنا الفرسان النبن كاذوا يسيرون في المؤخرة ، فكاذوا عندما يرون رجلا أو أمرأة أو طفلًا لا يستطيعون السير يترجلون عن ظهرور خيولهم ، ويسيرون على الأقدام ويحملون هؤلاء حتى اماكن الاستراحة وكثيرا ما كاذوا أذهسهم يضعون على ظهور خيولهم مسن أمسامهم أو خلفهمم الأطفال ، وعندمها كاذوا يصهلون الى محهات التوقف ، كاذوا يتناولون طعامهم وينامون ، واعتساد النين يسسيرون هسذا اليوم في المقدمة على السير غدا في المؤخرة ، ويتقدم النين في المؤخدرة الى الأمام ، وجرت عادتهم لدى وصولهم الى ممر ضيق أو موضع ريبسة وخوف ، أنهم كاذوا يسلحون يعض المسجيين ، ويعيطوهم يعض الأسلحة التي يحملونها بغية حراسة المسر الضبيق حتبي يعبسر الجميع ، ولدى التوقف كان بائعو اللخوم في الأرض يجلبون اللحوم بكثرة حتى أن المسيحيين اقاموا لذلك سوقا كبيرا ، وبالدسبة القسمين الأولين اللذان عادا الى ارض المسيحيين ، كان اول من وصل مقدم الداوية ومعه قسمه ، ثم تلاه مقدم الاسبتارية ، وجاء بعد ذلك البطريرك وبالين لانهما فلكرا في اقناع صللاح الدين بتوسلاتهما ليطلق سراح الأسرى النين بقيوا في المدينة ، وقد اخفقا في اقناعه ٠

• ٦٠ على هـنه الصـورة جـرى اقتياد المسيحيين الى أرض طرابلس، وبعدما عبـروا أراضي كافـل المملكة دخلوا الى أراضي صاحب البترون وهونين، وأمر رينو صاحب هونين بجمـع جنوده وأوقفهم في مكان محدد من أرضه حيث أمرهم بتقديم المساعدات الى الناس بقدرما يستطيعون ثم استقبل بقية أهل القدس الذين تـركهم صلاح الدين.

من الذي يستطيع وصدف البكاء والآلام أو رواية أخبار هذه المحنة الحزينة التي عانت منها مدينة القدس المقدسة ، هذه المدينة التي كانت تدعى سيدة المدن جميعا أصبحت الآن خادمة وتسابعة ، هذه التي كان ينبغي أن تحكم بجدارة بأتت محكومة .

وأساء صاحب هونين معاملة النين التجاوا اليه ، فانهبوا الى طرابلس ، ظانين أنهام سايستقبلون بشاكل لائق داخال طرابلس و لكن كونت طرابلس أمار باقفال أبواب طارابلس و وجوههم ، والا يسمح بدخول اي شخص اليها ، ثم بعث رجاله الى قلعة كوكب ، فأخذ هؤلاء سادة القدس واغنيائها وعاملوهم معاملة سيئة ، ولا بد هنا من الاقرار ان اهالي طارابلس وهونين عاملوا اهل القدس أسوأ معاملة ، وبما أن المساعدة أمر يجب الاقرار به لم تكن معاملة أهل طرابلس وهونين مثل معاملة المسلمين لأن المسلمين كما سمعتم من قبل اقتادوهم بأمان وقدموا لهام مساعدات كبرى ، بينما أساء هؤلاء معاملتهم ولم يساتقبلوهم واقتص المولى من صاحب هونين ، لأجل ما اقترفه من أثام ، اقتص منه في حياته من صاحب هونين ، لأجل ما اقترفه من أثام ، اقتص منه في حياته

حيث فقد بصره ، وخسرت أخدواته أزواجهن وهن أحياء ، ولم يخلفه أحد لا هو ولا أخواته من بعده ، وحصدل القصداص نفسه ونزل ليس فقط بأهالي هونين بدل بدكل المتآمدرين والنين يعملون الشر ، ونهب فقراء أهل القدس الى أنطاكية ودخدل بعضدهم الى الأراضي البيزنطية ، وبقي قسم منهم أمام مدينة طرابلس ، ونهدب سكان قادس وعسقلان مع قسم من أهالي القدس الى الاسدكندرية حيث أحسن استقبالهم في أراضي المسلمين ، بينما النين نهبوا الى طرابلس لم تدسن معاملتهم هناك .

وعندما جاء هؤلاء الى أرض الاسكندرية ، استقبلهم والي الاسكندرية استقبالا جيدا ، فوضع حرسا بينهم وحافظ عليهم ليلا ونهارا ، واستمر يعاملهم بمثل هذه المعاملة الطيبة وبحمايتهم طيلة الشتاء ، فقد مكثوا هناك حتى شهر أذار ، حيث ذهبوا اثر ذلك الى أرض المسيحيين فيما وراء البحار .

7١ ـ وأحدثكم الآن عما كان يقوم به المسلمون في الاسكندرية كل يوم ، كان أعيان المدينة يخرجون فيقدمون الهدايا والأعطيات الكبيرة الى المسيحيين وكانت من الخبرز والخمر والمال ، شم إن أغنياء المسيحيين الذين كاذوا يملكون الأموال قاموا فاستخدموهم كسلعة فربحوا منهم ربحا كبيرا عندما عبروا البحر .

وأروي لكم الآن خبر المخاطرة الكبيرة التي تعرضوا لها ، فقد نهبوا الى ميناء مدينة الاسكندرية ، ووقفوا أمام أهالي : بيزا والبندقية وجذوى وقوم أخرين ، فقد كان يعقد لهؤلاء في شهر أذار سوق كبير للعبور ، وعندما جاء شهر أذار استقبلوا هناك ، ثم قام مقدموهم بالذهاب الى والي الاسكندرية ليسددوا ماعليهم من حقوق وطلبوا منه أن يعطيهم حكام هؤلاء وقادتهم ، حتى عندما يحين الوقت يستطيعون الذهاب معهم ، فقال لهم : أنه لن يحرر حكامهم اذ لم يتسلموا الفقراء منهم ، فأجابوا بأنهم لن يتسلموا الفقراء لأن القوانين لاتسمح لهم بسنلك ، وليس ليهم مساعدات ليقدموها

لهم، فقال لرجاله: « مصانا تصرون ان نعمصل ومصانا تريدون؟ » فقالوا: « نقيدهم » ثم توجه هذا الوالي بالخطاب اليهم قائلا: « غريب أمركم الا تفكرون ، هل تصريدونهم أن يهلكوا ويصبحوا عبيدا للمسلمين بخرق الأمان الذي أعطاهم اياه صلاح الدين ؟ هذا لن يكون ، خذوهم معكم ، وسأخبركم ماالذي سأعمله للمحافظة على الأمصان ، ساعطيهم الخبيز والمساعدات الكافية ، وتتسلموهم أنتم وتصبحوا مسؤولين عنهم ، وبخلا فه ذلك لن تستطيعوا الحصول على حكامكم ».

وعندما رأى اصحاب السفن أن لامناص أمامهم ، سمحوا لهم بالصعود الى ظهر السفن ، ولقد كان الوالي حكيما وكان يخش الله ، هل تعلم ماالذي قاله هسدنا المسلم للسسادة وقبساطنة السفن : " تقدموا وأقسموا لي على انجيلكم بأنكم ستنقلونهم نقلا جيدا وستعاملونهم بكرامة حتى يصلوا الى مرسى السلام في أرض المسيحيين ، وأن تضعوهم حيث تضعون الأغنياء وألا تسيئوا اليهم أو تزعجوهم ، وأنا سمعت يوما من الأيام أنكم أسأتم معاملتهم أو أزعجتموهم سأضايق تجار بسلادكم النين يأتسون الى هسنا البلد ، وهكذا نهب المسيحيون النين أمضوا الشتاء في الاسكندرية بسلام الى بلادهم عبر أرض مصر .

77 ـ وساحدثكم الآن عن الذي صابعه صلاح الدين عندما استولى على القدس ، إنه لم يغادر المدينة قبل أن يصلي في المسجد الأقصى ، فقد بعث فجلب أخته التي أسرها وغصبها نفسها الامير ارناط حتى تصلي معه في المسجد الاقصى ، ليقدما الشكر لله وليصليا على محمد (صلى الله وعليه وسلم) لعظيم الشرف الذي اولاه اياه الله ، وعندما سمعت هذا النداء حملت الجمال بالهدايا والمساعدات ، وتحركت للقدوم الى القدس .

وقبل أن يدخل صلاح الدين واخته الى المستجد الاقصى ، عمسلا على تنظيف هذا المسجد وتخليقه بالعطور ، وأمر رجال الاكليروس

والاساقفة بالعودة الى الكنائس التي قد انتهكت ، ذلك أن المسلمين قالوا: لاخنزير ولارجل يأكل الخنزير يجوز أن يدخل إلى هذا المسجد ، الذي اوقفه صلاح الدين على عبادة الله : وتوجه عدد مين المسلمين الى الضريح المقدس ، وانزلوا الصليب الذي كان فوقه ، وبعدما حطمه المسلمون سحبوه الى بساب داود ، وتعسالي قبل ذلك وبعده صراخ ضد المسيحيين ، ويقدول بعض الناس بأنه ذقل الي الكرك اثر استيلاء صلاح الدين عليه ، ويقول اخرون : انه حطم فوق المسجد الاقصى ، وامر صلاح الدين بفسل المسجد الاقصى بالعطور التي احضرت من دمشق ، ثم دخل الى المسجد الاقصى ، فصلى وشكر الله على منحه السيادة على بيته المقدس ، وبعدما خرج من القدس ذهب الى طبرية ، ثم مر من امام قلعة كان يسسيطر عليها مقدم الاسبتارية واسمها شقيف ارذون ، فاستردها ثـم جاء الى صفد التيى كان يحكمها مقدم الداوية ، وكان الداوية بداخلها فاستسلموا له ، وبعدما أن استولى على جميع المدن والقلاع التي كانت على ضافتي نهر الاردن ذهب لحسامرة قلعبة الكرك ، وكان مقدرا ومعتقدا انه حين يصل اليها ســ تستسلم له ، وكان بــ داخلها اناس طيبون كانوا لايريدون ان يصبيبهم العبار ، ولاان يسببوا الضرر للمسيحيين ، فقاموا ودافعوا بكل قدواهم ، وسنما كانوا يدا فعون عن انفسهم اكلوا الكلاب والهررة وكل مافي القلعة من حيوانات ، وحاصرهم صلاح الدين وشدد عليهم الحصار ، لكنه كان يفكر بصور لانه اراد ان يستولى عليها ، وحاصر ايضا قلعة الشوبك التي تقع على مسافة خمسة وثلاثين ميلا من الكرك ، وتقع الشوبك في بــلادأدوم بيذمـا تقــم الكرك في بــلاد مآب ، وعانى المسيحيون من الحصار الى حدد أن نساءهم وأولادهم جداءوا يستجدون الخبز من المسلمين ، وفقد سكان الشويك ابصارهم ولم يعودوا قادرين على النظر لانهم عاذوا من قلة الغذاء والمواد المغلية التي انعدمت من بينهم ، ولم يرغبوا بمغادرة القلعسة ، وانتسظروا ودا فعوا الايام بالايام علَّ الرب يرسل لهم النجدة ، وعرض عليهـم صلاح الدين مرارا وتكرارا الاموال الطائلة ووعدهم بان يقودهم سالمين الى ارض المسيحيين فلم يقبلوا .

وتخلى صلاح الدين عن قيادة الحصار ، ولم يتابع الوقوف امام القلاع ، وذهب إلى دمشق ، وهناك جهز اسلحته وجيشه وذهب الي صور ، وارسل الى مصر فاحضر سفنه البحرية وحاصر صور برا وبحرا ، واحضر ابا الماركيز الذي كان في سجنه قرب صور ، كما احضر قسما كبيرا من سكان القدس ، وجعلهم يعبرون امام صور ، وكان امامهم فرقة من جنوده واستهدف ان يراهم الماركيز مع مسيحيي صور حتى يرتعدوا ويخافوا فيسلموه صور في اقرب وقت ، غير ان الماركيز ، المسيطر على المدينة ، لم يرتعد ولم يخف مما رأه .

77 ... وطلب صلاح الدين من الماركيز ان يتمعن ويتفكر جيدا كيف انه استولى على القدس ، واسر والده ورماه بالسجن ، واعلمه انه لو رغب في تسليم صور لاعاد اليه والده واعطاه مالا كثيرا ، فاجابه الماركيز سيعمل ويبذل كل جهده من خير وشر ولن يعيد له ابدا صور اذا اراد الرب ، وسيدا فع عنها بعون الرب .

وعندما سمع صلاح الدين هـذا الكلام امـر قـادة البحــران يحاصروا مدينة صور ، ويشددوا الحصار عليها حتى لايستطيع احد ان يخرج منها او يدخل اليها ، وامر ان يوجه الى اهل صـور الانذار بالتسليم ، فوجهوا اليهم عدة انذارات ليلا ونهارا ، لكنهـم لم يلحقوا ضررا بسكان المدينة ، حيث لم يمض النهار حتى انقض المسيحيون على المسلمين بمساعدة فارس من اسبانيا كان في صـور واسمه شانجه مارتين ، كان يحمل سلاحا اخضر ، وعندما خرج هذا الفارس استذفر المسلمون جميعا لينظروا الى هندامه الجميل ، وكان يحمـل قـرون غزلان وضعها على ثيابه ، قد احضرها له كثير من الناس .

وصنع الماركيز مراكب مغلفة بالجلد في داخلها ذوا فذ جلس امامها جذود للدفاع ، وكانت هذه المراكب خفيفة جدا تقاد بسهولة الى

الشاطىء ، والحق هولاء الجذود اضرارا بالغة بالمسلمين ، ذلك ان المراكب الاخرى لم تستطع الاقتراب منهم .

وعندما رأى الماركيز انه قد حوصر من البحر والبر سلح مسركبا واخرجه من صور ليلا وبصمت ، وبعث به الى امير طرابلس يطلب منه المساعدة بالرجال والعتاد ، وماان سسمع امير طرابلس هذا الخبر حتى جهز سفنه الحربية ووضع داخلها الفرسان والعتاد وامرهم بالذهاب الى صور ، لكن عندما وصلوا الى قرب صور ، لم يشأ الرب ان يدخلوا الى المدينة ، فقد بعث بسريح عاصف مما رغمهم جميعا على العودة الى طرابلس دون احداث اية اضرار .

وعندما راى الماركيز انه لم يستطع الحصول على النجدة مسن احد ، توسل الى الرب ان يرشده ويساعده في حماية صور ومداومة السيطرة عليها ، وساعده الرب ، فقد روي انه حدث مايلي : قام واحد من امراء المسلمين ، وكان ابن قائد الاسطول بالفرار مسن والده بعدما غضب منه ، فهرب من جيش المسلمين وبخل الى مينةصور ، وقد جعله الماركيز يصير مسيحيا ، وساحدثكم الان عن الذي فعله الماركيز : عندما كان هذا الامير في احدى القاعات عن الذي فعله الماركيز : عندما كان هذا الامير في احدى القاعات الكبيرة داخل مدينة صور ، كتب الماركيز بوساطة هذا الذي تحول الى المسيحية رسائل الى صلاح الدين ، بعث فيها بتحياته الى مولاه صلاح الدين وكتب اليه يفيده بما علمه عما كان يحصل داخل مدينة صور ، واخبره ان المسيحيين يعدون الان العدة للهرب من المدينة بحرا ، وانه إذا لم يصدق ليذهرب لرصد المرفأ ، حيث سريسمع ضجيج الناس الذين اخذوا يتجمعون في المراكب بهدف الفرار ليلا ، وبعدما كتب هذه الرسائل ارسلها الماركيز الى جنود المسلمين ، مع واحد من حراس مدينة صور .

٦٤ ــ وعندما وقف المسلمون على الرسائل المبعدوثة اليهم حملوها الى صلاح الدين ، فقراها ثم اطلع عليها قادة البحر وسواهم ، ثم امر باستنفار جنود الاسطول ليكونوا جاهزين للعمل

ضد المسيحيين ، وفي الوقت نفسه زاد الماركيز من تحصينات البرج القائم فوق الباب الرئيسي ، كما وحصن السور الرئيسي ، حتى اذا مارغب المسلمون بالهجوم عليه امكن صدهم والدفاع عنه ، وامر الرجال النين كانوا يعملون بالتحصينات ان يلزموا جميعا الصمت والا يحدثوا ادنى ضجيج فذلك سر المهنة .

واثر ذلك اغلق الابواب ، ولم يسمح لاحد بالدخول او الخروج وظل طيلة النهار داخل المدينة ، وبعدما فرغ من تحصين البرج والاسوار ، توجه الى المرفأ ، وسلح المراكب ، وامر جميع الناس النين يستطيعون حمل السلاح ان يكوذوا ليلا في المرفأ ، فكاذوا كلهم هناك ، وهكذا لاحظ المسلمون ان الرسائل التي بعث بها الامير كانت صحيحة .

وتسلح المسلمون وصحوا الى مراكبهم وتاهبوا لمواجهسة المسيحيين ، وعندما حل النهار جاء المسلمون الى الميناء ، فوجدوا المنطقة خالية ، فخيل اليهم ان المسيحيين اضطروا الى الخروج قبيل هذا الوقت والفرار ، وقام المركيز بهذا العمل لانه اراد التغرير بسفن المسلمين حتى تدخل الى ميناء المدينة ، بعدما جعلهم يرون وهما جموع الناس التي تجهزت في الميناء واتارت الفوضى في اليوم الفائت .

وعندما رأى المسلمون خلو المرفأ من جموع الناس ، شرعوا بالولوج الى هذا المرفأ رويدا رويدا ، ودخلت المراكب المسلمة الى الميناء ، وهنا عندما رأى الماركيز ان المراكب قدد دخلت الى المرفأ امر الناس المتمركزين في الخفاء بالانطلاق ، وفور اندفع المسيحيون بشكل مفاجىء الى المراكب المسلمة ، فاخرجوا جميع المسلمين منها واستولوا عليها ، وبسرعة سلح الماركيز مراكب المسلمين التي استولى عليها مع المراكب التي وجدها في مدينة صور ووضع في داخلها عندا كبيرا من الفرسان والجنود المسلمين بمختلف الاسلحة ومع مجىء فجر اليوم التالي ، أخرج هذه المراكب

بكل هدوء فانقضت على بقية سافن المسالمين ، وعندما رأى المسلمون انه ليس بامكانهم مقاومة هجوم المسيحيين انسحبوا نحو اليابسة بالحال ، وجاءوا الى مقربة رجالهم ، واندفع فرسان جيش صلاح الدين باعداد غفيره وهم على ظهور خيولهم نحو الشاطىء ، وخاضوا في البحر لمساعدة جنود المراكب ، وقدد لحق بالمسلمين اضرار بالغة حيث فقدوا عدا كبيرا من جنودهم بين قتلى وغرقى ، ولقد فقدوا ايضا بعض خيولهم ، وعندما وجدوا انفسهم غير قادرين على صد الهجوم ومتابعة المقاومة انسحبوا الى اليابسة، ثم رفعوا الحصار ونهبوا الى بيروت حيث احدثوا فيها ضررا كبيرا والحقوا بالمسيحيين خسائر لم يسبق لها مثيل .

70 \_ واحدثكم الآن عن المسلمين وعن نشاطهم فوق الآرض ، فقد احضر وا سلالم وحملوها حتى وصلوا الى السور الرئيس ، وهناك ارادوا استعمال السلالم ، لكنهم وجدوا ان الاسوار كانت عالية جدا ، فلم يستطيعوا البلوغ اليها ، وهكذا لم يتمكنوا مسن الحاق الضرر من خلالها بسبب التحصينات المعدة فوق الاسوار ، وعندما وجدوا انهم غير قادرين على الصعود الى اعلى الاسوار ، احضر وا النقابين فلغموا الاسوار ، وبعدما لغموها نسفوها وبذلك لم يبق مايحمي المسيحيين ، فدخلوا الى المدينة واشتبكوا مع المسيحيين ، وفي تلك الساعة ارسال الرب عونة ، فبعدما دحرر المسيحيون المسلمين من البحر ، علموا ان المسلمين اخترقوا اسوار المدينة ، وان الساحات باتت مليئة بالمسلمين .

وماان سمع الماركيز بذلك حتى عاد وبادر الى فتح الباب الرئيس المدينة ، واخرج جميع القوات التي لديه دفعة واحدة ضد المسلمين ، وعندما رأى المسلمون حملة المسيحيين من سنكان المدينة الكبيرة ضدهم ، تخلوا عن مواقعهم ، وتدبروا امورهم قدر الامكان وعادوا الى جيش صلاح الدين ، ثم تم القاء جميع القتلى في البحر ممن مات في الساحات ، وحصلت هذه الهزيمة في الدوم الاول من السنة الجديدة ، فقد بدأ الحصار في يوم عيد جميع القسديسين ودام حتى

اليوم الأول من كانون الثاني من سنة ١١٨٦ لتجسيد المسيح ( في الحقيقة ١١٨٨ ) •

77 \_ ورأى صلاح الدين انه اخف ق البر والبحر ، فاوقف الحصار على المدينة ورفعه ، وعند حلول الظلم اضرم النيران في المراكب التي هربت واحرق كل شيء شم انسحب ليلا حيث اتخذ مواقع جديدة له بعيدا عن صور ، ووجد قلعة لم يكن قد سيطر عليها بعد تدعى قلعة الشقيف ، وراى ان الاستيلاء على هذه القلعة سيمكنه من اضعاف صور كثيرا ، وبذلك يمكن السيطرة عليها في وقت مقبل ، وكان صلاح يعرف ان رينو صاحب صيدا موجودا داخل القلعة ، فبعدما طرده الماركيز من صور ذهب اولا الى طرابلس ، ثم توجه الى الشقيف .

٦٧ \_ وعندما وقف صلاح الدين امام قلعة الشسقيف ورأى حصانتها ادرك انه لن يستطيع تحصيل اى شيء بالقوة ، ففكر بعمل خياني مميت ، فقد را سل ريذو وا عطاه الامان ليأتي للحديث اليه ، غير أن ريذو رفض طلبه ، ولم يشأ الذهاب ، لأنه يجب عدم الثقـة بغير المؤمن ، وامره صلاح الدين عدة مرات بالقدوم اليه وتهدده انه اذا لم يأت سيقوم بالاستيلاء على القلعة بالقوة ومن شم سيقوم باحراقه هو وكل من في القلعة ، وقد تشكك ريذو بذلك غير انه بعدما طلب منه ذلك مرة اخرى اجتمع ريذو برجاله وتشاور معهم وسألهم: هل بذهب ام يبقى ؟ واشار عليه رجاله ونصحوه بعدم الذهاب مطلقا ، لانه اذا ذهب سيعتقله رجاله ورفض مشورتهم ، فدهب مخالفا لنصحهم ، دا فعا ثقته بالطرف الأخر ، وقبل أن يتحرك من القلعة اقسم متعهدا لرجاله بالمحافظة على القلعة وأن يستعي لانقانها لصالح المسيحيين، وعلى الايسلموها مطلقا الى صلاح الدين ، مهما كلفهم الامر ، وهكذا غادر القلعة وجاء الى صلاح الدين ، فساستقبله استقبالا جيدا ، شم ابدى له عظيم السرور دقدومه . 7٨ \_ ما أن أصبح صاحب صيدا المتولى على قلعة الشقيف بين يدي صلاح الدين حتى تأكد من حصوله على هذه القلعة ، وهكذا بعث اليه بالهدايا الجميلة والجواهر الثمينة وفو ما جرت عليه عادات المسلمين في أغراء المسيحيين ، ثم أحاطه بالحراس ، وهنا شعر رينو بمؤامرة مدبرة ضده ، واشتم رائحة الخيانة المدبرة ضده ، وبناء عليه طلب مهلة ليذهب بسلام الى حصنه تحت حماية صلاح الدين كما جاء اليه تحت حمايته ، وهكذا عندما أدرك صلاح الدين أن رينو شعر بالمؤامرة ، أعطاه المهلة المطاوبة .

وبعدما سافر ريدو من عند صلاح الدين وبسات قسريبا مسن بيروت ، واقترب من الشقيف ، جاء كاتب من الشقيف ، كان في خدمة ريذو واسمه بلهيس ، الى صلاح الدين وسأله : لماذا سمحت لصاحب صيدا بالذهاب ؟ فأجابه صلاح الدين بأنه جاء بأمان منه ، ولم يرغب في خسرق الأمسان االذي أعطساه اياه ، فقسسال له بلهيس :إنه إن بخل القلعة لن تتمكن من اخراجه منها ابدا ، ان أمانك الذي أعطيته اياه قد انتهى منذ أن سافر من عندك ، فقال صلاح الدين : إن محاولة القبض عليه ستكون بدون جدوى ، فقال الكاتب مجيبا صلاح الدين : أعطني رجالا يأتمرون بأمري يسيرون وفق ارادتي وأنا أذهب فألقى القبض عليه وأجلبه لك ، فأمر صلاح الدين فرقة من رجاله بالذهاب مع الكاتب وتذفيذ أوامره ، وتحسرك فراع الجند ، فأمرهم الكاتب بأن يمضوا بسرعة ويقدوموا بساسر صاحب صيدا ومن معه من الرجال النين سيدخلون الى القلعة برفقته ، وقال الرجال الذين كاذوا برفقة صاحب صديدا : « مدولاي هناك عدد غفير من الناس قادمون خلفنا » فأجابهم صاحب صيدا : « نعدم أعرف جيدا أنني خددعت ، فهؤلاء الناس قددمون لانقداء القبض على ، تسلحوا جيدا وحسافظوا على القلعسة بقسدر مسا تستطيعون ، واحتراما لي ارجو الا تسلموها ، وأن تدافعوا عنها وتحافظوا عليها لصالح المسيحيين ، ولا أرغب بهذا الأمر من أجل انقاذي انا ثم امر الفرسان الذين كاذوا معه بالصعود الى القلعة . ووصل المسلمون فاعتقلوا صاحب صيدا واقتادوه الى صلاح الدين

٦٩ \_ ما أن ألقى صلاح الدين القبض على صاحب صيدا حتى تأكد من أن قلعة الشقيف قد تـم الاسـتيلاء عليهـا ، وهنا أحضر صاحب صيدا الى حضرة صلاح الدين فطلب منه تسليم قلعسة الشقيف، فأجابه ريذو، رجاء من أجل الربيا مدولاي، ولكونك عظيما بين الرجال ، والله قد أكرمك بشكل جيد ، لا تخرق أمانك من أجل هذه القلعة المتواضعة ، فقد حافظت على كل أمان أعطيته لأحد من الناس ، فأجابه صلاح الدين : يا ريذو علمني ذبيي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقبض على كل عدو لله ، وأن أتوكل على الله وأثق به ، هذا من جانب ومن جانب أخسر : لقسد أقسسمت يمينا بألا أدع قلعة ولا مدينة دون أن أسعى للاستيلاء عليها بجميع الأساليب التي أتمكن من استخدامها ، دون أن اقترف خطأ أو جريمة ، فأجابه ريذو: يا مولاى رجاء من أجل الرب ، دعني أذهب الى القلعة ومن ثم سأسلمك اياها ، فأجابه صلاح الدين : دع عذك هذا الكلام ومن مصلحتك أن تسلم القلعسة وإلا سسأميتك شر ميتة ، وسلم ريذو أمره الى الرب وقال صلاح الدين : جسدى بين يديك ، أما الروح فبيد الله ، وتستطيع أن تعمل بجسدي الذي تريده ، لكنك لن تحصل أبدا على القلعة .

٧٠ - وبعدما سمع صلاح الدين كلام ريذو هذا غضب غضبا شديدا ، واقتاده الى أمام القلعة ، وهناك جعلى يضربه ويعدنه بقسوة ، وعلقه من يديه ورجليه أمام رجاله في القلعة ، الذين أشفقوا عليه ، وقام حيث كان يعذب فصرخ الى رجاله : « قاوموا جيدا ، ولا تغضبوني حافظوا على القلعة من أجل المسيحيين » وعندما رأى صلاح الدين ريذو يتحمل العذاب ، ولا يريد تسليم القلعة ، شدد عليه العداب ، ولما لم يعدد ريذو يستطيع تحمل العذاب ، وفي الوقت نفسه لم يقدر أن يموت من شدة العداب الذي عانى منه ، وقضت ارادة الرب أن يبقى حيا ليحصل على ذويه ويراهم ، عند ذلك طلب أن يقاد الى قرب القلعة ، وطلب من رجاله السماح وقال : « لم أعد أستطيع تحمل العذاب ، وأحداكم من القسم الذي أقسمتموه لي ، سلموا القلعة وأنقذوني ، فأنا أخشى أنه انا لم

تحرروني أن أهلك جسدا وروحا » ، فتشاور هؤلاء فيما بينهم ، وسلموا القلعة الى صللح الدين من أجل انقاد سيدهم ، وهكذا سيطر عليها المسلمون وظلوا مسيطرين حتى مجيء ملك نافار . ( ثيبوت دي شامبين وصل الى عكا في شهر ايلون سنة ١٣٣٩ ).

٧١ ـ فرح صلاح الدين فرحا عظيما عندما استطاع الاستيلاء على قلعة الشقيف، لأن مدينة صور ، ضعفت من جراء ذلك ضعفا شديدا ، وبعدما اصبحت القلعة تحت سلطته ، اعطى ريذو من اجل الخيانة التي قام بها بتنازله له عنها أعطاه نصف صيدا وكل ما كان يقتنيه ، ولم يطالبه بشيء أبدا ، وحال الخيانة التي على ذلك طيلة حياته ، وكذلك فعل من بعده ابنه بالين حتى تاريخ الهدنة التي ابرمها الملك الكامل ، ملك مصر مع الامبراطور فريدريك (شغل بالين صاحب صيدا دور الوسيط في مفاوضات الهدنة بين الكامل و فردريك ائثاني في ١١ شباط سنة ١٢٢٩ ، أما منحه صيدا من قبل صلاح الدين فكانت في سنة ١١٠٠ ) . و بالين هذا صاحب صيدا كان ابن ابنة بالين الذي يعرف باسم هافس ، وامه ( أي بالين بن ريذو ) الملكة ماريا ، وكان ريذو هذا الذي تحدثنا عنه قد تزوج من هذه الفتاة بعد أن فقد الأرض ، أي إثر تصرره من بين أيدي صلاح الدين . هذا وسافر صلاح الدين من هناك ، وذهب الى دمشق ليقيم فيها هو وحاشيته ايضا .

٧٧ ـ والآن سنريحكم من الصديث عن صلاح الدين ، لأنني سأحدثكم عن جوسيه رئيس أساقفة صور ، فقد كان قد سافر الى مدينة روما ، رسولا يحمل معه أخبار الكارثة الحسربية التى ألمت بأرض الميعساد ، ولقسد سلمافر في مسركب طلي كله بلون السواد ، واستهدف من طليه بهذا اللون ، أنه عندما يصل المركب الى قرب الشاطىء يعرف الناس أنه يحمل اخبارا سيئة ، لا بل مميتة ، ووصلت هذه السفينة الى بلاد الملك وليم الذي كان حاكم بلاد : صقلية ، وأبوليا وكالبريا ، وكان الملك وليم هذا متزوجا من

ابنة هنري (الثاني) ملك انكلترا، وكان اسم هذه السيدة جوهاني، وكان الملك وليم موجودا في المكان الذي وصل اليه رئيس اساقفة أن الملك وليم كان قدريبا من المكان الذي وصل اليه، فذهب اليه وحدثه عن الخسارة الفادحة التي حلت بأرض القدس، وعندما علم الملك بهذه الأخبار تألم كثيرا، وتذكر أنه كان هو أيضا مسؤولا عن ذلك الأمر مثلما هدو مسؤول عن ضياع الأرض، وسأروى لكم كيف:

عندما سمل الكسي عيني أخيه الذي كان امبراطورا ، وأصبح هو الامبراطور ، اجتمع الملك وليم مع رجاله وأخبرهم أنه سيرسل عدا كبيرا مسن الناس الى القسلطنطينية ليسلتعيد بوساطتهم الأرض ، ووعدهم بكل تأكيد أنه سيقوم بذلك ، وأعد اسلطولا كبيرا ، من الشواني ومختلف أنواع السفن ، وبعث به الى بلاد ما وراء البحر ، والى جميع البلدان التي كان فيها فرسان وجنود وأعطاهم السلاح والعتاد كل حسب حاجته واختصاصه ، واحتفظ بهؤلاء الحجاج وحال دون مرور غيرهم ، فقد كان متعذرا على أي حاج الذهاب الى بلاد ما وراء البحار الا عبر الممر الذي احتفظ به في بلاده ، وهكذا ضعفت بلاد ما وراء البحر ، وعندما هرم الملك غي كان ذلك بسبب العدد القليل جدا من الرجال النين كانوا لديه ، فقد كان قد جلب الى ساحة المعركة كل ما اسلتطاع حشده مسن الرجال ، وهكذا اسلم جميعها له ، باستثناء مسدينة صور ، ونتيجة لهذه الهريمة قال الملك وليم بأنه كان مخطئا ومسؤولا عن خسارة الأرض.

٧٣ \_ وسأحدثكم الآن عما حدث لهذا الأسطول، وبعده عن النجدة التي أرسلها الى ما وراء البحار، ولم يذهب الملك وليم مع هذا الاسطول وبقي حيث هو ليرسل بالعتاد والرجال الحاقا بالاسطول وارسل الملك وليم خيرة رجاله وأرقاهم في بلاده ليتولوا حراسة هؤلاء الناس وادارة أمورهم، وبعدما جهزت الشواني والسفن اجتمعت ثم تحركت مقلعة في البحر حتى وصلات الى

دورازو ، فاستولوا عليها وحصدوها ، ثم ذهبوا نحو سالونيك فاحتلوا البلاد الواقعة ما بين دورازو وسالونيك ، واثر هذا استولوا على سالونيك وحصدوها ، ( احتلت هسده المدينة مسن قبسل الذورمانديين في شهر آب ١١٨٥ ) ثم اجتازوا سالونيك وتــوجهوا نحو القسطنطينية ، وعندما رأى كونت هنغاريا أنهم استولوا على كثير من البلدان تألم وشعبه كثيرا ، غير انهم قالوا لهم : أهسلا وسهلا ، وتأثروا كثيرا من قدومهم ، ثم اعلموهم أنهم سينضمون اليهم اذا ما تاروا للذي سـملت عيناه ، وأعلمـوهم أنه خـطأ كبير التوجه بحرا الى القسطنطينية ، والأفضل السدفر بسرا ، وهسكذا اقتادوهم برا ، وذهبوا معهم ، وأحضر وا معهمم مسماعدات كبيرة ، ذلك أنهم كانوا لا يحبون الامبراطور ، واصطحب فسرسان الاسطول كونت هنغاريا واتباعه ، وتخلوا عن الاسطول وساروا برا حتى كانوا هناك في الوادي ، وكان عندما اقتاد كونت هنغاريا رجال الاسطول برا ، انتشر الخبر في طول البسلاد وعرضها ، وتجمع السكان قرب فيلبه وتسلحوا ثمم هماجموا في اليوم التمالي رجمال الاسطول ، وهزموهم واسروهم باستثناء عدد قليل فروا وعادوا الى الأسطول، وهكذا دمر الاسطول.

وساحدثكم الآن عن الملك وليم ، وأبين لكم ذوع النجدة التي الرسلها الى بلاد ما وراء البحار ، فقد ارسل بالراكب وحملها بالفرسان وبعث بهم لحماية البلاد التي بقيت للمسيحيين ، ثم جهز بعد ذلك اسطولا كبيرا من الشواني ومختلف أذواع السفن ، وقدم مع ملك اذكلترا الذي كانت أخته زوجة للملك وليم ، ولم أقل أنه عبر مع الصليبيين ، ذلك أنه لم يمكث طويلا بعدما بدأ بهذه الحملة ، فقد مات بدون وريث ، ومن ثم قام أهالي صدقلية وأبوليا وكالبريا فاختاروا ابن عمه تاذكرد واتخذوه ملكا ، وحدث هذا في سنة ١١٨٧ لتجسيد يسوع المسيح ( مات وليم الثاني بالفعل في ١٨ لـ تشرين الثاني بالفعل في ١٨ لـ تشرين

٧٤ \_ وسأحدثكم الآن عما حدث مع تانكرد في ذلك الوقت ، وعما

سيحدث معه فيما بعد ، كما وساحدثكم عن جوسيه رئيس اساقةة مدينة صور الذي وصل الى بلاد الملك وليم ، فقد اعطى الملك وليم الى جوسيه هذا بعض الخيول وما لزمه من نفقات للاهاب الى روما ، غير أن رئيس الأساقة هذا وجد البابا أوربان في مدينة فيراري ، فروى له أخبار الكارثة وحدثه عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسيحيين في أرض مملكة القدس ، وشرح له كيف استولى عليها المسلمون ، وعندما سمع البابا ذلك كله تولاه الغضب والحزن معا ، وتألم كثيرا حتى أنه مات من شدة الألم ، وكان الذي حدث معجزة ، فهرول الامبراطور وضرحه من القدس ففقد ، وفي أيام المربان الثالث سقطت أوربان الثاني جرى احتلال القدس ، وفي أيام اوربان الثالث سقطت القدس ، لأن المسلمين استولوا عليها .

وبعد وفاة أوربان ، صار غريغوري الانساني بابا ، لكنه عاش فقط لمدة شهر واحد ، وترولي عرش البرابوية بعده كليمنت الثالث ، وهو الذي بعث برسله الى جميع البلدان المسيحية لاطلاعها على فحوى الأخبار السريئة التربي وصرات اليه مراطور والى الميعاد ، وبعث الى جميع وجهاء المسيحية والى كل امبراطور والى الملوك والأمراء والفرسان والقادة بعدهم بأن كل النين سريكوذون صليبيين ويبدون الاستعداد للنهاب الى أرض الميعاد سيغفر لهم كل خطاياهم ، فهو الذي سيتحملها ويمحوها عنهم أمام الرب ، واعلن ان كل االنين يريدون خوض الحرب المقدسة ، شيخولهم السلطة من أحل خدمة الرب وعبادته .

وبعدما سمع هذا الخبر والنداء رجالات المسيحية من ملك وامبراطور ورئيس اساقفة واساقفة وغيرهم كثير اصببحوا صليبيين ، وكان أول من تحرك ، وركب الطريق فريدريك امبراطور المانيا ( فريدريك الأول بربروسا ) وقد سافر عبدر الطسريق البسرية ، فكان أن وصل الى أراضي بيزنطية وذلك حسبما جاء الحديث عنه من قبل ، وكان لهذا الامبراطور عدة أولاد ، البكر منهم

يدعى هنري ، وهاذا سيكون فيما بعد الامبراطور (هنري السادس) وهو الذي تزوح من كونستانس ، وهي عمة الملك وليم واخت ابيه ، وكان اسم الولد الثاني أوتدو (أمير بورغون) وهو الذي تزوح من (مرغريت) ابنة ثيبوت (الخامس) أمير بلوا ، وقد توفي بدون أولاد ، ودعي الابن الثالث باسم فيليب ، وهو الذي كان رئيس دير بافنبيرك ، وقد خلع لباسه الكهذوتي بعد وفاة والده واخيه فردريك أمير سوابيا (في كاذون ثاني ١٩٩١) ، وتزوح هذا الاخير من أبنة كيرساك أمبراطور القسطنطينية ، وهي التي كانت من قبل زوجة وليم الشاب ملك صقلية ، وقد اصطحبها معه الى ارض المعياد ، ثم مات فيما بعد في مدينة عكا .

وتفجرت حرب كبيرة بين فيليب ملك فرنسا وهنري ملك اذكلترا ، وقد نشبت في اسقفية بورغ قرب المدينة التي اسمها ياسمودون ، وكانت الصفوف معبأة والمعركة معدة وكل شيء مرتب لخوض القتال والمواجهة العنيفة ، عندما وصل الى هناك رسل كنيسة روما ، فعندما جاء هؤلاء الرسل وجدوا المعركة وشيكة الوقرع ، فكل شيء معد لها ، ولكن بفضل مواعظهم المباركة ونصائحهم القدسية ، حلت نعمة روح القدس على الملكين ، حتى تخليا عن الحرب التي اوشكت على النشوب بينهما ، وقد عقدا سلاما بينهما ، واصبحا بدورهما صليبين ، واثر هذا غدا الفرسان وسكان الملكتين من الصليبين وذلك قدوة باسيادهم ، ولم يتحدل ملكا فرنسا وانكلترا ، ولم يسافرا كما فعل الامبراطور ، هذا ولم أحدثكم عن السبب في تفجد الحرب بين ملكي فرنسا وانكلترا ، وسادع هنذا حتى مناسبة اخرى ، فانا ساحدثكم اولا عن صلاح الدين الذي دخل الارض واستولى عليها .

٧٥ \_ ووصلت الاخبار الى صلاح الدين تتصدث عن امبراطور المانيا وكذلك عن ملكي فرنسا وانكلترا ، وجميع بارونات ماوراء البحر ، وتخبر انهم جميعا صاروا صليبيين بهدف القدوم لمحاربته ، ولم يذف صلاح الدين هذه الاخبار ولم يصدقها كما هي ، غير انه

اقدم على تحصين عكا بشكل جيد وشحنها بالسلاح والعتاذ والدون، وسكرها في وجه من يرومها ، ورابط فيها الجند المسلحين ، ولنقل ارقى الرجال وافضلهم ممن وثق بهم ، فهدو كان مدركا انه إذا لم يأخذ مع رجاله باسلوب اليقظة والحذر فقد تأتي قوة مسيحية الى مرفأ عكا لتستولي على المدينة ، هذا وامر صلاح الدين الذين عهد اليهم بحراسة عكا من الداخل الا يتخلوا عنها وان يقاوموا كل من يأتي لحصارها ، وحظر عليهم الخروح منها وا وجب عليهم مقاومة من يهاجمها حتى النهاية مهما اشتدت الضدفوط ، واذا ماجاء المسيحيون لحصارهم عليهم اعلامه ليأتي حالا التفريج عنهم ، فاذا جاءه الرسل وهو جالس الى مائدة الطعام لن يكمل طعامه بل جاءه الرسل وهو جالس الى مائدة الطعام لن يكمل طعامه بل سيتحرك فورا لانجادهم ، واذا وصل اليه الرسل ليلا او نهارا ميبادر الى التحرك نحوهم حتى وان كان مدريضا مدنفا ، وبعد ما ما فرغ صلاح الدين من تحصين عكا ، التفت الى حصون الساحل ومدنه فحصنها ، وبعد هذا جهز جيشه الذهاب نحوط طرابلس وحصارها .

وفي الوقت الذي وصل فيه صلاح الدين الى طرابلس لالقداء الحصار عليها ، وصل اسطول الملك وليم الى صور المحصنة بالقوات والفرسان ، ولهذا اعد الماركيز اسلطوله وسلح سافنه الحربية وشحنها بهدف التحرك لنجدة طرابلس ، وطلب بالوقت نفسله مل فرسان وليم وقواته مرافقته لانقاذ مدينة طرابلس ، وهكذا توجهوا نحوها جميعا ومعهم الفارس الاخضر ، وبعدما وصلوا الى غايتهم واستراحوا قليلا هاجموا جيش المسلمين ، وكان الفارس الاخضر في المقدمة ، وهنا اعلم المسلمون صلاح الدين ان الفارس الاخضر جاء مع قوات نجدة طرابلس ، فراسله صلاح الدين ورجاه ان يأتي لزيارته ، فلبي الدغوة وحضر امام صلاح الدين ، فرحب به وقدم اليه الخيل والذهب وصنوف المال ، وأظهر له السر ور بقبدومه وذكر الله الخيريد منه شيئا سوى رؤيته ، وعرض عليه أنه اذا أراد البقاء عنده فسليعطيه أرضا كبيرة ، فاجابه انه لم يأت الا للزيارة ولن

يمكث عند المسلمين بل سيحاربهم ويعسطل خصططهم بقدر مايستطيع ، ثم استأنن وتوجه الى طرا باس .

وعندما أدرك صلاح الدين أنه لن يحقق النجاح أمام طرابلس لوصول النجدات الكبيرة اليها ، غادر موقعه وتوجه الى المدينة التي اسمها طرطوس وهي واقعة أيضا على شاطىء البحر و إثر مغادرته الى طرطوس را سلته الملكة سيبيل زوجة الملك غي ، وكانت تعيش داخل طرابلس وطلبت منه تنفيذ الاتفاقية التي أبرمها مع البارون عندما سلمه مدينة عسقلان ، فقد حان وقت تحرير الأسرى المتفق على تحريرهم ، فأجابها صلاح الدين بأنه سيعمل على تحريرهم بكل طيبة خاطر .

فبعث اوامره الى دمشق بسأن يرسداوا له الملك مدع عشرة مدن الفرسان حددهم بغية اطلاق سراحهم، وكان قدد حسدد هؤلاء واختارهم من قبل ، كما وبعث صلاح الدين يأمر بأن يرسل اليه الى طرطوس الماركيز بدونيفيس والأسرى الأخسرين الى حيث كانت عساكره تحاصر طرطوس ، وذفذت أوامره وحمل رجال صلاح الدين الأسرى الى طرطوس ، وبعد وصولهم أخذ صلاح الدين العهد على الملك وعلى جميع البارونات الذين أطلق سراحهم وجعهام يقسدون الأيمان الا يحملوا السلاح ضده أبدا ، ثم أعطاهم حدرياتهم شرط أن يعيروا البحر .

وركب الملك في السهنية وانتقال الى جازيرة (ارواد) الكائنة مقابل مدينة طرطوس، وأخبر رسل صلاح الدين الذين را فقوه أنه بهذا برهن على أنه عبر البحر وذفذ ماتعهد به، ومن هناك سافر بونيفيس الى ابنه الموجود في صور، ثم ذهب الى الكرك واصطحب معه همفري الذي كان محتجزا أيضا في سجنه، وعندما وصال الى القلعة كلف همفري أن يتكلم الى سكان القلعة، وبالفعل خاطبهم همفري بقوله: « ايها السادة أذا استطعتم الحفاظ على القلعة لصالح المسيحيين، تمسكوا بها، لكن أذا رأيتم أن أن تستطيعوا

ذلك أرجوكم أن تسلموها وتحرروني » وكان سكان القلعة في ضييق شديد ، فاجتمعوا وتداولوا بالأمر وقرروا أنه اذا أعطاهم صلاح الدين الأمان لهم ولأزواجهم وأولادهم وأمالهم في أن يذهبوا الى بلاد المسيحيين وأن يحرر سادتهم فسيسلمون القلعة اليه .

وتلقى صلاح الدين هذا الكلام بكل سرور ، ووا فق على العرض وزاد بأن وعدهم باطلاق سراح نسائهم وأولادهم الأسرى عنده أينما وجدوا في البلاد ، ويعدما أبرمت هذه الاتفاقية بينهم وبين ضلاح الدين سلموه القلعة ، ومن هناك ذهب صلاح الدين الى الشويك التي وجد سكانها أنهم بعد سنة ونصف السنة من تاريخ الاستيلاء على القدس لم يحصلوا على اية نجدة ، وجدوا منن الأنسبب التسليم، وهذا ماكان، واصطحب صلاح الدين همفري الي أمه ، واقتاد سكان القلعة بسلام الى أنطاكية ، ثـم عاد مـن هناك بندو طرطوس لاستئناف حصارها ، وبعدما عسكر امامها فترة وجيزة ، وبعدما فرغ من أمرها توجه نحو مدينة أخرى على مسافة خمسة أميال منها تدعى بلنياس فاستولى عليها ، وكان فوقها حصن حصين فوق الجبل لم يرغب في اضاعة الوقت أمامه ، شم توجه الى أراضي أمارة انطاكية واستولى على مسبينتين هناك وحصنهما ، وكان اسم الأولى جبلة والثانية اللاذقية ، ومسن هناك توجه حتى اقترب من انطاكية ، فوجدها محصينة تحصيبنا جيدا ، وعلم ذلك من جون غاله الذي كان ايضا في الروج ، وذهب ليحاصر الروح فلم يستطع الاستيلاء عليها ، لهذا عاد من هناك وتوجه الى دمشق ليريح جيشه ويجعله يستجم قليلا ، فقد أراد أن ينزل ضربة شديدة بالداوية ، النين اشتد غضبه عليهم لأنهم اسروا ابن عمه ، وساندوا جون غالة ضده .

٧٦ \_ وعندما كان صلاح الدين في دمشق ، فكر بخطة سيئة جدا ، فقد أمر باخراج جميع فرسان الداوية النين أسرهم في المعركة مع جميع الناس الآخرين النين أخذهم أسرى ايضا ، وأمر رجاله جميعا وكل النين لديهم أسرى أن يأتوا بهم ، وماأن أمر بذلك

وسمع رجاله حتى أحضر وا الأسرى النين كانوا لديهم ، وهكذا عندما جمع الأسرى أمام صلاح الدين ترجه اليهم بالخطاب قائلا :« أنتم أيها الفرسان ورجال السلاح لكم عندي فوائد عظيمـة يمكن أن تعمكم جميعا ، انتهم تعلمهون أولا أننى استوليت على أراضي المسيحيين الكائنة شرقى البحر بمجملها ، واستوليت على صليبكم ، وأسرت ملككم وأكثر البارونات ماتوا أو أسروا ، ولقد أشفقت عليكم ، لأذكم فرسان ، وشبان طيبون ، ويمكن أن تتأتى مذكم فوائد كبرى للبلاد ، واذا اطعتهم اوامهري يمكنكم ان تعيشوا ، وسأعطيكم وأرد عليكم النساء والأطفال ، وأمنحكم الذهب والمال وأقطعكم بعض الأرض التي استوليت عليها مثلما فعلت مع رجالي » فسألوه عن الشيء الذي يريدهم أن يفعلوه ، فقال لهم الذي أريد فعله أن تتذكروا لعقيدتكم والصليب والايمان بيسوع المسيح ومن ثم الهداية والتحول الى شريعة محمد ( صلى الله عليه وسلم) وعقيدته ، فأجابوه بالاجماع وبصوت واحد: انه اذا شاء الرب لن يتذكروا لعقيدة يسوع المسيح وشريعته ، ويساوع المسيح هـو الذي صلبة اليهود في القدس « فهو كما تحمل العذاب من أجلنا على الصليب نريد ان نتألم حتى الموت على يديك من أجله ، لأننا ذؤمن أن عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم) وشريعته خطأ وخداع».

٧٧ ـ وعندما سمع صلاح الدين هذا الكلام تأثر كثيرا ، وشعر بغضب شديد ، فأمر بالحال بقتل فرسان الداوية ، وما أن أصدر أمره حتى شرع أتباعه بتتلهم ، وكان الألم شديدا ، والاضطراب عظيما وكذلك الموت وسفك الدماء ، فهدو قد خيل اليه أنه بقتله للمسيحيين يقدم تقدمه كبيرة لله وقربانا عظيما وكما قال مدولانا لحواريية في الانجيل : « بل ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب لله قربانا » (يوحنا : ١٦ / ٢) ، وفيما صلاح الدين يشرف على تذفيذ أوامره رأى مسلم مسدن اسدمه قدرا قوش رؤيا فيها خودفري دي بوليون الذي كان أول بارونات الاحتلال يقول لصلاح

الدين :« إذك لم توفق أبدا بقتلك لفرسان الداوية ، فهل تعتقد اذك أنهيت حربك ؟ أنني أعلمك أن الفرسان الداوية سيولدون بلحاهم التامة ، وأقول لك علاوة على ماقلت : ان أصدقاءهم وأهليهم لن يدعوا موتهم يذهب سحدى ، ولكنهم سحيثارون لكل واحد منهم »، وكما ذكرنا من قبل ظهر له هذا عندما جاء دي أفين لحصار عكا ، ثم أنه عندما سمع البابا كليمنت الثالث بما حدث ، غضب غضبا عظيما ، وبعث برسله لمزيد من التحريض للاسراع بالحملات الصليبية .

٧٧ ـ في سنة ١١٨٨ لتجسيد المسيح ، بعدما استولى صلاح الدين على القدس وأطلق سراح الملك غي ، عاشت أراضي المملكة بسلام لمدة عامين أو أكثر ، وذلك حتى سمع سكان بلاد ماوراء البحار بأخبار هذه الفواجع والآلام التي حلت بمملكة القدس ، فقد قام جفري دي لوزنغنان ، وكان أخا للملك غي ، غير أنه كان حكيما متشددا ، فلم ينتظر لا ملك فرنسا ولاملك انكلترا ، بل أسرع لاجتياز البحر ، فقد استهدف تقديم النجدة للملك ، وعبر معه رجل نبيل اسمه أندرو دي برن ، فقد كانا رفيقا سلاح ، ولهذا أسرعا بالعبور قبل الآخرين ومعهما عدد كبير من الفرسان ، فوصلوا الى مينة صور ، وفي صور سمع جفري الأخبار عن أخيه وعن مملكة القدس ، فقد حدثوه عن هزيمة الملك وأسره ، شم أخبروه أنه قد شديد ، وضاقت ذفسه وشعر بخجل أشد من الخجار وقع بارتباك شديد ، وضاقت ذفسه وشعر بخجل أشد من الخجال الذي حصال الخيه ، ثم سأل أين يستطيع أن يجد الملك ، فقيل له أنه ذهاب الى

٧٩ ـ ولم يلبث أن سافر من صور ، وذهب ألى طراباس ، حيث استقبل بحفاوة كبيرة هناك ، وعم الفرح العظيم بين الناس النين كانوا هناك لدى سماعهم الاخبار التي تحدثت عن حملة التي ستعبر اليهم ، وبعدما ارتاح جفري واصحابه من وعثاء السفر ، اصطحبهم أمير طراباس حتى انطاكية ، وهناك التقصيل

جفري بأخيه الذي فرح بقدومه فرحا عظيما ، ولدى اجتماع جفري والملك وايمري مقدم الداوية - كافدل المملكة ، واخدوه بالوقت نفسه ، قاموا بحشد فرسانهم الذين فروا من المعدركة ، وتحدركوا يريدون الدخول الى أراضي مملكة القدس ، وعندما وصداوا امام مدينة صدور فكر الملك والملكة بالدخول الى هذه المدينة وكأنها تسابعة لهما ، لكن الماركيز مدونتفرات الذي حال بين صداح الدين و بين الاستيلاء على صدور ، منع ملك القدس من الدخول الى صدور ، لأن سكان المدينة كانوا قد استقبلوه سيدا لهم ، وحدث ذلك في الوقدت الذي كان فيه الملك في سجن صلاح الدين .

٨٠ – وعندما رأى الملك عجرفة الماركيز ونذالته ومنعه اياه مسن الدخيل الى المدينة ، وأنه لم يعد لديه في المملكة قصر أو دار يعيش فيها شعر بألم عظيم حل فؤاده ، وأحب أن يموت بشرف على أن يعيش في الذل ، وبناء عليه اجتمع مع جفري ، ومع مقدم الداوية وبقية البارونات النين كانوا معه ، وقد قالوا له : انهم يعرفون أهل البلد وموقفهم ، فهم يعرفونه أنه فوق كل شيء سيدهم وملكهم لكن المسيطر الآن على المدينة أناس غرباء ، وعمل هؤلاء مايسر الماركيز ومالكترا وملك فرنسا وعدد كبير آخر من البارونات قد باتوا الآن من انكلترا وملك فرنسا وعدد كبير آخر من البارونات قد باتوا الآن من الصليبيين ، وقد اقترب وقت وصولهم ، وسئالهم الملك بعدما سمع المنهم مصاسمع فيما اذا كانوا يريدون أن يتبعدوه حيثما نفهم ماجاءوا من وراء البحار الامن أجال هانا

٨١ ـ وعندما سمع الملك غي كلام هؤلاء السادة فرح فرحا عظيما للارادة الطيبة التي توفرت لديهم ، وعلم أن مولانا لن يحارب أبدا ضد المسيحيين ، لذلك شد من عزيمته واسترد شرجاعته وثبتها ، وأوكل مصيره الى الرب ، وأخذ الطريق وسار ليتمركز في أحواز مرينة عكا ، ولا شرك أن ايمان المؤمنين بالرب كان عظيما ، وذلك عندما تجرأ حفنة من الرجال على القيام بمثل هذا

العمل الكبير ، اي بمحاصرة عكا ، وبما أنه كان هناك عدد كبير جدا من المسلمين داخل مدينة عكا ، وبالكاد وجد مسيحي واحد مقابل عشرة من المسلمين ، فان المسيحيين حين قدموا الى عكا قدد وضعوا انفسهم بين المطرقة والسندان ، فاو رأى سكان المدينة ذاك ، لكانوا التهموا المسيحيين واستولوا عليهم مثلما يستولى الباشق على الطير الصغير .

AY ... وبعث في ذلك الأثناء صلاح الدين الى جميع سكان مملكته من دمشق الى مصر والى مناطق البلاد التي كان عماله يحكمون فيها فاستنفرهم وقواتهم للقدوم عليه بهدف الحاق ضربة فساصلة بالمسيحيين الذين فروا من المعركة ، ويقومون بتشديد الحصار على عكا ، واستجاب المسلمون لأوامر صلاح الدين وقدموا اليه .

٨٣ ــ وعندما جمع صلاح الدين رجاله واطمأن الى جيشه زحف فتمركز على مسافة ميل واحد من عكا ، ومنطقة مخيمة تعرف الآن باسم ضاحية صلاح الدين لأنه تمركز هناك ، فقد توفر حشد كبير من المسلمين ، وتولى هؤلاء حصار النين جاءوا لحصار مدينة عكا ، ومرارا قال رجالات الاسلام وقادة الجيش وأعوان صلاح الدين لصلاح الدين : « دعنا نمضي فنستولي على معسكر هؤلاء ونهزمهم وبذلك سنرتاح في المستقبل ، ولسوف لن نجد أحدا يأتي لحاربتنا » ، فأجابهم صلاح الدين بأنه يود انتظار قدوم أخيه سيف الدين الذي كان قد أرسله الى خليفة بغداد ، فهدو يريده أن يكون حاضرا اثناء تحقيق هذا الانتصار وأن يشارك في الفرحة بذلك .

وعندما رأى المسيحيون الجهود التي يبذلها المسلمون الذين سبق لهم أن الحقوا بهم الهزيمة خافوا خوفا عظيما ، ووقعوا في شك رهيب ، ولم يكن ذلك بغريب ، فاستسلموا لهذا الى ملك الرحمة مثلما استسلموا لعبادته من قبل ، واستجاب لهم فأرسل اليهم بالنصيحة التالية قهائلا : « تمسكوا بمنهجكم في السلاح والعتاد » ولم يبق سوى اعداء الصليب الذين ماعادوا يخافون من

المسيحيين مثلما كاذوا من قبل ، ومع ذلك زار مدولانا المسيحيين ومنحهم مشورته وشجعهم لأنهم استدسلموا اليه بقلب طيب وفكر نقى .

٨٤ \_ فبينما كان صلاح الدين يجهـــز حشـــوده ، تفقــد مولانا \_ كما تعلمون \_ أتباعه بنعمته فبعث اليهم من وراء البحار برجل عظيم هو جاك دي آفين والقادة الذين كاذوا برفقته ، ويذبغي الا يساور أحد الشك في أن الرب قد أرسل هذه النجدة وهذا العون الى هاؤلاء النين استسلموا اليه ووثقوا بنعمته ورحمته ، وفيما كان صلاح الدين يتجول في أحد الأيام وبرفقته الأمير قراقوش قال عندما رأى تقاطر القادة الفرنجة واجتماعهم: « العياذ بالله يبسدو لي أن الفرنجة جــن جذونهــم وهــم مقبلون على ركوب المخـاطر في البحر » ورد عليه قراقوش قائلا : « مولاى ان هذه نجدات قادمة الى الفرنجة ، لقد سبق وقلت لك عندما أمرت بالتخلص من فرسان الداوية بأن هؤلاء سيلدون ثانية مع لحاهم » وعندما ذكره بهده النبوءة غضب منه صلاح الدين ولهذا أمسر قسرا قوش بسالدخول الى مدينة عكا ، وحدث أنه في اليوم نفسه الذي دخل فيه قدرا قوش الى مدينة عكا أن وصل القادة الى عكا ، وفي الثلث الأول من الشهر بدأ الملك بحصار عكا ، وعندما وصل القادة مع الملك ، بذل المسلمون غاية جهدهم للحياولة بين الفرنجة وبين العسكرة وانزالهم لعتسادهم الذي كان معهم ، لكن الذي حدث هو أن مولانا ساعد اتباعه وتسم بنجاح وأمان انزال العتاد ، ومن ثم المعسكرة ، وهنا تأكد فرسان يسوع المسيح من العناية الربانية التي خصوا بها .

وتمركز جاك دي آفين على الشاطىء الرملي أمام عكا ، في حين تولى الألمان والفريزيون والبريتانيون النين قدموا معه تطويق عكا ووضعها تحت الحصار ، وحفروا بينهم وبين المسلمين خندقا وأقاموا الحواجز والسواتر من الأشجار وسواها ، واستولوا في الوقت نفسه على النهر الذي كان يجري أمام المدينة قرب المتمركزين على الشاطىء الرملى ، وبهذا شرع النين كانوا داخال المدينة

بالعطش وعادوا كثيرا من قلة توقر مياه الشرب ، حيث لم تتوفر لهم داخل المدينة مياه الشرب الا من مياه الأمطار المخزنة بالصهاريج .

وعندما رأى صلاح الدين التسزايد المضلود في أعداد المسيحيين ، أمر رجاله بالانقضاض عليهم بكل شدة ودون اضاعة للوقت والجهد ، وبات الآن على المسيحيين أن يتولوا الدفاع عن انفسهم من جهتين ، ومع هذا استمرت حالة الحصار هدنه حسبما وصفناها لكم حتبى قدوم كل من ملكي فدرنسا وانكلترا ، ومر الزمن وتخلل ذلك عدة اشكال مسن المعارك الشديدة ، وكان بارونات ماوراء البحار قد عاذوا كثيرا منذ أن أصبحوا صليبيين ، وتكبدوا مشاق هائلة اثناء عبدورهم البحر ، لكن عندما وصلوا قدموا مساعدات هامة للاستيلاء على عكا .

٨٥ ـ وفي هذا الوقت بينما الملك غي يحاصر مدينة عكا جاء لامداده عدد كبير مسن بارونات مملكة فسرنسا والمسالك الأخرى ، وشاركوا في هذا الحصار ، وكان صلاح الدين متمركزا في الجهة المقابلة لرجالنا ، ومعه أعوانه جميعا وقواته ، وتمكن صلاح الدين من صد الفرنجة وقمعهم حتى أنهم لم يعد بامكانهم الحصول على المساعدة من أي جهة لاسيما بعدماتناقصت امداداتهم وكلف شح الامداد وتسدمير المؤن عدا كبيرا مسن رجسال قسواتنا حياتهم ، ووصلوا الى حد لم يعودوا يستطيعون فيه تحمل سوء حياتهم ، ووصلوا الى حد لم يعودوا يستطيعون فيه تحمل سوء الحالة التي عاشوها ، ولهذا دعا الملك البارونات وقادة القوات الى المجتماع في مؤتمر لدراسة الأوضاع ، وفي هذا المؤتمر تم الاتفاق على الزحف ضد معسكر المسلمين وسحقه ، وهذا ماكان فقد زحفوا على الزحف ضد معسكر المسلمين والمسلمين وكان جيرالد دي مدهورت ، مقدم الداوية في المقدمة ، وكان أندريه دي برن في الساقة ردفورت المتمركزة داخل المدينة خوفا من خروجها وهجومها عليهم . القوات المتمركزة داخل المدينة خوفا من خروجها وهجومها عليهم .

وعندما رأى صلاح الدين زحصف قصوات الفصرنجة ضصد معسكره، أفرغ همذا المعسكر وانسصحب الى الوراء ، ودخصل المسيحيون الى معسكر المسلمين وكانوا جميعا يعسانون مسن الجوع ، ولسوء حظ المسيحيين الذين وجدوا هناك أن حصانا واحدا من خيول الحجاح فصر هساربا ، فساندفع الحجساح لامساكه ، فاضطربت صفوفهم وهاجوا وماجوا ، وشرع رجال القوات الرديفة يتصرفون خلافا لما كان عليهم أن يفعلوه ، وارتبكوا ولم يعودوا يعرفون كيف يتصرفون ، وشاهد صلاح الدين من مكان تمركزه اضطراب أوضاع الفرنجة وسوء أحوالهم فسأل واحدا مسن أعوانه الذين كاذوا بصحبته عما يجري في صفوف الفرنجة ، ولماذا الاضطراب فيما بينهم فأجابه : « مولاي مرد هذا الوضع المضطرب هو أنه لم يبق لديهم فرسان ، ولذا اذا هاجمتهم حالا ستتمكن مسن هريمتهم وأسرهم جميعا » .

ورأى صلاح الدين الحجاح الفرنجة يخرجون من معسكرهم ويدخلون الى معسكر صلاح الدين فتلاشت اماله بالعودة الى معسكره الاول ، فقد كانت اعدا دهم كبيرة جدا وقواهم عظيمة ، ومع هذا انقض صلاح الدين على الفرنجة ، فلم يستطيعوا الصمود له ، فأخذوا يتقهقرون وينهزمون ، وتدفق المسلمون ضد المسيحيين مثل نهر كان يجري بالدم ، وهكذا قهروهم ، ولهذا السلب هله المسيحيون الاخرون والملك غي واندريه دي برن ومقدم الداوية ومعهم اعداد كبيرة من الاتباع والاعوان لنجدة المسيحيين والتفريج عنهم .

٨٦ \_ وكان المسلمون النين تمركزوا داخل مدينة عكا ، قد رأوا معسكر الفرنجة قد اخلي ، والنين كانوا متمركزين فيه قبالتهم قد نهبوا مع الملك لنجدة المسيحيين ، لذلك خرجوا من المدينة وسط ضجيح كبير وجلبة عظيمة ، وسعوا الى الاستيلاء على معسكر الفرنجة ، وكادوا يفعلون ذلك لولا ان الرب انقذ المسيحيين بوساطة جفرى دى لوزنغنان ، فقد واقف المسلمين ودفعهم وصمد في وجههم

طوال النهار مع حفنة من الرجال النين تركهم الملك برفقته للدفساع عن المعسكر ، لقد دافع هذا الفارس بشدة وتصميم عن المعسكر فقد كان شجاعا وقويا ، لذلك لم يستطع المسلمون السليطرة على المعسكر ، فقد صدهم بالقوة والسيف وقاتلهم امام باب القسيس نيقولا وقاومهم بيديه ، وكذلك فعل النين كانوا معه .

اما الماك ومقدم الداوية واندريه وجميع النين كانوا معهم فقد هجموا على المسلمين وقدموا المساعدة النين قد دخلوا الى معسكر صلاح الدين وانجدوهم ، لكن انقضاض تقي الدين ابن اخي صلاح الدين ومعه قواته المسلمة وهجومه العنيف كبد الملك ورفاقه خسارة كبيرة حتى اوشكوا بعد قليل من الوقت على الهلاك جميعا ، وكان مقدم الداوية واندريه في مؤخرة الجيش ، وقد قاوما بعنف من اجل خروح الناس وانسحابهم سالمين ، وفي انقضاض تقي الدين تكبدت قواتهما خسائر كبرى واضطربت وتمزقت صفوفها وأبيدت ، فكان أن قتل مقدم الداوية وقتل معه أندريه هناك ، وحدثت بلبلة عظيمة ، وحل الم عظيم بين صفوف المعسكر لموت هنين القائدين الكبيرين ، وقام فرسان الداوية بعد موتهما باختيار مقدم جديد لهم ، كان وقتها في المعدكر ، هو روبرت دي سابلوي ( اختير روبرت الثالث دي سابلوي ابن روبرت الثائي دي سابلوي مقدما الداوية في دي سابلوي مقدما الداوية في

٧٧ - وبعد هذه الهزيمة الساحقة والخسارة الكبرى كتب صلاح الدين الى الملك غي يقول له بانه لم يحافظ على قسمة ولاعلى الاتفاقية التي ابرمت عندما حرره من السجن ، وكان من واجبه الا يحمل السلاح ضده ، فضلا عن ذلك كان قد وعده بعبور البحر ، واجابه الملك بانه ذفذ وعده وبر بقسمه بشكل جيد ، فهو قد وعده بعبور البحر وبالفعل عبر البحر مع اتباعه ، غير انه لم يستطع القول انه لم يشهر السلاح ضده ، وفي الحقيقة كان حصانه يحمل في لجامه سيفا ودرعا في ظهره ، لئلا تونيه النبال ، وبهذه الصور سوغ الملك غي لصلاح الدين اعتذاره عن القسم الذي اداه .

٨٨ ـ وفي فترة الحصار الذي القي حـول عكا ، اعد الامبراطور فردريك الكبير حملته ، وزحف برا وقد جلب معه عددا كبيرا جدا من فرسان المانيا مع العتاد والمال والثروات ، فقد سار وكأنه يعمل في سبيل التاج الامبراطوري ، وعبدر الى الاراضي البيزنطية هنفاريا ، وبذل امبراطور القسطنطينية (اسحق الثاني) ماوسعه من جهد ، وحاول بكل جد وجهد وشدة ان يمنع الامبراطور السالف الذكر من العبور من بلاده ، ولهذا بعت اليه الامبراطور فردريك الكبير بوقد ضم هيرمانت رئيس اساقفة موسترير مع رجال اخرين من الاشراف .

ولدى وصول الوفد الى القسطنطينية طلبوا من الامبراطور تجهيز الطريق حتى يتمكن سيدهم المبراطور المانيا من العبور ومعه رجاله ، بغية الذهاب لاسترداد ارض القدس ، وانقانها ، لكن الامبراطور في القسطنطينية رفض الطلب ، وأعلن انه لم يسمح بالمرور عبر اراضي بلاده ، ثم اوقف الوفد والقام بسالسجن ، ولايستغربن هذا التصرف احد ابدا ، لان الاغريق كانوا يبغضون دوما كنيسة روما والمسيحيين اللاتين .

وعندما علم الامبراطور فريدريك بخبر رفض طلبه وسجن وفده غضب كثيرا وابدى امتعاضه ، ورأى الان ان من مصلحته تمضية ذلك الشتاء بمجمله في الاراضي البيزنطية ليتمكن من حرب امبراطور القسطنطينية حتى يترك له جزءا من اراضيه للعبور ، وعندمارأى الامبراطور الاخير ان الامبراطور فردريك قد استولى على جزء من امبراطوريته خشي من ان يستولي على الجزء الباقي ، ولهذا عقد مفاوضات مع خصمه وقرر التراجع عن موقفه ، فقد اجتمع وفدان من السادة مثلا الجهتين المتصارعتين وتوصلا الى عقد سالام وتوافق بين الامبراطورين ، وبناء عليه حرر امبراطور القسطنطينية رئيس الوفد والسادة اعضاءه ، اي هيرمانت رئيس اساقفة موسترير والذين كاذوا برفقته ، وانن هذا الامبراطور النين يريدون السفر بحرا بالمرور الى ميناء نيفربونت والعبور من هناك ، اما

النين كاذوا يريدون السفر برا فقد اعطاهم مبالغ كبيرة من المال ، وقدم اليهم المساعدات والمعونات من اجل استرداد اراضي القدس .

معدما سمع سلطان قونيه (قلج ارسلان الثاني) بما حدث وعرف ان الامبراطورين قد عقدا سلما فيما بينهما ، وان امبراطور المانيا سيعبر من خلال ارضه ، انزعج كثيرا ، وحاول صده فقد جمع رجاله جميعا ، وحصن جميع الممرات والطرق التي سيعبر عبرها الامبراطور ، وعندما سمع الامبراطور بدوره بانه يريد صده ، وانه قطع المعابر واغلق الممرات على الطريق الذي سيسلكه ، فترك هذا الطريق ، وذهب الى طريق اخر ، فقد وجد بعض المزارعين ليدلوه على الطريق ، وفي الوقت نفسه لم يدر بخلد المسلمين بان المسيحيين سيعبرون على الطريق الذي اختاره الامبراطور ، واستغربوا كيف وقع اختياره عليه لانه كان طريقا مزعجا وقاسيا ، يمر عبر الجبال والجروف والشعاب ، وهو بعيد عن الطريق الاخر المستقيم .

وبعدما عبر الامبراطور صحراء صسعبة حيث قساسي كثيرا مسن المشاق ومن الجوع والعطش ، اخيرا وصل الى ارض منبسطة ، وكانت محصنة ومحمية ، وقد تكبد الامبراطور خسائر كبرى في رجاله وفرسانه وعندما وصل الامبراطور الى هنا المكان ، ارتأى الذهاب الى قونيه ، حيث خيل اليه أنه سيجد طريقا أفضل لا يصد فيه ، هذا ما فكر فيه ، فكر أنه سيجد طريقا صالحا ، غير أنه وجد مصاعب جمة وغضايقات لا عد لها ولا حصر ، فمرارا لم يكن أحد يستطييع المرور لا على الأقدام ولا على ظهور الخيل ، ولهنا أمر الامبراطور بتمهيد الطريق للمشاة ، كفا أنه أمر بالقاء الخيول الميتة في المرات الصعبة لتكون جسرا للعابرين ، والذي حصل أنه كما أمر نفذت أوامره ، وبعدما عبروا هذا المر الضيق والخطير بمعونة الرب ، وصلوا الى قونيه ، وهنا خرج حاكم قدونيه للتصدي لهم ومعه جميع قواته ، ولق فكر بعرقلة الطريق أمام الامبراطور .

وعندما رأى الأمبراطور أن قدوات المسلمين كانت كبيرة وقوية ، رتب جنوده ورجاله المعركة ، وكان ابنه فريدريك أمير سافوى في الساقة ، وكان رجل بين وشريفا يتمتع بشهرة عالية وبسمعة طيبة ، وكان أبوه يقف في المقدمة يتولى القيادة بحكمه ومقرة ، واستطاعوا بنعمة الرب ان يهزموا صلحب قونيه ، وأتبعوا ذلك الاستيلاء على المدينة المذكورة ، وهرب الاتراك مع نسائهم وأولادهم ، وألت المدينة الى الامبراطور (في ١٨٨ ـ أيار مع نسائهم وأولادهم ، وألت المدينة الى الامبراطور (في ١٨٨ ـ أيار مع خمسة أيام عقت معاهدة السلام مع صاحبها ).

قونية ، عقد حاكمها هدنة مع الامبراطور حتى انه وضع نفسه تحت امرته واعطاه رهائن مناسبة ضمانا للهدينة ، وزوده بكميات مس الاغنية والعتاد ، كل ذلك حتى يثبت له اخلاصه وحسس سلوكه ليتسلم منه مبينة قونية ويستردها لحكمه ، والتقى الامبراطور بهذا ليتسلم منه مبينة قونية ويستردها لحكمه ، والتقى الامبراطور بهذا الحاكم واستمع الى كلامه واعجب به ، ولأن اهتمام الامبراطور كان مصروفا باتجاه مملكة القدس ، فقد اعلن عن تسوصله الى عقد القدم مع حاكم نيقية ، على اسساس تسلمه منه رهائن مسن علية القوم ، وأبرمت الهدنة حسب شروط التفاوض والاتفاق ، وأقسام حاكم قسونية على التمسك بشروط الهسسنة وكذلك فعسل الامبراطور ، وفقا لما جرت عليه العادة بين السادة الحكام ، وما أن أبرمت الاتفاقية حتى خرح الامبراطور من مبينة قونية ومعمه جميع أبرمت الاتفاقية حتى خرح الامبراطور من مبينة قونية ومعمه جميع رجاله ، وتمركز أمام المبينة ، فعلى هسذا تسم الاتفاق حسسبما ذكرنا ، ولقد حصل رجالنا على الأموال والاعتدة والاشياء التي كانوا بحاجة اليها ، وقد حصل هذا كله في شهر حزيران

٩١ ـ واستمعوا الآن لما ساحدتكم به ، عمسا فعله الألمان بالأتراك بعدما جرى اعلان الهدنة مسع صاحب قدونية واستلام رهائنه ، وشعر الألمان أن لا قانون يلزمهم ولا رادع لكونهم في موقف القوة ، مع أنهم اعتادوا عندما يكوذون في موقف صعب على ملازمة الحق واعتبار جميع الناس أصدقاء لهم طيبون ، المهم أنهم

الآن وجدوا أنفسهم في موقف القوة لذلك بداوا يسببون الأضرار المسلمين الأتراك وأخذوا في ازعاجهم ، ولأنهم وجدوا أنفسهم في موقف قوة تصرفوا بشكل فوقي فكاذوا يأخذون المؤن ويستولون على كل شيء كاذوا يجدونه في السوق من دون أن يدفعوا ثمنهم ، واذا حدث وطالبهم بعض الناس بدفع ثمن الأشياء التي أخدوها ، كاذوا يعرضونهم جميعا للموت ، وتم اطلاع حاكم قونية على الطرائق التي يعرضونهم بها الألمان رجاله ، فبادر الى ارسال وفد من عنده لاطلاع الامبراطور على الأمر ، غير أن الامبراطور لم يقدم على تغريم أحد من أتباعه ولم يعاقب أحددا أبدا مسن الذين اسساءوا الى السلمين ، وعندما أزدادت الشكوى وعم الضبجيج من تصرفات الألمان الذين لم يرعووا مطلقا بل ساءت تصرفاتهم أكثر مسن ذي الألمان الذين لم يرعووا مطلقا بل ساءت تصرفاتهم أكثر مسن ذي قبل ، هنا خاف حاكم قونية من أن يحدث له أسوأ مما حدث من قبل ، لهذا أمر رجاله بالاستعداد بالخيل والسلاح لملاحقة جذود قبل ، لهذا أمر رجاله بالاستعداد بالخيل والسلاح لملاحقة جذود الألمان ، والسعي بشكل خساص للثار مسن الجسرائم الت

وتابع الامبراطور سيره ومعه جميع الرهائن النين الخسدهم مسن حاكم قونية ، وتوجه مباشرة نحو ارمينية ، وهسو يخيل اليه انه في أمان يتمتع بشروط الهدنة التي عقدها مع حاكم قونية ، غير ان هذه الهدنة لم تقده كثيرا ، لأن حاكم قونية قام بالانقضاض عليه من دون اعذار ولا انذار ، فهذه عادة المشارقة عندما يرون أن مسن المناسب لهم خرق الهدنة .

على هذا عندما تحرك الامبراطور مطمئنا يريد الوصول الى ارغينية خرق الحاكم المذكور الهدنة وحنث بالوعود التي تعهد بها ، ولم يحافظ على يمينه الذي أقسمه ، فلقد اتفق مع الامبراطور وتعهد له ألا يلحق أحد من رجاله أننى خبرر بجنود الامبراطور المذكور ، ومهما يكن من أمر ، لقد جمع هدذا الحساكم جنوده جميعا ، وبدأ بخرق الهدنة التي تعهد بها ، وأقسدم اليمين على

رعايتها ، فكان في كل يوم يهاجم جنود الامبراطور ، ولهذا لحق رجال الامبراطور \_ مرارا وتكرار \_ الكثير من المضار والانزعاج .

وعندما وجد الامبراطور أن المسامين كانوا يتآمرون عليه وينقضون على قواته بشكل أخذ يزداد كل يوم الستدعى اليه قواده الحكماء والأشداء وأوصاهم باليقظة والانتباه ، ووقف الامبراطور في المقدمة وتولى ابنه رعاية الساقة وقيادة قدواتها ، وهكذا دافع الامبراطور بكل انتباه وحذر عن رجاله ، ومع هذا كان المشارقة ينقضون مرات عدية على رجال الامبراطور فيأسرون منهم ويقتلون ، وكانوا ينفذون عملهم هذا بكل دقة ، ومع هذا استمر الامبراطور يدا فع عن رجاله النين حشدهم وللم اطرا فهم بكل مهارة ، وبهذه الوساطة وهذا النظام قاد الامبارطور رجاله المشاة والفرسان بدون توقف وبدون استراحة ، فقد سار بهمم ليلا ونهارا ، وبوساطة هذا الجهد المضني وصادوا اخيرا الى ارض الممينية ، فهناك شعروا انهم باتوا بأمان .

97 - وعندما وجد الامبراطور أن السلطان لم يحافظ على عهده وحنث بأيمانه، لم يسرح له رهائنه، واخذ بعد هذا بقطع رؤوسهم في عدة أمكنة، فقد الحـــق الســلطان يجنونه المضــار وقتــل بعضهم، ومن هؤلاء كان (غودفري) اســقف وورزبـرغ، وكان رجلا حكيما، من أصل نبيل، وكان أيضا خـطيبا مفوها وأبيبا رفيعا، وقد عمل مستشارا للامبراطور، وكان هذا الاسقف يشجع المسيحيين بغظاته المدسة، وبنصائحه القيمة، ويعـزيهم ويخفف عنهم بأن المساويء التــي كاذوا يتحملونهــا كانت في ســبيل الرب، ومن أجل التكفير عن خطاياهم.

٩٣ ـ وعندما وصل الامبراطور الى ارمينية كان يحكمها امير اسه لاون ( التاني ) الكبير ، وكان قد تسوج انذاك ملكا على ارمينية ، وكما حدثناكم من قبل جعلت الشهرة الكبيرة التي رافقت مجىء الامبراطور المسلمين يخافون ، ولهذا تخلى النين كانوا

يسيطرون على قلعة بغراس عنها ، وهذه القلعة كان قد استولى عليها صلاح الدين بعد استيلائه على مملكة القدس ، وعلم فاوق دي بوليون ابن عم لاون بأن المسلمين قد أخلوا قلعة بغدراس فدخلها وسيطر عليها وحكمها عدة سنوات .

وفي هذه الآونة حارب لا ون الأمير بوهيموند (الرابع) وذلك بعد موت أبيه، وكان سبب الحرب بينهما من أجل روبن بن بوهيموند (الثالث) وحدث آنذاك أيضا أن طالب فرسان الداوية بهذه القلعة (بغراس) لأنها كانت تخصهم، وقد حاصر وها في احدى المرات بأمر من البابا انوسنت، وعقد لا ون اتفاقية مع رجالات الداوية وعدهم فيها أنه عندما سيستولي على أنطاكية وينتزعها لصالح ابن اخته روبن (ريموند روبن ابن اليس الأرمنية وابن أخت لا ون الثاني) سيعيد اليهم هذه القلعة، وهكذا عادت القلعة بنعمة من الرب الى المسيحيين، وسيعيدها لا ون بدوره الى فدرسان الداوية النين كانوا يمتلكونها من قبل، وهذا ماسا شرحه لكم فيما بعد.

98 \_ في فصل الصيف ، عندما كانت الشهس حارة والناس منهكين من شدة الحرارة ، في ذلك الوقت وصل الامبراطور فريدريك مسع قدواته جميعا الى ارمينية ( دولة ارمينية الصعفرى في كليكية ) ، وهناك كانوا بأمان اكثر مما كانوا عليه من قبل ، لأن سلطان قونية قد تخلى عنهم وعاد الى بلاده ، وعسكر الامبراطور عند اول ارمينية على ضدفة نهر قرب قلعة سلوقية التي تسيطر على مجرى نهر السن ( غوك سو ) حيث غرق بربروسا .

وكان صاحب ارمينية قد توجه لملاقاة الامبراطور عبر بلاده وذلك ليرحب به ويسلم عليه ، غير انه لم يستطع الوصول اليه لكثافة عد الجنود وازد حامهم الشديد ، وكان هذا الازد حام على جسر توجب عليهم عبوره ، وعندما اخفق لا ون في العبور الى الامبراطور أوف اليه رجلين من الأعيان في بلادش ، وكانا اخدوين يدعى احدهما كونستانس ، والآخر بلدوين دي كمربيس سيواس ، ووصل هذان

الرجلان الى معسكر الامبراطور الألماني ، وأبلغا باسم سيدهما لاون بالتحيات وأنه أرسلهما الى الامبراطور ليرشداه الى الطريق الى مسدخل أرمينية ، وأصسطحبهما القسسانة الألمان الى الامبراطور ، وعندما مثلا في حضرته انحنيا أمامه وأبلغاه بسرساله لاون •

وتلقى الامبراطور بسرور بالغ ما بعدث بله لاون اليه ، وسسأل مبعثيه عما اذا كانا يعرفان طريقا أخسر غير طسريق الجشر يمسكن العبور عليه بدون صعوبة ، فأجاباه بالايجاب وقالا من المكن عبور النهر « لان النهر صغير سهل العبور وليس كبيرا » فامتطى حصانه ومعه فريدريك ابنه أمير سافوى ( سسوابيا ) وقسالا له :« دعنا يا مولاي نعبسر الى الضسفة الثانية أمسامك لندلك على الممر ، وذهودك الى المخساضة مسن حيث تسستطيع أن تعبسر بأمان » ، وأوعز الأميراطور اليهما أن يعيرا أمامه ، فعيرا أمامه الى الضافة الثانية ثم عادا ليسيرا خلفه ودر شدام فأمرهما بأن يعبرا مع ابنه الأمير ، ففعلا ثم عادا الى الامبراطور ليرشداه ، وهكذا بدأ الامبراطور بعبور النهدر والفارسان الارمينيان امامه والرجال الآخرون من حوله وأمامه وخلفه ، وعندمها أصديح الأمسراطور في وسط النهر كبابه فرسه الذي كان يمتطيه فتقنطر عن ظهره وسقط في النهر ، ولشدة الحرارة التي قاساها ولبروية الماء الشبيدة حيث وقع ، فقد قوته ، ولم يتملك ذفسه فعجز أن ينجو ، وتيبست عروق جسمه فغرق، وتقهقر رجاله ودبت فيهدم الفدوضي حتسى أنهدم لم يستطيعوا أن يجتمعوا لايجاد وسيلة يستطيعون بها انقاذ سيدهم .

٩٥ ـ وتكبت المسيحية خسارة عظمى بـوفاة سسيد كبير وقعير ، جاء ليسترد ارض مملكة القسدس المبساركة بسكرامة وتقوى ، فمن الذي يستطيع أن يروي أو أن يصف آلام السادة النين جاءوا معه وبكائهم عليه ، فلقد تحسر الفرسان وتالموا والناس جميعا لغداحة الخسارة التي لحقت بهم بـوفاة سسيدهم بسرعة

خاطفة ، وفيه تحقق مادون في كتاب سليمان : « جعلوك سيدا ، فكن أيضا مثل واحد منهم » ،

هذا الذي كان امبراطورا عظيما تواضع في قيادة الفرسان المسيحيين ، فهو الذي كان الناس من الفقراء يعدونه اخا لهم ، لقد كان مثله مثل وردة المحبة ذبلت في طريقها وذوت ، فهو لم يذهب مسن الحاضر حتى أنهكته المتاعب ، ولأنه كان متواضعا وطيبا وتكب المسيحيون خسارة كبرى بوفاته ، وحصل هذا كله وحدثت هذه الواقعة في يوم أحد كان هرو الخامس عشر مسن شهر آب اسنة ١١٩٠ لتجسيد يسوع المسيح ، وأخرج جسمانه من النهر ثم حنط وكفن كما يليق به كامبراطور ، ثم نقل الى مدينة أنطاكية حيث دفن في كنيسة القديس بطرس وسط حزن شديد ، قرب ضريح ادهمر أسقف لى بوي ، والى اليمين من ذلك المكان عثر على الحربة التي حملها لونغيس بعدما انتزعها من جسد مولانا يسوع المسيح على حبل الجلجلة .

97 \_ وسأحدثكم الآن عن السبب الذي دفع به القدوم الي الأرض المقدسة ، فهو عندما كان امبراطورا في المانيا ، جساء اليه أحد المنجمين ليقدم استشارته ، فقد كان الامبراطور عالى الثقافة كثيرا ، لهذا كان بعض رجال الاكليروس يأتون اليه ليستشيروه وليسألوه رأيه أحيانا حول بعض القضايا البينية واللاهوتية التي كانوا يتناقشون حولها ، وكان يستدعيهم اليه كلما راق له الحال ، فيتحلقون حوله فيفيهم كثيرا بنصائحة ، لهذا كانوا يمدحونه كثيرا ، وقد سأل في أحد الأيام منجمه عن شكل الموت الذي يمدونه كثيرا ، وقد سأل في أحد الأيام منجمه عن شكل الموت الذي سيلقاه ، فطلب منه المنجم بعض الوقت حتى يتمكن من أجابته على سؤاله ، ومنحه الامبراطور المهلة التي أرادها ، وبعد انقضاء المهلة جاء المنجم الى الامبراطور وقال له : « مولاي يناسبك أن تموت في الماء ».

وحفظ الامبراطور هذا الكلام في قلبه ، ولم يدسه أبدا ، وعندما

غدا صليبيا تذكر كلام المنجم ولهسندا عبسر البحسر وجساء الى الأرض ، وكانت معجزة كبرى عندما لم يغرق أحد ممن عبر النهر سوى الامبراطور ، فهو وحده الذي سقط وغرق ، والمدهش أنه تخلص من خطر البحر الذي اجتازه ، وواجه هذا الخطر في النهر .

وقام صلاح الدين لشدة خوفه من قدوم الامبراطور فأمر بتدمير أسوار اللاذقية وجبلة وجبيل وبيروت وجميع المدن الأخدرى الكائنة على شاطىء البحر حتى لا يستولي عليها المسيحويون ، ولخوفه من مرور الامبراطور فعل هذا كله بالمدن والقلاع لئلا يأتي الامبراطور اليها ويستولي عليها ويحصنها ، ثم يلتفت بعد ذلك الى تكبيد المسلمين الخسائر ، ولهذا دمر حكما قلنا حسلاح الدين المدن والقلاع القائمة على شاطىء البحر .

9٧ ـ بات جيش الامبراطور الكبير بدون قائد بعد وفاته ، ولهذا تشتت في عدة أمكنة مثل قطيع بلا راعي ، وعندما وصل فريدريك أمير سافوى ابن الامبراطور الى سهول ارمينية كان مصابا بمرض شيد ، واشدة مرضه لم يستطع الصعود إلى الجبل ، ذلك أن سهول أرمينية حارة في الصيف ومغلقة ، في حين كان الجبال رطبا وصحيا ، ولذلك اعتاد سكان البلاد على الصعود الى الجبال حيث كانوا يمكثون هناك أيام اشتداد حرارة الصيف من بداية شهر حزيران حتى منتصف شهر ايلول ، فمنذ ذلك الحين كانوا ينزلون الى السهل لأن الأرض تكون معتدلة وأقل انغلاقا .

وذقل الأمير الى انطاكية كما هو في حالته المرضية ، وجاء معه قسم من الجيش ، ووجد هؤلاء الراحة في انطاكية بعد الأشافال القاسية والمآسي التي عادوا منها ، فأخذوا يأكلون هناك ويشربون حيث استقبلوا في انطاكية بكل حفاوة .

وبعد وفاة الامبراطور وزوال وعثاء السفر ، بـدا بعض فـرسان المانيا والناس النين هربوا من حطين والقدس بالتجمع ، وسـاروا

مع الأمير الألماني الى عكا ( وصل فريدريك دي سروابيا الى عكا في المرين أول ١١٩٠ توفي في ٢٠ كانون ثاني ١١٩١) وقد مسات هذا الأمير نفسه في عكا بعد الاستيلاء عليها بعدما أنخسل الى بيت الألمان، وفي ذلك الوقت لم يكن بامكان اسبتارية الألمان الاحتفساظ بالمرضى لأنه لم يكن لهم مشفاهم الخاص بعد، فقد ادعى أصحاب مشفى القديس يوحنا ( الاسبتارية ) بأنهم وحدهم فقط يمتلكون من روما حق اقامة مشفى في عكا ، ولا يجوز لأحد أن يكون لايه مشفى إن لم يكن من اتباعهم، ولهذا عندما كان يموت واحد من الرجال العظماء في مدينة عكا ، حتسى وان كان في بيت الألمان ، كاذوا يأخذونه ليدفنوه في مقبرتهم ، ولهذا السرب طلب هذا الأمير في يأخذونه ليدفنوه في مقبرتهم ، ولهذا السرب طلب هذا الأمير في قبر متواضع بين قبور الفقراء ، لأنه كان يعرف بشكل موكد أن أصحاب مشفى القديس يوحنا سيعملون على تكريمه بالقوة ، ولهذا فضل الدفن في مكان متواضع .

وما أن توفي حتى جاء أصحاب مشفى القديس يوحنا ليطلبوه الكنهم لم يجدوه أبدا ، ولم يستطيعوا معرفته بين الأموات ، وفي ذلك الوقت لم يخش اسبتارية الألمان من هدذا الأمر كثيرا ، فاللباس الذي كانوا يرتدونه تحت معطفهم لونه أحمر مع نصف صليب أسود ، أما الرهبان الفرسان فكان معطف كل منهم من الصوف ( المصنع في استامفورد في انكلترا ) ولم يتجرأ الفرسان على ارتداء المعطف الأبيض الا في جيش دمياط ، فيومها كان المعطف أبيض والصليب أحمر ( استولى الفرنسيون على دمياط في ٥ تشرين ثاني ١٢١٩ وارغموا على اعادتها الى السلطان في نهاية شهر آب

وطالبهم اسبتارية القيس يوحنا بعدما توفي مقدمهم بتعيين مقدم جبيد لهم ، وهكذا تسوجب على الأعيان والرهبان اختيار مقدم لهم ، وطالب اصحاب مشفى القيس يوحنا الألمان بأن يكون المقدم منهم ، وهذا ماحاولوه هذه المرة ، غير أن الألمان رفضوا طلبهم

وأعلموهم أنهم لن يعطوهم أعيانا أخرين من أجل اختيار مقدم لهم ، وهكذا نشب الخلاف فيما بينهم .

٩٨ ــ ودفن الألمان فيما بعد الأمير في بيتهم ، ولأجل دفنهم له على هذه الصورة كوفئوا مكافأة عظمى ، وشهد كثير من الناس بكفاءة الأمير ومهارته وخاصة أنه كان مايزال في ريعان الشباب .

وبعدما سمع الألمان بوفاة الامبراطور فردريك توجوا ابنه البكر هنري الذي كان ملك ألمانيا ، توجوه امبراطورا ، وتسولى تتسويجه البابا كلستين ، الذي كان يشغل في ذلك الوقت الكرسي الرسسولي في روما ( انتخب كلستين الثالث بابا في ٣٠ اذار ١٩٩١ ، وهو الذي تسوجه غذاة تسويج هنري السادس في ١٥ نيسان ١٩٩١ ، أي تسوجه غذاة انتخابه بابا ) ، وتسروج الامبسراطور هنري ( السادس ) مسسن كوستانس عمة النبيل وليم صاحب صقلية ، الذي كانت المملكة مسن حقه بعد وفاة ابن عمه ابن أخي الملك وليم ، لأن هذا الملك قسد تسوفي بدون وريث ، ولهذا خلفه الامبسراطور السالف الذكر فسسردريك بدون وريث ، ولهذا خلفه الامبسراطور السالف الذكر فسسردريك بدون وريث ، ولهذا خلفه الامبسراطورا وملكا لصقلية .

ولنعسد الآن الى مسوضوعنا لنحسدثكم عن ملكي فسسردسا واذكلترا ، وعن الحرب التي كانت أن تنشب بينهما ، وهي التي كانت بسبب رتشارد كونت بواتيه ، وكان المسك هنري أربعة أولاد وثلاث بنات من المملكة اليادور ، التي كانت من قبل زوجة لويس ملك فرنسا ، وكان ابنه البكر يدعى هنري وهو الذي تسزوح مسن أخست فيليب ملك فرنسا ، وهي ابنة ملك اسسبانيا (هي مسرغريت ابنة لويس السابع مسن زوجتسه كنسستانس ابنة ألفسونسو ملك مسقلية ) وكان الولد الثاني يدعى رتشارد ، وهو الذي أعطى امسارة بواتيه ، وكان الولد الثالث يدعى جفري ، وهسو الذي أصسبح أمير بريتاني ، وكان الولد الرابع يدعى يوحنا سسان تيرا ، ومسن بناتسه بريتاني ، وكان الولد الرابع يدعى يوحنا سسان تيرا ، ومنها ولدت بريتاني ، وكان الولد الرابع يدعى يوحنا سسان تيرا ، ومنها ولدت الثلاث أعطى احداهن الملك الفونسو صاحب كاستيلا ، ومنها ولدت الملكة بلانشي ( اليانور قد تزوجت من الفونسو الثامن ملك كاستيلا

وابنتها بالإذشي تزوجت من لويس الشامن وهي أم القديس لويس التاسع) وتزوجت الابنة الثانية من أمير سكسونيا (هي ماتيلا زوجة هنري الأسد أمير ساكسونيا) وتزوجت (جدوانا) الابنة الثالثة من وليم ملك صدقلية ، ويروى أن يوحنا الذي أصبح فيما بعد ملكا لانكلترا قام باغراق أولاد أخيه جفري .

٩٩ \_ مات الكونت هنري ابن الملك هنري ، وبعدما حدث ذلك جرى في تلك الأثناء تعنيب القيس توماس الشهيد ، واعقب ذلك ان الملك أراد أن يتوج أبنه الصغير يوحناملكا ، وعندما سامع بهذا الخبس الكونت ردشسارد انزعج كثيرا ، وقصد فيليب ملك فسردسا وخاطبه بقوله : « مدولاي بدودي أن أعلمدك أن والدي يريد أن يحرمني ، ويقترف خطأ فقد رأى تفضيل أخي الأصغر على وتتويجه ملكا ، وانك تعلم تماما أنني رجلك المعتمد ، ( في تشرين الثاني ١١٨٨ أدى قسم الولاء لفيليب اغسطس فتكرم عليه فأعطاه جميع الأراضى التي كان يملكها في فسردسا ) لذلك أرجسوك أن تسساعني بسالحصول على حقس » ، ووعده الملك بسكل سرور أن يقسدم له المساعدة ، وبناء عليه حشد جنوده وساقهم فنخل بهـم الى الأراضي التابعة لسيطرة الملك هنري فيما وراء البحار ، فاستولى على مانس وتوروشينون ، وحولها الى رتشارد ، وعندما سمع الملك هنري أن الملك فيليب انترع منه الأراضي التي كان يملكها فيمسا وراء البحر ، جمع جذوده ، وعبر البحر وساق حتى وصل الى المنطقلة التي دُسكر فيها الملك فيليب ، وفيما الجيشان يستعدان لانشاب القتال ، وصل رسل الكرسي الرسولي يحملون الرسائل والأخبار عما حدث في أرض القدس التي خسر وها ، ولم يسترد الملك هنري أراضيه من الملك فيليب ، وفي الوقت ذفسه تسرك على العسرش ابنه يوحنا ، ولم يلغ تتويجه وعاد الملك هنرى الى انكلترا ولم يلبث أن مات نتيجة الحزن والألم لخسارته اراضي أوفرن وتركه لها لصسالح ملك فرنسا ، وكانت هدنه الأراضي غنية ، وأثر هدنا جداء ابنه رتشارد الى ملك فرنسا وشكره على الأراضي التي سلمه اياها في بلاد ماوراء البحر ، واقسم أنه سميتزوج أختمه ( اليسدي فرانس ) بعدما يتوج ملكا في لندن .

خاطر، وأخذا يتداولان حول تحديد الموعد لتحدركهما والذهاب في خاطر، وأخذا يتداولان حول تحديد الموعد لتحدركهما والذهاب في سبيل استرداد مملكة القدس، وحدد له ملك فرنسا يوم الأثنين الأول بعد عيد القديس يوحنا من سنة ١٩٠٠ لتجسيد يسوع المسيح، ومن هناك سلما فر ردشار الى لندن حيث تحدوج ملكا (في حال اليول ١١٠٩) وبعدما استولى على المملكة سحب حاشيته وجاء الى فرنسا الى عند الملك فيليب، وعندما جاء الى فدرنسا توسل الى الملك وطلب منه مايلي قائلا : « مولاي ، بودي أن أذكرك أنني رجل شاب، وقد توجت من جديد ملكا، شم ركبست هدذا الطريق حكما تعلم للذهاب الى ماوراء البحر، وبرضاك أريد أن أتوسل إليك أن تؤخر لي هذا الزواج حتى عودتي من وراء البحر، وصدق واقسم لك بأنني سأتزوج من اختك خلال أيام من عودتي »، وصدق واقسم لك بأنني سأتزوج من اختك خلال أيام من عودتي »، وصدق طلبها ومن ثم التزما بالصمت.

انكلترا فقرر السهر مسن مسرسيليا ، وذلك يوم القهر المسافر مسن مسرسيليا ، وذلك يوم القهرات يوحنا ، وذهه ملك فهرنسا الى سهانت بينس الإسهراحة والاسه منه منه والى هناك وصل اليه رتشارد ملك انكلترا ( في ولا سهناك وصل اليه رتشارد ملك انكلترا ( في مخلصين ، وأن يحملا الايمان والكرامة وأن يكن كل واحد منهما للأخر الاحترعم ، وذهب ملك فرنسا الى غنز ، كما نهب رتشارد المرسيليا حسبما كان مقررا ، وفي تلك الاثناء تحرك العبيد من كبار رجال فهرنسا لمرافقة الملك ، وكان منههم فيليب دي كبار رجال فهرنس لرافقة الملك ، وكان منههم فيليب دي فلاندرز ، وهنري دي شامبين والأمير ثيبوت دي بلوا والأمير استين دي سانكوري وشيوج أمير بورغون وفيليب السقف دي بوفو ، ووليم دي باري مع عد كبير اخسر من الفرسان ، واعداد غفيرة مسن

النبلاء ، وكان لملك فرنسا ابن من الملكة ايزابيل ، التي كانت ابنة كونت هيذوت ( ايزابيل هــــي ابنة بلاوين الخـــامس كونت هيذوت ، وهـي أم ملك فـرنسا المقبــل لويس الثــامن الذي ولا سنة ١١٨٧ ) وقد ترك ملك فرنسا ابنه لحماية المملكة ، وترك معـه عمه وليم رئيس اساقفة رينز ، والكونت ريذو دي بونثيو ( الحقيقة أن كونت بونثيو حمل الصــليب في الوقـت نفسـه الذي حمله فيليب اوغسطس ، وكان اسمه جان وقد مات في اثناء حصار عكا ) •

وعندما وصلل الملك الى غنز شلصن سلفنه وأعد مسراكبه الحربية ، ومثله فعل الملك رتشارد في مرسيليا ، وأقلع ملك فلل فله مسافرا يريد الأراضي المقسة ، ومنذ اقلاعه من غنز رافقته أنواء سيئة وظل هلله خلال حتلى وصلى الى مسلما الى مسلما الله وحقته أضرار جمة في السفن والعتلاد ، وذلك كله بسلب سلوء الأحلوا الجوية ، وعندما سمع الملك تانكرد أن ملك فرنسا وصل الى بلاده نهب الى استقباله ، فرحب به بكل حرارة ووضع تحت تصرفه مملكة صقلية بأكملها ، وقال له كل شيء في المملكة سيكون وقفا على ارادتك وسرورك ، ورجاه أن يمكث في بلاده ما شاء من وقت

ولما رأى الملك ماحل بعتاده وسفنه من أضرار رأى عين الصواب في نصيحة الملك تاذكرد فمكث بعض الوقت في صدقلية ، وفي تلك الأثناء كان الملك رتشارد قد تحرك من مرسيليا ، وعندما وصل الى جـزيرة صدقلية فكر بالذهاب لرؤية اخته الملكة جوانا ، التي كانت زوجة الملك وليم ، واستهدف ايضا أن يسأل فيما اذا كان ملك فردسا قد وصل الى هناك ، وهكذا عندما اقترب من جزيرة صدقلية سأل عن أخبار وصول ملك فردسا اليها ، فقيل له نعم وصل وهـو مقيم في مـينة بلرم ( في الحقيقـة كان في مسـينا ، وكان تـاريخ وصـول الملك رتشارد ٣ ـ ايلول ) المدينة الرئيسية لمملكة صدقلية ، ذلك أن فيها أغنى القصور في العالم وأفخمها ، ففـي هـنه المدينة أقـام ملك

فردسا ، فقد افرغ الملك تاذكرد أحد القصور ووضعه تحست تصرفه تشريفا له .

۱۰۲ ـ وعندما علم رتشارد ملك انكلتسرا أن ملك فسرنسا كان مقيما في بلرم فرح فرحا عظيما ، وأمر رجاله أن يجدوا الأذفسهم مقراً هناك ، فهو قد عزم على البقساء هناك مسع الملك حتسى ينقضي الشتاء ، ولهذا جرى اعفاء الفرسان والجذود من مهامهم ، وبدوره عندما سمع ملك فردسا أن ملك انكلترا قد وصل الى هناك فرح كثيرا وجاء لملاقاته ، فــابتهج الملكان معـا وسر كل واحـد منهمـا بالآخر ، وتولدت محبة كبيرة بين كل من ملك فردسا وملك انكلترا في تلك الأثناء وأقسما لبعضهما الأيمان بسأن يظللا رفيقين مخلصسين دوما ، وأن يحمل كل واحد منهما للأخر المساعر الطبيعة والثقعة الغالية والايمان المتبادل ، ولم أعرف من قبل من الذي بدأ الحرب فيما بينهما ، أعنى بين الاثنين ، لأنه نجمت خسائر كبيرة ووقعت مضار عظيمة منذ أن ذشبت الحرب بينهما ، بيد أنهما عندما سافرا الى بلاد ماوراء البحار واتجها نحدو أرض الميعدد كانا مسديقين حميمين الواحد منهما للآخر ، وكان الواحسد منهمسا يدعو الآخسر « ياسيدي » واو دام حبهما لبعضهما لازدادا شرفها مسم الايام ولانتصرت الديانة المسيحية المقسدسة بهمسا ، وسستجدون في هسذا الكتاب خبر من بدأ الحرب بين الملكين.

وبعدما سلم ملك انكلترا على ملك فرنسا وتبادلا التحيات تقدم تانكرد ملك صقلية من ملك انكلترا ورحب به واحسن استقباله ودعاه للاقامة في القصر نفسه في بلرم حيث اقسام ملك فسرنسا ، ذلك أن القصر كان كبيرا ومتسعا ، وبامكان الملكان الاقامة معا ، وعندما سمع ملك انكلتسرا ان ملك فسرنسا قسد اقسام في القصر ، وأن الملك تانكرد يعرض عليه الاقامة معسه شسكر الملك تساذكرد شسكرا كثيرا ، وقسال له بسانه لايرغب في أن يضسسايق ملك فسرنسا في اقامته ، وهكنا افضل الاقامة في مكان آخر ، وظل ملك فرنسا مقيما في القصر ، كما ذكرنا لكم ذلك من قبسل ، لكن ملك انكلتسرا فضسل

الاقامة في ضاحية المدينة ، ولهذا سبب آخر لأنه كما قال كان يعرف أن الفسرنسيين متسكبرين متعجسرفين ، والانكليز حمسلان متواضعين ، فهو قد آثر الاقامة بعيدا عن ملك فرنسا حتى لايكون هناك اختلاط وخلاف .

وبعد أن أقام الانكليز هناك حدث تنافر بينهم وبين سكان البلاد ، ولذلك نشب خلاف كبير بين رجال ملك انكلترا ورجال الملك تانكرد ، أدى الى الحرب بينهما ، ولهذا السبب تحصن الملك في القلعة بعض الوقت ، وأغلقها على نفسه ووضع عليها الرنك الملكي ( الغرفين ) الانكليزي ، وذلك بسبب الحاجة والضرورة ولانقلاب رجال البلاد ضده ، وعندما رأى الملك تانكرد أن الملك قد أغلق هذه القلعة عليه ، وتحصن بها جاء لتقديم العون له والتفريج عنه ، ثم أقنع رجال الشسعب النين شكلوا بسأن يقددموا له الغفران ، واستقبلهم الملك بسرور وتمت المصالحة وبساتوا في سلام ، وقد ظلوا هناك حتى شهر آذار .

۱۰۳ ـ وذهب الملك ردشارد لزيارة أخته جاوانا ورؤيتها ، ففرحت به فرحا عظيما ، وسرت كثيرا لقدوم أخيها وزيارته لها .

وكان الآن قد انقضى على حصار عكا وتطويقها سنة ، وتوجه الى عكا المشاركة في الحصار وعبر قبل عبور الملكين كل : من الكونت هنري (دي شامبين) والكونت شيبوت (دي بلوا) والكونت استين دي سانكوري وفيليب اسقف دي بوفو ، ووصلوا الى عكا وقدموا المساعدات والات الحصار ، وهنه الآلات كانت ممنا جهزة ملك فرنسا ووصل قبل عبوره ، وقام الكونت بتقنيم المستاعدات التي جلبها ، وحالما وصل ملك فرنسا وجه هنري آلات الحصار نحو سور مينة عكا والصقها به .

وكان الجيش قد عانى من غلاء عظيم حتى أن المكيال الواحد من

القمح بات يباع بثلاثين بيزنته ، ومحيال الطحين بستين ، ولم يتوفر لحم البقر ولالحم الغنم ، وكانت البيضة الواحدة تباع باحد عشر ديناري ، وكان افضل لحم يأكله الجنود هو لحم الخيول او البغال أو الحمير ، وكانت المجاعة كبيرة وشاملة قاسية حتى أن الفقراء كانوا أنا ماوجدوا حيوانا ميتا أكلوه بنهم ، وبدأ الجنود بعد مجيء كونت شامبين يصرحون بالشكوى لعدم تصوفر المؤن ليهم ، وأخذوا يعلاون نقدهم للسادة وكبار القادة الذين شاركوا بالحصار ، ووجهوا اللوم اليهم ، واتهموهم بعدم الرغبة بالزحف ضد صلاح الدين وحربه ، ورأى الأشراف والنبلاء بدورهم أنهم لن يستطيعوا حرب صلاح الدين مادامت مدينة عكا تحت سيطرة المسلمين .

وفي داخل المعسكر لم يعد الفرسان يتجراون على التحرك من مكان الى آخر ، لأن كل واحد منهم بات عرضة للشتم والاهانة بالكلام ، فقد تمرد الجنود والسيرجانية على الفرسان ، واعتقدوا أنه لاقيمة للفرسان وأنهم لم يعودوا بحاجة اليهم ، وخيل اليهم أن بامكانهم لوحدهم خوض الحرب ضد صلاح الدين ، وأنهم ليسوا بحاجة الى مساعدة الفرسان .

وطلب السيرجانية من الملك والبارونات مرارا وتكرارا بأن يسمح لهم بالخروج من المعسكر ، وعندما وجدوا انفسهم غير قادرين على اقناعهم أو اجبارهم أعلنوا أنهم سيخرجون ولو قاد ذلك الى هلاكهم فهم أذا جاء الخير أو الشر سيفرحون كثيرا ، لأن الأمار ساواء عندهم ، وهم أيضا مدركون تمام الادراك أنه أذا ماحاق بهم ساوء الحظ فلن يجدوا أحدا سيأتي الى نجدتهم .

وخرج السيرجانتيه والجنود وزحفوا ضد المسلمين ، ولما راى صلاح الدين انهم خرجوا لوحدهم افرغ لهم معسكره ، وماان شاهد السيرجانية والجنود أن معسكر صلاح الدين قد اخلي اسرعوا الى هناك مطمئنين واثنين ، وتركهم صلاح الدين حتى اطمانوا واكلوا

ونهبوا وتأكد في الوقت نفسه أنه لا وجدود للفرسان بينهم ، وهنا انقض عليهم في مكان وقوفهم ، وقتل منهم أعداد كبيرة جدا حتى مات منهسم الكثير الكثير ، فقسد قيل أنه لم يفلت الحدد مسن السيرجانتية ، بل ماتوا جميعا في فترة وجيزة .

ولقد تألم مولانا كثيرا للنازلة التي حلت بين صفوف السيرجانية والجنود ، فقد انتقصم من رعونة هؤلاء القصوم النين تمردوا على فرسانهم وسادتهم ، واثر ذلك أمر صلاح الدين رجاله أن يقوموا بجر جثث القتلى ورميها في النهر ، وكانوا من الكثرة بمكان أن النهر فاض عنة أيام بدماء القتلى وجثثهم ، حتى أن الجنود لم يعد بامكانهم شرب الماء منه ، وواقسع الحال أن الضيق في معسكر المسيحيين كان في ذلك العام شديدا فوق حدد الوصف ، وكذلك في معسكر المسلمين فلكثرة جثث القتلى ، انتشرت روائح البتن وكثر النباب الى درجة بات من الصعب جدا البقاء في أماكن العسكرة هذه من الجانبين ، وحدث هذا في يوم عيد القديس جاك الموافق للخامس والعشرين من حزيران ، وماتت في هذا الفصل الملكة سيبل ملكة والعشرين من حزيران ، وماتت في هذا الفصل الملكة بحدق الميراث الى وماري ، ولم يبق لها ولد ، وهكذا انتقلت المملكة بحدق الميراث الى ايزابيل زوجة هذفري صاحب تيرون ، وهي ابنة الملك عموري والملكة مارى ،

الذي مستوليا على مدينة صدور أنه لم يبق لملكة القديس من وريث كان مستوليا على مدينة صدور أنه لم يبق لملكة القديس من وريث شرعي سوى التي تدعى ايزابيل التي ورد ذكرها من قبل ، وللطموح الذي توفر لديه بالحصول على المملكة اقنع الملكة ماريا التي كانت والدة ايزابيل أن تثير دعوى ضد زواج ابنتها من هنفري ، وأن تحصل على موافقة الابنة على هنا التحسرك الذي استهدف الطلاق ، وتكلمت الملكة مع ابنتها وحاولت اقناعها لتوافق وتعمل للأنفصال عن هنفري من شم الزواج من الماركيز ، غير أنها لم توافق على ذلك لأنها كانت تحب زوجها هنفري وهنذا ماأزعج

أمها ، وقد بينت الأم لها مرارا السبب الذي يحول بينها وبين أن تكون سيدة المملكة ، وقالت : لن تصل الى ذلك مالم تنفصلي عن هنفري ، وذكرتها بالأخطاء التي اقترفها هذفري ، خاصة عندما أراد كونت طرابلس والبارونات النين كانوا مجتمعين في نابلس تتويجها ملكة وتتويجه ملكا ، فهرب الى القدس وطلب المففرة وقدم الولاء الى الملك والملكة ، وأوضحت لها أنها مادامت زوجته فلن تستطيع الحصول على المكانة والتشريف ونيلها مملكة ابيها ، وزانت على جميع ماتقدم بقولها أنها عندما تزوجت لم تكن أبيها ، وزانت على جميع ماتقدم بقولها أنها عندما تزوجت لم تكن ألما هو الزواج ، ولهذا السبب يمكن الادعاء خسد الزواج المقائم ، وبعد طول وقت وافقت على ماأرانت أمها ، والذي أرادته أمها هو الزواج من المركيز ، وكانت الملكة الأم تكره هنفري لسبب لخر هو أنه عندما تزوج من ابنتها بدأ يكره الملكة الأم ماري ، ولم يرد أن ترى ابنتها ، وكان يفعل ذلك بمشورة من أمه استيفاني التي يرد أن ترى ابنتها ، وكان يفعل ذلك بمشورة من أمه استيفاني التي كانت سيدة قلعة الكرك.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى غادر الماركيز مدينة صور وجاء المشاركة في حصار مسدينة عكا وتحسدت الى فيليب اسسقف بوفو ، والى هيوبرت رئيس اساقفة بيزا ، الذي كان يحظى بمكانة عالية في كنيسة روما ، وطلب منهما المساعدة والمشاورة للمصاول على الزواج المرغوب ، وتمكن عن طريق اغداق العطايا والأموال من شراء نمم عدد كبير من الناس وأفسد كثيرا من رجال الجيش بمنحه ووعوده ، وتمكن بشكل خاص من أتباع رئيس اساقفة بيزا وأعوان السقف بوفو ، ورتب كل شيء وأعد الأجواء ، وهكنا عندما رفعت الملكة ماري دعواها ضد هذا الزواج ، تم الانفصال حالا وبدون معيقات ، وكانت مساوغات الدعوى التي رفعتها الملكة مساري معيقات ، وكانت مساوغات الدعوى التي رفعتها الملكة مساري عمرها سوى ثلاث عشرة سنة عندما تزوجت ، وهسي على ها لم يكن عمرها سوى ثلاث عشرة سنة عندما تزوجت ، وهسي على ها لم تكن في سن الزواج وقتذاك ، وبناء عليه تم استدعاء هذفري لسماع هذه الشكوى والاجابة عما لديه من معلومات وذفي هذا الادعاء حتى تبقى السيدة زوجة له ، فقال هذفري انه عندما سئلت السيدة وقتها تبقى السيدة زوجة له ، فقال هذفري انه عندما سئلت السيدة وقتها تبقى السيدة زوجة اله ، فقال هذفري انه عندما سئلت السيدة وقتها

واققست على الزواج ، وكان بين الشسسهود قسسساروراتي شرابدار) اسمه سنلس (غي الثالث دي سنلس) فكذب هنفري وتحداه قائلا : ان السيدة لم توافق مطلقا على الزواج ، وكل مافعله الالك بلدوين (الرابع) كان ضد ارادة السيدة وأمها ، واذا كان لديك شيئا لغر تقوله فتبرهن به على صسحة أقسوالك وتسحض بسخصومك فهاته ، وشعر هذفري أنه قد طعن في الصميم ، ومع هسذا تراجع ولم يجرؤ على التحسدي ، وقام النين أفسستهم عطاءات الماركيز فأشاروا على هذفري ونصسحوه بفسسخ هسنا الزواج والانسحاب منه ، وأقنعوه أنه لن يستطيع حسكم المملكة ، وصسعب عليه الأمر كثيرا ، ومع هسذا اسستمع الى نصسائمهم ووثسق بأقوالهم ، وقسخ الزواج وانسحب منه .

النواح وقام رجل الدين البيزاوي المفول ففسخ الزواج وفصل بين الزوجين ، ولو انه أراد خصلاف ذلك لم يفسح الزواج مطلقا ، حيث لم يتوفر سبب كبير يترتب عليه فسخ الزواج ، ولكن رجل الدين المخول ذفذ الفسخ لصالح الماركيز ، لأن البيازنة ها الذين اصطحبوا هاذا الماركيز مسن القسططينية الى مسينا صور ، وهم الذين ثبتوه هناك ، وفكروا بالحصول على عرفان للجميل وعطايا عظمى من مملكة القدس اذا مسا امتسنت أيام الماركيز .

١٠٦ ـ لايمكن لاي عمل جبار يبدأ تنفينة بسالخداع أن ينتهسي نهاية طيبة .

بعد تقديم هذه الحجج وسماع هذه الشهادات أمام رجل الدين أحضرت الملكة ماري ابنتها لاستماع رأيها ولسماع قسرار الحكم، وأعطى رجل الدين المذكور تخويلا كامالا وحسرية مطلقة للسيدة، وأخبرها أنها تستطيع الزواج من أي شخص تريده وصدر هذا القرار وفقا لاحكام الناموس وارادة الرب، والرب وحده يعلم ذلك، وهكذا لم تعد السيدة تحت سلطة البارون وولايته، بل

أصبحت تحت ولاية الماركيز وسلطانة فقد تزوج منها بعدما صدر القرار بالفسخ .

وبعدما قدمت السيدة ايزابيل طالبت بالملكة على انها حبق الها ، وقدم لها البارونات النين كانوا هناك الولاء ، واعتباروها الوريث الشرعي للمملكة ، وعندما استلمت حقها من الميراث تحدثت بحضدور بارونات المملكة وقالت أنها منذ أن انفصات عن زوجها الأول لم تتوفر لديها رغبة في أن تجرد من حقها بالميراث لا هي ولا ذويها واستطردت تقول : « انني استرد جميع الممتلكات التي منحها لي أخي ( بلدوين الرابع ) عندما تزوج مني ( هنفري ) ، أن هنا ما ينبغي اخذ العلم به ، وهنه الممتلكات : قلعة تيرون ، والقلعة الجديدة وجميع ماتحتويه وكل ما أودعه فيهما والدي وجدي ».

وبعد هذا الخطاب تزوج الماركيز من ايزابيل ، وقد قيل انه تزوجها حسب الايمان والشرع ، لأن زواجها الأول تم بشكل خاص ، بينما عقد الثاني في الكنيسة ، ولم تعد هذه السيدة لتكون ثانية تحت ولاية زوجها هذف ري ، لانها لم توافق مطلقا على الانفصال فيما بعد . ومرة ثانية لاشك أن مملكة القدس لم تعلم انها تسير نحو الخطر والتقهقر بسبب هذا الحدث .

## ( نص مخطوطه فلوردسا )

وتبت ملك انكلترا مواقعه قرب مسينا ، وشرع في وضيع الرنك ( غريفن ) الملكي الانكليزي على واحد من الأبراج بكل هدوء ، وذلك بأن عمل على احضار جميع رجال الحرف الى القلعة ، وقد وافق ملك فرنسا على عمله هذا •

# وصدف وصدول ملك فردسا الى عكا:

وامضى فيليب ملك فرنسا ورتشارد ملك انكلترا الشستاء في صقلية ، وفي اثناء اقامة الملك رتشارد هناك رجا اخته أن تبيع ممتلكاتها وتذهب معه وتشاركه في مشروع الحج هذا ، وأقسم لها يمينا تعهد فيه أنه حالما تعود معه الى انكلترا سيعيد اليها ثمن كل ما باعته ، ويعوض عليها ما منحته اياه ، وسيزوجها بشكل رفيع وبحقلة بهية جدا ، وأجابته بأنها توافق على مطالبه وتقبل بكل اقتراحاته وبدون ترند ، وقد زوجها فيما بعد من الأمير صنجيل وقد انجبت له ولدا أصبح فيما بعد أميرا لكونتيه سان جايل ، وذلك بعدما عقدت معاهدة البي جيوس (تسزوجت جوان الانكليزية من ريموند السادس كونت سانت جايل وطوارز سفي تشرين أول ميوكس ) ، ووقع فيما بعد ريموند السابع في سينة ١٢٢٩ معاهدة ميوكس ) ،

وعندما حصل الملك رتشارد على مسوافقة اخته على بيع ممتلكاتها ، تعدث حول الموضوع مع تانكرد ملك صقلية الذي اشترى هذه الممتلكات بكل طيبة خاطر بناء على نصيحة رجاله ومشورتهم وبعدما انقضى شهر آذار شحن ملكا فرنسا وانكلترا سفنهما بالعتاد وبكل الإشياء المحتاح اليها ، وما أن فرغا من

الجهاز حتى حان وقت الاقلاع ، وتحسرك ملك فسردسا فسوصل الى عكا ، لكن ملك انكلترا لم يصل معسه ، لأن حسادتا واجسسه هسسنا الملك ، وهو ما ستعرفونه فيما بعد

وعندما وصل ملك فرنسا الى عكا استقبل هناك استقبالا مشر فا
من قبل النبلاء الذين كانوا هناك ، فقد فسرحوا بدوصوله فسدرحا
عظيما ، ذلك أنهم انتظروا هنا الوصول منذ زمن طدويل ، وحسالما
وصل الى هناك امتطى فرسه ليستطلع المنطقة وليختار الجهة التي
يمكنه منها الاستيلاء على المدينة بسهولة ، شم اقسام حدول المدينة
سواتر دفاعية .

الشتاء في المنعى فيليب ملك فرنسا ورتشارد ملك انكلترا الشتاء في حمقلية ، وكان الملك رتشارد بارعا ، ذلك أنه ما أن وصل الى هناك لم يتوان عن التوسل إلى اخته و الطلب منها أن تبيع ممتلكاتها هناك ومن ثم النهاب معه و مسرافقته في حملته إلى الأراضي المقسدسة ، وأقسم لها وتعهد أنه عندما سيعود الى انكلترا سيعيد اليها كل مساتلة امنها من ثمسن أمسلاكها ، وأن يزوجهسا زواجسا راقيا وغنيا ، وأصفت هنه السيدة الى نصسيحة أخيهسا وأخسنت بها ، ووافقت على مااراده فباعت ممتلكاتها واخنت اثمانها .

وفرح الملك رتشادر كثيرا عندما خولته اخته ببيع املاكها ، وكان قد تحادث من قبل مع الملك تبانكرد حسول مسوضوع بيع اختسه لأملاكها ، واسستشار الملك تسانكرد رجساله فساشاروا عليه بالشراء ، وبناء عليه تساوم مسع الملك رتشسارد لشراء امسلاك السيدة ، وحالما استلم الملك رتشارد المال من الملك تسانكرد ، اسرع للسفر ، فأعد سفنه في أذار للعبور ، وأعطاه الملك تانكرد الكثير من المساعدات ، وكذلك أعطسي ملك فسرنسا ، وتحسرك الملكان مسن المساعدات ، وكذلك أعطسي ملك فسرنسا ، وتحسرك الملكان مسن ملكة صقلية وأخت الملك رتشارد من السفر مع أخيها الملك ، لوجود ملكة صقلية وأخت الملك رتشارد من السفر مع أخيها الملك ، لوجود

مشاغل كثيرة توجب عليها انجازها فيما يتعلق بممتلكاتها ، ثم انها ارادت ان تسافر بكل راحة وهدوء .

وبعدما غادر الملكان مسينا ، قصد فيليب ملك فسرنسا الوصسول مباشرة الى سورية ومعه جميع اتباعه ، وقسد وصسل الى ميناء عكا حيث كان العصار قائما حول عكا ، وكان النبلاء الذين كانوا هناك ينتظرون وصسوله بفسارغ الصسسبر ، ويتمنون مجيئه منذ زمسن طويل ، وما أن وصل حتى استقبل بكل حفاوة ، استقبل بمسا يليق برجل كبير مثل ملك فسرنسا ، وابتهسج أفسراد الجيش كثيرا يقدومه ، ذلك أنه أحضر معه ومسع اتباعه سافنا محملة بالأغنية وبأشياء أخرى مفيدة ، كما جلب معه عدا من البارونات والفرسان حسبما يليق بتاج فرنسا وبالسادة الآخرين مثسل فيليب كونت فلاندرز ، وهيوكونت بورغون ووليم كونت براس ، ولنشوب بعض الخلافات لم تبدأ الحرب مباشرة .

۱۰۸ \_ وحالما وصل الملك فيليب امتحلى فسرسه وطاف حدول المبيش وحول مدينة عكا ليستطلع الموقع وليبحث عن المكان المناسب والجهة التي يمكنه منها الدخول الى المدينة والاستيلاء عليها بحكل يسر، وما أن أكمل استطلاعه وتعرف الى المكان قال: « مسدهش ورائع قدرة وحدكمة هؤلاء النين بدأ وا الحصار، كيف أمدكنهم المصول على المكان المعسكرين فيه » ثم أمر باقامة حواجز وسواتر حول المدينة ، وكانت مصنعة من المديد المغطس بالقصدير الأبيض حتى أنها كانت تبرق كالفضة ، وأمر رجاله وقسرسانه أن يشسدوا المراسة بدون هوادة حتى لا يستطيع أحد من داخل المدينة أن يرفع اصبعه قوق اسوار المدينة .

وعندما رأى سكان المدينة انفسهم وقد هوصروا بشدة ، رفعاوا بايديهم من جانبهم سواتر حديدية وثبتوها على اساوار القلعة البيضاء ، وكانت تلمع كالفضة ، ثم نشروا جنودهم من الرماة القناصة والمجانيق بهدف أحباط اية محاولة للتسلق فدوق اساوار

المدينة ، وتابع ملك فردسا حصار سكان مدينة عكا حتى مجيء ملك انكلترا ، وقام اللغامون فلغموا الأسوار التي كانت على مقربة من برج الذبان ، فقد دفع البيازية كيشا الى قرب أسوار المدينة ، ولكن المسلمين أضرموا النار فيه بعدما القوا عليه بالزيت والاسفلت مسن فوق الشرافات وأحرقوا ايضا كل المعدات التي كانت موجودة قسرب الاسوار مع النين كانوا فيها ، وأضرم الملغمون النار بالاخشاب التي وضعوها في اللغم الذي عملود تحست السسور ، فسانهار هسذا السور ، وحاول مارشال البيش الفرنسي ومعه اعداد كبيرة من رفاقه الفرسان الدخول الى المدينة من حيث سقط السور ، ولكن تصدى لهم المسلمون واشتبكوا معهم بقوة ، وقتل في تلك الأثناء المارشال الفرذسي وكثير ممن كان معه من الفرسان ، وهذا ما ازعج كثيرا ملك فرنسا والبارونات الآخرين النين كاذوا معه هناك ، ومع هذا لو أراد ملك فرنسا اقتمام المدينة والاستيلاء عليها لكان بامكانه ذلك ، لكنه آثر انتخار ملك انكلترا ، لأنهما كانا مترافقن بالسفر، وقد تحالفا معا منذ ان تحسركا واتفقها حسول جميع مسا سيستوليان عليه من أماكن ولهذا انتخاره ليشاطره الفرح في الاستيلاء الذي سيقومان به على مدينة عكا .

يوجد ثلاثة وعشرون كتابا تتحدث ، عن كيفية عبور كل من ملكي انكترا وفرنسا الى سورية ، وعن احتسلالهما لجسزء مسسن هسسنه البلاد ، واحداثهما أضرارا بالغة في أراضي سورية ، وتتحسدت كيف أن الملك رتشارد توقف عند مجيئه في جزيرة قبرص التي احتلها ثسم باعها الى الملك غي لوزنفنان .

وكان الملك رتشارد عندما عزم على التوجه لنجدة مملكة القدس ، قد أقسم أنذاك يمينا لأخت فيليب ملك فرنسا ، تعهد فيه بأنه سيتزوجها بعد أربعين يوما ، من عودته ، وعندما سمعت أمله الملكة اليانور لل التي كانت مسرة ملكة فللرنسا ، والآن ملكة انكلترا لله أن ابنها سيتزوح من أخت ملك فللرنسا انزعجات كثيرا ، لأنها كانت تكره أقارب الملك لويس ملك فللرنسا الذي كان

زوجا لها ، وأرادت أن تحبط هدذا الزواج الذي وعد ابنها . به ، وهكذا بحثت وسألت أين يمكن أن تجد زوجة لابنها .

وقام على مقدربة مدن كنيسة القدرس لينارد رابية صغيرة ، سيطرت عليها وتحكمت بها ، وأخذ أصحاب الكنيسة يلوحون من فوق الرابية الى قوات المسلمين ليقدموا لنجدتهم وتقديم العون لهم ، وكمن هناك بعض الفرنسيين ، وهكذا عندما اقترب المسلمون انقض هؤلاء عليهم ولم يستطيعوا المقاومة .

ومع هذا أبقى ملك فرنسا على النين كانوا داخل مدينة عكا حتى وصدول ملك انكلترا ، ولقد ندب الملغمين للغم السـور الذي كان على مقربة من برج النبان ، وقام البيازنة بصنع الة كبيرة اسمها الكبش ، وسحبوها حتى الصدةوها بالسور حيث كان الملغمون يلغمون ، وأضرم المسلمون النار من داخل المدينة وصبوا الزيوت والاسفلت على الة الكبش ثم رموها بالنار من الداخل والخارج فاحرةوها والذين كانوا فيها ، وحدث في الوقت نفسه أن نجح الملغمون في لغم السور واضرام النار تحته فانهارت قطعة من السور ، وبادر مارشال فرنسا وبصحبته عد كبير من رفاقه الفرسان بالدخول الى المدينة من الثلمة التي فتعت بالسور لكن الفرسان بالدخول الى المدينة من الثلمة التي فتعت بالسور لكن الاثناء مارشال فرنسا مع عدد كبير من الفرسان الذين كانوا معه ، وقد ازعج هذا الصادث ملك فرنسا كثيرا وكذلك ازعج بقية البارونات الذين كانوا معه ، وقد انجج هذا الصادث ملك فرنسا كثيرا وكذلك انجع بقية

109 ـ ولو أراد ملك فرنسا اقتصام المدينة والاستيلاء عليها لكان بامكانه فعل ذلك ، لكنه أثر انتظار ملك انكلترا ، لانهما كانا مترا فقين بالسفر ، وقد تحالفا معا منذ أن تحركا ، وأتفقا حول جميع ما سيستوليان عليه من أماكن ، ولهذا انتظره ليشاطره الفرح في الاستيلاء المشترك الذي سيقومان له على مدينة عكا .

۱۱۰ و کان الملك رتشارد عندما عزم على التوجه لنجدة مملكة القدس قد القسم يمينا وقت ذاك تعهد فيه لأخت فيليب ملك فرنسا انه سيتزوجها بعد اربعين يوما من عودته ، وذكرنا من قبل ان الملكة اليانور ام الملك رتشارد ارادت احباط زواج ابنها من اخست ملك فرنسا ، الذي كان فرنسا ، لانها كانت تكره اقارب الملك لويس ملك فرنسا ، الذي كان زوجا لها من قبل ، وهكنا بحثت وتقصت علها تجد زوجة مناسبة لابنها .

فأخبرت بوجود ضالتها في اسبانيا ، وقيل لها بأن ملك نافاز لديه أخوات وإذا ما سسعت يمكنها الحصول على احدى هؤلاء الأخوات لتكون زوجة لابنها ، وبالفعل بعثت الى الملك المذكور تخطب احدى أخواته لتزوجها من ابنها ولتجعلها ملكة انكلترا ، وفرح ملك ناقار بهذا الطلب كثيرا ، ووافق عليه ، وجهز اخته الكبرى التسى تسدعي بيرنير بجهاز شين واكرمها غاية الاكرام ، وبعث بها في موكب حافل الى بواتو حيث كانت ملكة انكلترا بانتظارها ، وفرحت هـنه الملكة يقدومها كثيرا ، ثم جهزت نفسها وبادرت الى السفر ، فقد ارادت الوصول الى صقلية لتعقد قران ابنها على الأميرة النافارية قبل أن يسافر من صقلية ، وعندما غادرت بواتو متجهة نحو صقلية سمعت خبرا أفاد أن أبنها الملك رتشارد وكذلك ملك فرنسا قد تحركا وغادرا صقلية وسافرا ، وأن أخت رتشارد الملكة جدوانا ملكة صدقلية قد باعت ممتلكاتها في الجزيرة ، وجهزت نفسها للسفر بغية اللحاق بأخيها الى سورية ، وبسالفعل تسوجهت الى مسسينا لتقسوم بذلك ، وفرحت الملكة بهذه الأخبار كثيرا ، واسرعت مسافرة الى صقلية ، وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لتسرسل معهسا بسالفتاة النافارية بكل تشريف وكرامة حتى تتاكد من ان الزواج منها سيتم ، وبهذا تنفذ ارادتها وتحقق رغباتها .

شرح صورة سفر ملكة صقلية الى سورية:

سافرت الملكة البانور مسرعة نحو صنقلية ، وعندما وصناتها

وجدت ابنتها هناك فاستقبلتها بتشريف عظيم ، وابتهيج بقدومها سكان البهلاد ابتهاجا كبيرا ، وكان على ملكة صقلية ان تتحرك وتسافر بأسرع وقت ، وقد تولت أمسر العناية بالفتاة ، وقبلت ان تنقلها معها ، وأن تعمل وفق ارادة أمها فتسزوجها مسن الملك رتشارد ، وأن لا توفر جهدا لاتمام هسنا الزواج مسن هسنه الفتاة ، وبعد هذا المترقوا عن بعضهم بعضا ، فعادت الملكة اليانور الى بواتو ، وقصدت الملك جوانا بلاد سورية .

وعندما وصلت الى شدواطىء جدزيرة قبدرص وأبصرت اراضيها ، قالت الملكة لمرافقيها ان بدودها الحصول على اخبدا اخيها ومعرفة فيما اذا كان قد عبدر من هناك ، فاستاننوها بالاقتراب من الساحل حتى يمكن السؤال ، وفي الوقت ناته كان السخق صاحب قبرص قد نشر رجاله على الشدواطىء لحداسة الجزيرة لأنه كان خائفا من ملكي فرنسا وانكلترا ، وخشي من أن يستوليا على جزيرة قبرص عند وصولهما اليها ، ولهذا عندما رأى عدا من السفن تقترب من الشاطىء بعث بمن يستطلع له خبد القادمين ، وليعرف من أين قدموا ، فقيل له هنذا استطول ملكة حمقلية اخت الملك رتشارد الذي سافر قاصدا سدورية بهدف الحج ، وسأل رجال الاستطول القبارصة عما اذا كانت لديهم معلومات عن عبور الملكين السالفي الذكر ، فأجيبوا بعدم تدوفر أي معلومات .

وسافرت ملكة انكلترا من بواتو ، وامت جزيرة صقلية ، وفعلت ذلك بعصدما اسستقبلت الأميرة النافسارية حيث كانت تنتسظر قدومها ، وقد سرت بوصولها سرورا عظيما ، ومسن شم جهسزت موكبها بالحال ، وتحركت مسافرة نحسو صدقلية ، فقسد أرادت الوصول الى هذه الجزيرة لتعقد قران ابنها على الأميرة النافسارية قبل أن يسافر من صقلية ، عندما غادرت بواتو قاصدة صدقلية سمعت خبرا مفاده أن ابنها الملك رتشسارد وكذلك ملك فسرنسا قد تحركا وبارحا صقلية وسافرا ، وأن أخت رتشارد الملكة جوانا ملكة

صقلية ، قد باعت ممتلكاتها في الجزيرة ، وجهزت نفسها للسفر بغية اللحاق باخيها الى سورية ، وبالفعل توجهت الى مسينا لتقوم بذلك ، وفرحت الملكة بهذه الأخبار كثيرا ، واسرعت مسافرة الى صقلية ، وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لترسل معها الفتاة النافارية ، بكل تشريف وكرامة حتى تتاكد من أن الزواج منها سيتم ، وبهذا تنفذ ارادتها وتحقق رغباتها .

الله وسافرت الملكة اليانور مسرعة نحو مسينا ، وعندما وصلتها وجدت ابنتها هناك ، فاستقبلها بتشريف عظيم \_ وابتهيج بقدومها سكان المدينة ابتهاجا عظيما ، وكان على ملكة صدقلية أن تتحرك وتسافر باسرع وقت ، وقد تولت أمر العناية بالفتاة ، وقبلت أن تبقيها معها ، وأن تعمل وفق ارادة أمها فتروجها من الملك رتشارد ، والا توفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه الفتاة ، وبعد هذا المترقوا عن بعضهم بعضيا ، فعيادت الملكة اليانور الى بواتو ، وقصدت الملكة جوانا بلاد سورية .

وعندما اقتربت من شواطى قبرص \_ وأبصرت أراضيها قالت الملكة لمرافقيها إن بودها المصول على أخبار أخيها \_ ومعرفة فيما اذا كان قد عبر من هناك ، فاستأننوها بالاقتراب من الساحل حتى يمكن السؤال ، وفي الوقات ناتاك كان استحق مساحب قبرص ، وقد نشر رجاله على الشواطىء لحاراسة الجزيرة ، لأنه كان خاذفا من ملكي فرنسا وانكلترا ، وقد خشي من أن يستوليا على جزيرة قبرص عند وصولهما اليها، ولهذا عندما رأى عندا من السفن تتترب من الشاطىء بعث بمن يستطلع له خبر القادمين وليعرف من أين قدموا ، فقيل له هذا اسطول ملكة صقلية أخات الملك رتشارد الني سافر قاصدا سورية بهدف الحج ، وسال رجال الاسطول القبارصة عما اذا كان لديهم معلومات عن عبور الملكين السائفي الذكر ، فأجيبوا بعدم توفر أي معلومات .

## حول خبث سكان قبرص:

وعاد القبارصة فاطلعوا اسسحق على خبسر وصسول ملكة متلية ، وانها جاءت لتلحق بأخيها الى سورية ، وكان اسحق يكره اللاتين كثيرا ، فغطط لعمل خياني ومكيدة ضد الصقليين ، فبعث بوفيين من لدنه الى السيدة ليتوسل اليها ويطلب منها القدوم لتقيم في حسن ضيافته ورعايته حتى يحصل لها على أخبار أخيها ، واستشارت الملكة رجالها ، وبناء عليه قالت للقبارصة بأنها تشكر سيدهم لمبادرته لكنها لاتجرؤ على النزول الى اليابسة بدون انن أخيها وأوامره ، وعاد القبارصة فأعلموا سيدهم بجواب الملكة ، وأنها قالت لهم كل مساترجوه هسو تسزويد رجسالها الماكة ، وعندما سمع اسحق ذلك فكر ، ثم أمر رجاله أن يقدموا الماء الى ركاب سفينة الملكة ، ثم تصرف بحذر شديد فقد كان لايريد أن يقترب أحد من شواطىء قبرص لهذا جهز جنوده للاستيلاء على السفينة بالقوة ، ولاحظ رجال السفينة مسكيدة اسحق ، فدرفعوا مرساتهم ، وذشروا أشرعتهم ، ثم ابتعدوا الى عرض البحر ، وقد التقوا في اليوم التالى بالملك رتشارد ، الذي فرح بهم فرها عظيما .

#### كيف كانت سفن الحجاح تمر بجزيرة قبرص:

في تلك الآونة التي احدثكم عنها كانت هناك سفينتان محملتان المجاح النين جاءوا لنجدة مملكة القدس، وخيل لهؤلاء الحجاح عندما وصلوا الى قبرص انهم قد سلموا من مخاطر البحر، وأنهم باتوا بأمان اعظم، لكن العدكس هدو الذي كان، حيث تعرضوا لخطر جسيم اعظم، حين قدم قدراصنة قبدرص بالاستيلاء على سفينتيهما وقادوهم بقسوة وعنف الى اسحق الذي كان يكره اللاتين كثيرا، وكان قد اتحد بالزواج مع طوروس ملك مملكة أرمينية الصغرى في كليكية، فقد اعطاه طوروس ابنته زوجة له، ومن شم

انجب منها الابنة التي أخذها الملك رتشارد ، وحملها فيما بعد الى ما وراء البحار ، بعد الاستيلاء على جزيرة قبرص .

وكما حدثتكم من قبل عندما جلب الحجاج ليمثلوا أمام اسحق ، أمر بعرضهم جميعا على السيف وأن تقطع رؤوسهم ، وقد وسم بعمله هذا بالاسراف بالقسوة ، فهو قد أمر بقتل أناس لم يسيئوا إليه أبدا ، ولم يأتوا للعمل ضده ، انما جاءوا في سبيل الرب ، ولكي يثأروا للعار الذي الحقه بهم المسلمون ، فواجهوا قسوة كبرى عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسيحيين وهي قسوة ماكانوا ليواجهوها عند مجرمي المسلمين .

المنع القبارصة الذين بعثهم اسحق ليخبروه بوصول ملكة صقلية ، وأنها جاءت وبنيتها الالتحاق بالتحاق بالمنع رتشارد ، أي السفر الى سورية ، وكان اسحق يكرة اللاتين كراهية عظيمة ، لهذا خطط لعمل خياني ومكيدة ضد ملكة صقلية وأتباعها ، فبعث بوفد من لدنه الى هذه السيدة ليتوسل اليها ويدعوها للنزول في قبرص والاقامة فيها بضيافته الكريمة ، ولتعش برعايته حتى يحصل لها على أخبار أخيها ، وتشاورت الملكة مع رجالها ، وبعد ذلك قالت لرسل اسحق بأنها تشكر سيدهم على مبادرته الكريمة ، وأنها لاتجرؤ على النزول الى اليابسة بدون اذن من أخيها الملك وأمر مباشر منه ، وعاد الرسل القبارصة الى سيدهم وأعلموه بجواب الملكة ، وأنها قالت لهم كل ما ترجوه هو تزويد رجالها بالماء .

واستمع اسحق لهذا الجواب ثم امر رجاله بتقديم الماء الى ركاب سفينة الملكة ، ثم تصرف بحذر شديد ، وخسطط للاستيلاء على السفينة بالقوة ، غير أن رجسال السفينة انتبها المكيدة اسحق وخيانته فاخذوا حذرهم ورفعاوا مرساة سافينتهم ، شم نشروا اشرعتها ومن ثم الملعاد السابتعدوا الى عرض البحار ، وفي اليوم

التالي التقوا بأخي الملكة الملك رتشارد ، الذي فسرح بهسم فسرها عظيما .

117 \_ في تلك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك ثلاث سهن محملة بالحجاج النين جاءوا لنجدة مملكة القدس وقد خيل لهؤلاء الحجاج عندما وصلوا الى قبرص انهم قد سلموا من مفساطر البحر، وأنهم باتوا بامان عظيم، لكن العدكس هدو الذي كان، حيث تعرضوا لفطر جسيم أعظم حين قام قداصنة قبدرص بالاستيلاء على سفنهم وقادوهم بقسوة وعنف الى اسحق الذي كان يكره اللاتين كثيرا، وكان اسحق قد ارتبط بالزواج مع طوروس ملك مملكة ارمينية الصغرى في كليكية فقد أعطاه طوروس ابنته زوجة له، ومن ثم انجب منها الابنة التي أخنها الملك رتشارد وحملها فيما بعد الى ماوراء البحار وذلك بعد الاستيلاء على قبرص.

وعندما أصدر اسحق أوامره يقتل المجاج اقتسادهم القسراصنة لتنفيذ ذلك ، وكان هناك في خدمة اسحق فارس من أصل دورماندي اسمه سوديو اسحق ، وقد تأثر بقلبه للمصير الذي سيؤول اليه المجاج وحزن عليهم وأشفق كثيرا لأنهم لم يقترفوا ننبا يستحقون عليه الموت بهذه الطريقة القاسية ، فما كان منه الا أن حمل سلاحه باسم الرب ، وقدر التخلي عن جسده حبدا بدالخالق والشهادة ، وفضه أن يمهوت ههو على أن يهلك جميع الحجاج ، وهكذا جاء الى الكان الذي كان من المفتسرض أن تقسطع فيه رؤوس الحجاج والزوار ، وأمسر النين أوكل اليهسم أمسر تذفيذ الاعدامات التي امر بها اسحق ، بالتوقف وعدم تنفيذ أي شيء وخيل لهؤلاء أنه قد أرسل من قبل سيدهم ، ولذلك مسدةوه لأنه كان مسن أتباعه المقربين اليه ، فأقلعوا عن الفتك بسالحجاج ، وقسال هسذا الفارس الذي رغب في أن يتمكن من انقساذ الحجساج مسن الموت الممقق ــ للصماح أن عليهم الفرار والأختباء في المرزيرة حيث يلهمهم الرب وييسر لهم ، وتوسل اليهم أن يتضرعوا الى الرب حتى يمنعه السلام والقوة ، فهـو كان يعلم جيدا أن الأجساد ستقدم

المجان من الموت المحقق للحجاج ان عليهم الفرار والاختباء في المجزيرة حيث يلهمهم الرب وييسر لهم وتوسل اليهم ان يصلوا للرب من أجل نفسه وسلامة روحه ، لأنه كان يعرف معرفة يقينية ان جسمانه سيقدم للشهادة وأنه بات عرضة للقتل بسبب انقائد لهم ، وظلوا على هذه الحالة حتى وصل الرب لنجدتهم ، وثار لهم بوساطة الملك رتشارد كما سنشرح لكم ذلك فيما بعد .

۱۱٥ ــ وعندما علم استحق أن الفتارس قسد تصرف خسد أوامره ، وأنقذ الحجأة من السيف ، أمر بقطع راست ، وبالحال نفذ أمره ، ذلك أن الاغريق حاصروا الحجاج الفرنجة ، واعتقدوا أنهم يرضون الرب ويسرونه عندما يقتلون لاتينيا .

117 - وبعد هذا الحادث خاف اسحق كثيرا وخشي من قدوم الملك رتشارد، وسبب خشيته الأعمال السيئة التي اقترفها بحق المسيحيين بجزيرة قبرص، وهكذا جاء بالحال الى مدينة ليماسول وحصنها بجنود من الرجالة وجنود من الفرسان، وأمسر باليقظة والتشديد في حراسة الشاطئ وأمر جنده بالتمركز امام الشاطئ وأوعز اليهم أنهم ما أن يروا السفن الحربية حتى ينذروه.

وبعدما فر اسحق من القتال تولى هاربا في الأرض وهنا أمر الملك بتنزيل الحمولات من على ظهور خيوله ، وهكنا بعدما خفف من اثقاله ، استانف مجددا مطاردة اسحق وجنوده في السهول والجبال ، وقد لحق باسحق وجنده في الجبال ، وهناك هزمهم مسرة أخرى قرب قناة تدعى كولوس ، وعندما وجد اسحق نفسه قد هسزم مجددا تابع فراره وسط الجبال حيث لم يجد الماء ولم يحصل على المساعدة في المناطق الأخرى من الجزيرة ، ولم يجد مكانا يعتصم فيه ويأمن به من سطوة الملك ومع هذا حشد قواته مسن اللصوص الأرمن والقرصان ورجال الجزيرة ليعاود الهجوم على الملك رتشارد ويطرده بالقوة من الجزيرة ، ولكن الرب جاء بالملك رتشارد الطيب ويطرده بالقوة من الجزيرة ، ولكن الرب جاء بالملك رتشارد الطيب

القراصنة ويعم رحمته ، وزحف الملك ضد قلعة كيرينس واستولى عليها فورا ، ووجد فيها ابنة اسحق مع شروة عظيمة ومال كثير فاستولى عليه ، ثم جاد به ووزعه كرما منه على رجاله .

وبعد هذا : كله اطمأن الملك وشرع بترميم اسطوله وتدعيمه .

وحشد اسحق كل رجاله وجميع النين كانوا تعسست سيادته ، وتمركز بين نيقوسيا وفيماغوستا ، وهناك انتظر الملك رتشارد ليئار منه انا استطاع ، ولكن العناية الربانية والمساعدة السماوية التي لاتغيب ذويها أعطت القوة والدعم الى الملك رتشارد حتى تمكن من هزيمة اسحق وجميع رجاله القرصان ، وعندما رأى الملك اسحق انه قد انهزم وهلك رجاله جميعا ، ولم تبق له سلطة في قبرص ولاقدرة للوقوف ضد الملك حاول جاهدا أن يؤمن نفسه ويصون ناته في قلعة محصنة اسمها بوفوفنت ، لكن الملك توجه نحو مند القلعة قبله ووصلها واستولى عليها وعلى مساكان ماخلها ، وهكنا أخضع ملك انكلترا بمساعدة من الرب جميع سائة قبرص ووضعهم تحت سلطانه وحكمه ، وأعاد الجزيرة الى حظيرة الكنيسة الرومانية ، ومن ثم بات الن رئيسا لا ساقفة نيقوسيا، وذلك بعدما كان راعى دير القديس جرجس في رامس .

كينف سافر ملك انكلترا من قبرص وتوجه لحصار عكا:

بعدما هزم الملك رتشارد اسحق واستولى على جازيرة قبرص وانقنها من حكم قراصنة اسحق ، نهب الى ليماسول ، وهناك كانت اخته والفتاة التي ارسلتها أمه ليتزوجها ، وحال وصوله الى المدينة تزوجها في كنيسة المقديس جورح ، ثم جهز اسطوله وسافر من هناك في البحر ومعه جلاه حتى وصل امام مدينة عكا ، وأحضر معه اسحق وابنته .

المسلمين ، وكان في داخلها ثعابين حية كثيرة جدا ، اراد ارسالها الى جيش المسيحيين كي ترهبهم وتسممهم ، وتوجه ركابها نحو الصدليبيين وحاربوا بشدة ، غير أن مولانا أعطى في النهاية شرف النصر الى ملك انكلترا ، وغرقت السفينة وهلك من كان فيها .

وعندما رأى اسحق نفسه انه انهزم وهلك رجساله جميعسا ، ولم تبق له سلطة في قبرص ولاقدرة على الوقوف ضدد الملك رتشسارد ، حاول ان يؤمن نفسه ويصون ذاته في قلعة محصنة اسمها بوقوفنت ، غير ان الملك قصد هذه القلعة ووصلها قبله فساستولى عليها وعلى ماكان في داخلها ، وهكذا اخضع ملك انكلترا بمعونة من الرب جميع سائة قبرص ووضعهم تحت سلطانه وحكمه ، واقسام فيها العقيدة اللاتينية ، فعين الن رئيسا لاساقفة نيقوسيا ، وكان من قبل راعي بير القديس جرجس في رامس .

۱۱۹ - وبعدما هزم الملك رتشارد اسحق ، واستولى على جزيرة قبرص وانقنها من حكم قراصنة اسحق ، نهب الى ليماسول ، وهناك كانت اخته والفتاة التي ارسلتها امه ليتزوح منها ، وبعيد وصوله الى مدينة ليماسول تزوجها في كنيسة القديس جدورح ، شم جهز اسطوله وسافر من هناك في البحر ومعه جنده حتى وصل الى امام مدينة عكا ، وقد احضر معه اسحق وابنته .

وفرح ملك فرنسا بقدومه فسرحا عظيما ، وكذلك فعسل جميع النين كانوا امام عكا ، وبسالمقابل انزعج المسسلمون وتسالموا ، واسستقبل رتشارد استقبالا حافلا من قبل قادة الفرنجة النين كانوا امام عكا ، وقد خف ملك فرنسا لاسستقباله لدى نزوله على الشساطىء ، ونزل الملك رتشارد الى اليابسة وانزل معه زوجته ، وعندما اكتشسف ملك فرنسا امر زواح رتشارد غضب غضبا شسييدا ، وانزعج مسن الملك رتشارد لانه تزوح من بيرنيرا اخست ملك نافسار ، ولم يف بتعهسده بالزواج من اخت ملك فرنسا .

1۲۰ ... وبعد وصول الملك ريتشارد الى عكا ، احضر صلاح الدين سفينة كبيرة من مصر ، وكانت مشتحونة بالرجال المستحين والمدعومين بالمال والعتاد ، وقدمت هذه السفينة بهدف تقديم العدون للمسلمين ولالحاق الضرر بالمسيحيين ، وجاءت هذه لتقديم النجدة للمسلمين ، وكان في داخلها ثعابين وافساعي حية كثيرة لتسريحها

- 4917-

وتأثر ملك فرنسا مما حدث كثيرا ، وقام وهو في حالة من الغضرب الشديد باعطاء الاوامر الى رجاله بحمل اسلحتهم لمهاجمة ملك انكلترا الذي لم يابه بالامان الذي اعطاه للمسلمين .

## كيف سلم المسلمون عكا الى رجالنا:

وتصالح ملكا انكلترا وفرنسا ، ثم قاما معا بمهاجمة المدينة بكل قوة ، وشعر المسلمون النين كانوا في داخلها ، لا بل ادركوا تمام الادراك أنهم لن يستطيعوا متابعة المقاومة ، ولهذا كتبوا الى صلاح الدين يطلبون انجلون انجلون المسلمون الى تسليم المدينة ، وأجابهم صلاح الدين بأن عليهم التصر ف وفق أفضل الشروط المكنة ، وعندما سمع الأمير قراقوش الذي كان سيد المدينة ، بهذا ، بعث الى الملكين يطلب التباحث معهما ، ووا فقا على ذلك ، لكن بحذر .

وخرج قراقوش من المدينة وتوجه الى خيمة ملك فرنسا ، فهناك كان مجتمعا به ملك انكلترا وبقية البارونات ، وأعلمهم أنه على استعداد لتسليمهم مدينة عكا بكل طيبة خاطر ، مقابل سلامة حياته وحياة المسلمين الذين في داخل المدينة ، يضاف الى هذا أن صلاح الدين سيعيد اليهم الصليب المقدس الذي فقده المسيحيون يوم قرني حطين ، عندما هزم الملك غي ، وأسر ، وسيطلق أيضا سراح الذين في سجنه من الأسرى ، ويدعهم يذهبون بسلام ، وإذا لم ينفذ صلاح الدين ما أعدكم به ، سنبقى تحدت رحمة سلطانكم ونعيش كعبيد لكم .

ووافق الملكان على اقتراح قراقوش ، وهـكذا سـلم المسلمون المدينة للمسيحيين وكان ذلك في الحـادي عشر مـن أذار مـن سـنة ١٩٩١ لتجسيد يسوع المسيح ، وابتهج المسيحيون كثيرا ، ودخلوا الى المدينة شاكرين الرب الذي حرر مدينة عكا من أيدي المسلمين .

### -٣٩١٧ . اعادة ترتيب الأوضاع:

وبعدما سلمت المدينة الى المسيحيين خاطب ملكا فرنسا واذكاترا رجال الجيش ، وأصدرا الأوامر بأن يتمركز الجيش بالمدينة وفيها يقيم ، وأقام ملك فرنسا في القلعة أما ملك اذكلتسرا فقهد نزل بدار الداوية ، ونزل بقية الفرسان في بيوت أعيان أهل عكا الذين كانوا فيها قبل صلاح الدين ، وعندما قصد هؤلاء الأعيان بيوتهم للاقامة بها ، منعهم الفرسان الذين استولوا عليها وأقاموا فيها ، وهنا نهسبب هؤلاء الأعيان الى ملك فسسرنسا ، ورفعللمتهم ، والتمسوا منه مساعدتهم في اسسترداد ميرا أهلم وملكياتهم ، لأن المسلمين كانوا قد انتزعوها منهم بالقوة وقالوا له : «قد متم يا مولاي لاسترداد مملكة القدس ، ومن غير المعقول أن تحسرمونا مسن ممتلكاتنا ، ذلك أن الفسرسان قسد احتلوا بيوتنا ، ويقولون انهم استولوا عليها من المسلمين ..

ومنح الأمان للمسلمين ، واصطحبهم حتسى المدينة ، وأعطاهم مهلة ، وأوصاهم بأن يدا فعاوا عن حقهام وأنفسهم ، وقام ملك فرنسا وهو في حالة من الغضب الشديد باصدار الأوامر الى رجاله بأن يتسلحوا ليذهبوا معه لمهاجمة ملك انكلترا .

وكان مثل هذا الخلاف قد حدث من قبل ، ولولا تدخل البارونات ووساطتهم في ازالة الغضب وتهدئة الخواطر لوقع ضرر كبير بين ١٨سيحيين نتيجة لهذا الخلاف.

ودخل المسلمون الى المدينة ، ودافعوا عن أذفسهم ضد رتشارد بكل قوة ، فلم يستطع الانتصار عليههم ، بال إنه خسر كثيرا ما رجاله .

١٢٣ \_ وبعدما تصالح ملكا فرنسا وانكلترا ، قــاما بمهــاجمة

واحدا من المسيحيين حسب رتبته ، وعندما حل يوم تنفيذ ما وعد به بعث الى المسيحيين يطلب منهم امهاله الى يوم آخر ، لأنه لم يتح له احضار ما تــوجب عليه احضاره ، وأعطامه رجالنا المهلة المطلوبة ، ذلك أنهم كانوا يعدون حصولهم على الصليب المقدس انجازا رائعا ، وكذلك تحريرهم للأسرى النين كانوا في سجونه .

وعندما حل الموعد المتفق عليه فيما بينهم استعد الملكان والفرسان جميعا ورجــال الجيش والأســاقفة والرهبــان ورجــال الاكليروس، وارتدوا أفخر ما لديهم من ملابس وخرجوا جميعا من المدينة بخشوع تام وتقوى عايمة، وساروا الى المكان الذي حدده لهم صلاح الدين، وعندما وصلوا الى هناك كانوا يعتقدون أن صلاح الدين سيعيد اليهم صليب الصلبوت، غير أنه أخلف وعده معهم.

وغضب ملكا فردسا وانكلترا لذلك غضبا شديدا ، وشـعر الناس من المسيحيين بآلام عظيمة في قلوبهم ونفوسهم ، وذرفوا الدموع الفزيرة طيلة الآيام التالية •

قدمتم لاسترداد مملكة القدس ، ومن غير المعقول أن تحرمونا من ممتلكاتنا ، ذلك أن الفرسان قد احتلوا بيوتنا ، ويقولون انهم استولوا عليها من المسلمين .

وبعث ملك فرنسا بطلب ملك انكلترا وبقية البارونات الاجتماع معا، وبعدما التأم الجمع توجه ملك فرنسا بالخطاب الى السادة النين طالبوا باعادة بيوتهم وممتلكاتهم اليهم قسائلا : أيها السادة ، نحن لم نأت ابدا لاحتلال اراضي أو أمللك أو بيوت الأخرين ، إننا قدمنا من أجل الرب وفي سبيله ، ولتقديم المساعدة لجيوشنا ولاسترداد مملكة القدس التي اغتصابها المسلمون وانتزعوها مسن المسيحيين ، واعادة ممتلكات المسيحيين

اليهم ، ويبدو لي أنه كان من المناسب فعل ذلك بعدما منحنا الرب السلطان والقدرة على احتلال المدينة ، ولقد كان من الواجب القيام بذلك ، إن هذا ما أراه وأقترحه إذا كنتم توافقون ،

ووا فق ملك انكلترا والبارونات الأخرون على ما اقترحه ملك فرنسا ، وقالوا :إن كل من يبرهن على أن ما حصل هو ملكه وحقه يسمح له بالبقاء به ، ثم أصدروا الأوامر للفرسان باخلاء البيوت التى استولوا عليها واعادتها الى أصحابها .

1۲٥ ـ وبعد تسليم عكا ، وعد صلاح الدين كل من ملكي فرنسا وانكلترا باعادة الصليب المقدس الى المسيحيين ، وأن يعطي مقابل كل واحد من المسلمين واحدا من المسيحيين حسب رتبته ، وعندما حل يوم تذفيذ ما وعد به بعث الى المسيحيين يطلب منهم امهاله الى يوم أخر ، لأنه لم يتمكن بعد من احضار ما توجب عليه احضاره . وأعطاه رجالنا المهلة المطلوبة ، ذلك أنهم كانوا يعدون حصولهم على صليب الصلبوت المقدس انجازا عصيما ومفخرة كبيرة ، وكذلك نظروا الى تحريرهم للأسرى الذين كانوا في سجونه .

وعندما حل الموعد المتفق عليه فيما بينهم ، استعد الملكان والفرسان جميعا ورجال الجيش والأساقفة والرهبان ورجال الاكليروس ، وارتدوا افخر ما لديهم من ملابس ، وخرجوا جميعا من المدينة بخشوع تام وتقوى عظيمة ، وساروا الى المكان الذي حدده لهم صلاح الدين وعندما وصلوا الى هناك ، كانوا يعتقدون أن صلاح الدين سيعيد اليهم صليب الصدادوت غير أنه أخلف وعده معهم .

وغضب ملكا فرنسا وانكلترا لذلك غضبا شديدا ، وشعر الناس من المسيحيين بالام عظيمة في قلوبهم ونفوسهم ، وذرفوا الدموع الغزيرة طيلة الأيام التالية ، وعندما شاهد الملك رتشارد الشعب

وساروا الى المكان الذي حدده لهم صلاح الدين ، وعندما وصلوا الى هناك كانوا يعتقدون أن صلاح الدين سليعيد اليهم صليب الصلبوت غير أنه أخلف وعده معهم .

وغضب ملكا فرنسا واذكلترا لذلك غضبا شديدا ، وشعر الناس من المسيحيين بآلام عظيمة في قلوبهم وذفوسهم ، وذرفوا الدموع الغزيرة طيلة الأيام التالية .

وخاف صلاح الدين كثيرا عندما رأى مساحدث ، وخشي مسن ان يتمكن الفرنجة من استعادة مملكة القسدس ، شم انه تحسرك مسن هناك ، وقصد مدينة عسقلان ، وقام هناك بخوض الحرب ، ولقسد خاف صلاح الدين من استيلاء المسيحيين على عسقلان ، لأن هسنه المدينة كانت واقعة على الشساطىء ، فساذا مسسااستولوا عليه/سا وحصنوها ، توجب عليه الذهاب الى مصر عبر طريق آخر غير طريق غزة ، الذي كان اقصر طريق واسهله للسفر من سورية الى مصر .

۱۲۱ ــ وعندما شاهد الملك رتشارد الشعب يبكى لاخلاف صلاح الدين بوعده ، ثار غضبه ، واشفق عليهم كثيرا ، واراد ان يخفسف من الامهم واحزانهم ، فسأمر باحضار المسلمين الذين كان قد اودعهم في سجنه ، وقام على مراى من المسلمين الذين كاذوا على مقربة منه باعدامهم وقطع رؤوسهم .

17٧ ـ وبعد وقت قصير اصيب الكونت دي فالاندرز بمرض خطير ، وهو المرض الذي مات منه (حزيران ١١٩١) وقبل موته ارسل الى ملك فرنسا وطلب منه ان يأتي اليه واستجاب هاذا الملك وقدم لعيادته وقد تحدثا معا ، واعلمه الكونت أن عليه الاحتراس الشديد ، وأن يكثر من الحذر لأن في الجيش عناصر اقسمت الأيمان على التخلص منه وقتله ، واهتم الملك بهاذا الكلام ، وحصره في بخيلته ، وغضب كثيرا ، وخاف حتى أنه أصيب من جراء ذلك بمرض شديد ، سيتوفي بعد أمد من جرائه .

وفي اثناء مرض ملك فرنسا عمل الملك رتشارد على حبك ماؤامرة خيانية كبيرة ، فقد اراد قتال ملك فارنسا دون أن يبدو أن له يد بذلك ، لكن الملك رتشارد شعر أنه مننب بحق الملك الفارنسي ، فقد اساء اليه كثيرا وأننب بحقه مثال زواجه مان بيرنيرا أخات ملك نافار ، ثم محاولاته اجتذاب رجاله اليه بالعطايا والوعود المختلفة مع ازعاجات أخرى سببها له أثناء حصار عكا ، ولهاذا ندم الملك رتشارد كثيرا .

وحين عزم الملك رتشارد (إقرأ فيليب) على السفر دعا كل من دوق بورغونيا ووليم دي باراس وكل من كان في حاشيته ، ونظرة لولائهم له ، طلب منهم اعلامه عما اذا كان لديهم أخبار عن موت لويس ابن ملك فرنسا ، فساذا كان ، يجبب عليهم اطللاعه عليها ، فقال له دوق بورغونيا : « مولاي منذ أن قدمت لحصار عكا لم يأت مركب من بلاد ماوراء البحار لينقل مثل هذا الخبر » ، ولقد أراد ملك انكلترا اشاعة هذا الخبر ليزيد من ازعاج ملك فرنسا في مرضه ، ولدى اطلاع ملك فرنسا على تفاصيل هذا التصرف ، لم يظهر ذلك ، بل استدعى بعض الحكماء ومنحهم أشسياء تمية ليضعوا حدا لمرضه وليعملوا من أجل شائله ، وعمل هؤلاء وفق طله ، وأعطاه الرب النعمة واستجيب لطلبه بالشفاء

## كيف عاد ملك فرنسا .

عندما شدفي ملك فردسا من مرضه أمر بتجهيز سفنه من أجل العودة الى بلاده ، واستدعى اليه دوق بدورغونيا وجميع فرسان فردسا ، وأمرهم أن يكونوا تحت إمرة هذا الدوق ، تم منحه شطرا كبيرا من خزينته ، وأمره أن يتخلف ويأخذ مكانه .

ثم صعد الى سفينة ومن ثم أقلع باسطوله لعبور البحر ، وعندما وصدل الى خليج ساتاليا هاجت عاصدفة في البحدر دامت يومدا

أن قاموا بتحصين عكا ، ثم شحذوا السفن بالعتاد وأرساوها الى يافا ، ثم سافر الجيش برا ، وتقرر أن يكون ملك انكلتار والكونت همفري في المقدمة ، ودوق دي باورغونيا ، وجاك دي أفانس في الساقة .

وعندما علم صلاح الدين بذواياهم ومقاصدهم ، جمع قواته كلها ليناوش هؤلاء وليعيق تقدمهم وليحبط خططهم ، وسار بقواته خلفهم وكان يغير عليهم من اليمين ومن الشامال ويصديق عليهم بجذوده ، وقد هاجمهم بالنشاب ، هذا وعندما جاءوا لعبور بها القصب سلح الملك الساقة تسليحا جيدا ، ونشر قواته تدم صافها وعبأها تعبئة القتال ، وبعد هذا وجه قواته ضد صلاح الدين فصدها والحق بها الهزيمة ، ومع هذا مات كتير من الطرفين ، وكان مدن بين القتلى جاك دي أفن وعدد كبير اخر من الفرسان ، المهم تكبد المسيحيون خسائر كبيرة ، ولكن بمعونة يسروع المسيح خصرج المسيحيون من المعركة أفصل حالا من خصومهم

وتراجع صلاح الدين مع الدين نجو من المعركة من أصحابه الى الوراء ، وتوجهت قواتنا الى بيت نوبه وهسو واد بين يافسا والقدس ، وعسكروا هناك لتمضية الليل ، وأمروا بأن يتولى الملك رتشارد قيادة المؤخرة ، وأن يتولى دوق بورغونيا المقدمة ، ودهب كل منهما الى قاعدته .

وعندما رأى دوق بدورغونيا مساحدث ، وبعددما إسدتقر في موقعه ، استدعى للاجتماع به رجالات فدرنسا الذين كانوا يحبون كتيرا التا الملكي ، وتوجه اليهم قدائلا اللها السادة ، أنتدم تعلمون أن مولانا ملك فرنسا قد ذهب وبقيت نخبة فرسانه ، بينما ليس مع ملك انكلترا سوى قلة من الجند ، وهاهم أمامنا ، فاذا نهبنا قبلهم واستولينا على القدس ، لن يكون بمقدورهم أن يقدولوا فيما بعد لم يكن هناك فرنسيون ، ثم أن يقولوا أيضا : لقد استولى ملك انكلترا عليها ، أما ملك فرنسا فقد فدر هاربا ، فيسحبب ذلك

تلطيخ سمعة الملك وسمعة المملكة بالعار ، وانتم تعلمون أنه لم يسبق لأحد أن وجه الملامة لفرنسا ، لذلك يجب أن نذهب قبلهم » ، ووا فق بعضهم على رغبته ، ولم يوا فق بعضهم الآخر ، وحينذاك قال لهم الدوق : « من أراد أن يتبعني فليفعل »، وأما بالنسبة لملك انكلترا الذي لم يعرف شيئا عن هذا المؤتمر ، فقصد استعد في اليوم التالي ، وزحف باتجاه القدس ، أما دوق بورغونيا فقد سلح الفرنسيين .

وقصد صاحب الكرسي الرسولي وهناك تحدث عن الأخطاء التي اقترفها الجيش الذي كان في ارض القدس ، ثم أنه اسرع في الذهاب حتى لايتسلم أحد امارة فلاندرز ، لأن الكونت فيليب دي فلاندرز قد توفي وباتت الامارة خالية .

۱۳۱ \_ وسنتحدث الآن عن ملك فرنسا ، كما وسنتحدث عن ملك انكلترا وعن باروناته النين مكثوا هناك فقد أعلم ملك انكلترا ان المسلمين قد أخلوا مدينة القدس، وأن الفرصة التي توفرت له ممتازة ، فهو يستطيع الآن الاستنيلاء عليها دون قتال أو مقاومة ، وأطلع الملك دوق بورغونيا وبالونات الجيش على ذلك ، واجتمعوا للتداول حول المسألة وقرروا في الاجتماع أن يذهبوا الى تحصين مدينة عكا ، ثم حملوا الاعتدة على السفن وأرسلوها الى يافا ، ثم اقتسموا الوظائف والادوار ، اي اتفقوا على مسن سيقود المؤخرة وعلى من سيكون في المقدمة ، وتقرر أن يتولى الملك رتشارد ومعه الكونت ايمري المقدمة ، وأن يقف دوق بورغونيا وجاك دى أفانس في المؤخرة .

وعندما سمع صلاح الدين أنهم على نية قصد هذه المناطق ، جمع قواته كلها ، وحاول أن يمنع المسميحيين مسن الذهساب الى يافا ، وطاردهم مسن الخلف ، وهساجمهم مسن اليمين ومسن اليسار ، وقمعهم بجذوده وأطلق عليهم الحراب والسهام مسن جميع الجهات ، وكان عدد الجذود كبيرا ، وحين جاءوا لعبور نهر القصب

وعندما أصبح الملك هناك رأى مدينة القدس المقدسة ، فنزل لكي يؤدي صداواته فهذا مايقوم به جميع الحجاج النين يقصدون القدس فهناك يصدون ومن هناك يمكن رؤية الهيكل والضريح المقدس .

وبعدما أدى الملك صلواته وصلته رسالة من قبال أحد أصدقاء الجيش تقاول أن دوق بورغونيا وصال الى عكا وكذلك عاد غالبية الفرنسيين الى عكا ، وعندما سمع الملك أن الدوق قد عاد ، غضاب غضبا شديدا ، وعاد فورا الى يافا .

وعندما وصل دوق بورغونيا الى عكا ، لم يتجول بها بال تدوفي ودفن في مقبرة القديس نيقولا ولقد الحق مؤتمره وماقام به ضررا عظيما بالمسيحيين ، ولولا خللافه مع الملك بشأن الذهاب الى القدس ، لتمكنت حملة ملك انكلترا من الاستيلاء على القدس وعلى جميع أراضي المملكة ، وأغلق ملك انكلترا يافا وقام بتحصينها وشحنها بالرجال المسلحين وبالعتاد تم ارتحل قاصدا مدينة عكا

## كيف استولى فرسان الداوية على جزيرة قبرص ثم تخلوا عنها:

بعدما استولى ملك انكلترا على جرزيرة قبدرص وبات سيدها باعها الى الداوية بمبلع مائة ألف دينار اسلامي ، وبعدما استولى رجال الداوية على جزيرة قبرص أرادوا أن يعاملوا سكان قبرص مثل معاملتهم لسكان اقطعية قلعدة مسن أراصى القدس ، وأرادوا أن يجبروا سكان الجزيرة على الحضوع لحكم وارادة عشرين من رهبان الداوية ، وعندما رأى القبارصة مايلحقهم من أذى ومساوىء ، فضلا عن أنهم كانوا يكرهون اسيادهم هؤلاء ويتألمون كثيرا لزيادتهم ترواتهم ، لم يعدودوا قددرين على تحمل الأعباء التى أثقلهم بها رجال الداوية ، لذلك هبوا ضدهم ورحفوا

#### - 4944-

لحصارهم في قلعة نيقوسيا ، ولما رأى رجال الداوية حشدا كبيرا من الناس زحفوا لحصارهم انزعجوا كثيرا وخافوا ·

ولما رأى فرسان الداوية أن القبارصة لن يشفقوا عليهم مع أنهم كانوا مسيحيين مثلهم ، وأنهم بالوقت نفسه لم يأتوا الى قبرص بجميع قواتهم ، عرفوا انهم سيعذبونهم ، حتى يخرجوهم من جزيرة قبرص ، فعرضوا عليهم الخروج عن طيبة خاطر ، لكن عندما رأى القبارصة أن فرسان الداوية قد تواضعوا أمامهم كثيرا تعجرفوا وركبوا رؤوسهم وقالوا الهسلم لن يسلموا لهسم بالخروج ، بل سينتقمون منهم ومن أهلهم ، ومن أصدقائهم لأن بالخروج ، بل سينتقمون منهم ومن أهلهم ، ومن أصدقائهم لأن اللاتين حلموهم وقتلوهم ، وعندما رأى فللسان الداوية أن القبارصة لن يشفقوا عليهم مع أنهم ..

كيف يمكنه الحصول على المال والقروض ، فسأله الاسقف عن المدة المستوجب عليه فيها تسديد المبلغ ، فأجابه الملك أن عليه أن يسدد ثمنها خلال شهرين ، وبناء عليه نهب الاستقف الى طلرابلس واقترض من أعيان المدينة مبلغا من المال ، وما أن انقضى أول شهر حتى أحضر المال الى الملك غي ، فقام هذا بدوره فاعطاه الى ملك انكلترا حسب الاتفاق المعقود بينهما ، وأراد النهاب الى جزيرة قبرص ، وهنا طالبه الملك رتشارد بالمبلغ المتبقي عليه وقدره أربعين ألف دينار ، فسطلب منه الملك أن يسسامحه بسسه ، لأنه كان فقيرا ، وليس لديه مال ، وكان رتشارد كريما فلم يطالبه بشيء فيما بعد .

... كانوا مسيحيين مثلهم ، وانهم بالوقت نفسه لم يأته الى قبرص بجميع قواتهم ، عرفوا انهم سيعذبونهم حتى يخرجوهم من جزيرة قبرص ، فعرضوا عليهم الخروح عن طيبة خساطر ، ولكن عندما راى القبارصة أن فرسان الداوية قد تواضعوا أمامهم كثيرا تعجرفوا وركبوا رؤوسهم ، وقالوا : إنهم لن يسمحوا لهمم بالخروج ، بل سينتقمون منهم ومن ذويهم ومن اصدقائهم ، لأن بالخروج ، على سينتقمون منهم ومن ذويهم ومن عطموهم وقتلوهم .

وعندما سسمع الأخ ريذو بسوكارت الذي كان مقدمهم والأخدوة الفرسان الأخسرون أن القبسارصة ليس لديهسم أدنى شسفقة نحوهم ، توسلوا الى الرب وسلموا أمرهم له ، واعترفوا وتناولوا القربان المقدس ، وتسلموا وخرجوا ضد القبارصة ، فأعطى الرب بعنايته النصر الى فرسان الداوية ، وهكذا هسزموهم ، وقتلوا عدا كبيرا منهم ، كما أسروا بعضا أخر منهم ، وإثر هذا نهبوا الى عكا وأطلعوا مقدم الداوية على تفاصيل ما حدث ، ثم تشاوروا فيما بينهم وتداولوا ، وأخيرا اتفقوا على الا يتمسكوا بالجزيرة ،وان يعيدوها الى الملك رتشارد إذا أعاد إليهم القلعة التى أعطوه إياها .

178 \_ وقام الفارس روبرت دي سابلوي مقدم الدا وية ورجالات الدير بالتوجه الى الملك رتشارد ، والتمسوا منه أن يعيد اليهم القلعة التي منصوه اياها ، وأن يسترد بالمقابل الجزيرة ، لأنها لم تكن ابدا المكان الذي يستطيعون التمسك به ، وقد تأثروا كثيرا مسن أعماق قلوبهم لأنهم لا يستطيعون ، لا بل لا يجرؤون على التمسك بالجزيرة والاحتفاظ بها ، وعندما سمع المك رغبتهم ، قرر تسلم الجسزيرة منهم ، فطالبوه بالمال الذي أعطوه اياه ، فأجابهم هذا الملك بأنه لن يعيد المال اليهم مطلقا ، لأنه أخذ قلعتهم بثمن مسرتفع مسع انها لا تساوى نصف أو ربع السعر الذي دفعه •

ولما استرد الملك رتشارد جزيرة قبرص من فرسان الداوية الحقها بمملكته ، وإثر ذلك جاء اليه الملك غي الذي بقي بدون إرث وبدون

مملكة ، وخاطب الملك رتشارد بقوله : « مـولاي ، انك تعلم بـانني بدون ارث وبدون مملكة ، لذلك التمس منك أن تبيعني جزيرة قبرص بقدر ما بعتها لفرسان الداوية » ، ووا فق الملك رتشارد ، وقـال انه راض ببيعها له بمثل ما بـاعها لفـرسان الداوية ، وفـرح الملك غي فرها عظيما ، ومالبث أن تحـدث الى مسـتشاره ببيردي انفـويم أسقف طرابلس في ذلك الحين ، واعلمـه كيف انه اشـترى جـزيرة قبـرص ، ولكونهمـا حسـديقان طلب منه أن يبين له كيف يمـكنه المحدول على المال أو من أين يمكن اقتراضه ، فسأله : « ما هـي المقترة المتقق عليها لدفع هذا المال » فأجابه : انه من المتوجب عليه أن يسند ثمنها خلال شهرين ، فأجابه الاسقف انه خـلال شـهرين السيعينه الرب على ذلك ، ثم سافر الاسقف فـورا بـوساطة احـدى سيعينه الرب على ذلك ، ثم سافر الاسقف فـورا بـوساطة احـدى السفن الى مدينة طرابلس ، فاقترض مـن سـايس الذي كان مـن السفن الى مدينة طرابلس ، فاقترض مـن سـايس الذي كان مـن اعيان طرابلس ومن يوهان دي لي موناي ومن اثرياء لخرين مبلغا من المال ، وبعدما انقضى شهر على ذلك حمل هذا المال الى الملك غي فدفعه بدوره الى الملك رتشارد حسب الاتفاق المعقود بينهما.

وعندما قصد الملك قبرص للاستيلاء عليها ، اصطحب معه عندا من فرسان المملكة الفقراء . وأرسل الملك غي رسالة الي صلاح الدين يستشيره كيف يمكنه السيطرة على جسزيرة قبسرص ، ولدى تسلم صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الملك غي ، ولكن بما أنه طلب مشورته فسينصحه بكل أمانة ويقول له ما يملكه من آراء مفيدة له ، ثم التفت نحو الرسل قائلا : « قولوا للملك غي انه اذا اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها باكملها تحت سلطانه ». وعاد الرسل الى الملك غي وأعلموه بالذي نصح بسه صلاح الدين ، وبنصيحته أخذ ، فبعث برسله الى أرمينية وأنطاكية وعكا معلنا أن كل من يود القدوم الى قبرص والسكن بها فسيعطيه ما يحتاجه للعيش ، وهكذا ذهب الى قبرص الفرسان والسيرجانتية والفرنجة النين جردهم المسلمون من ممتلكاتهم والنساء الأرامل اللواتي فقين أزواجهن ، والفتيات اللواتي فقين آباءهن ، فأعطى الملك لهؤلاء أراضي واسعة ، وكل من جاء اليه حصل على مارغب بالحصول عليه ، وتزوجت الأرامل والفتيات اليتامي من الشبان الذي قدموا الى الجزيرة ، وسساعدهم الملك بمساله ، وأعطى لكل فارس ثلاثة اقسطاعات ولكل واحد مسن السسيرجانتية الخيالة اقسطاعين ، أمسا البقية الذين سسكنوا المدن فسأعطاهم أراضي واسعة ، ومنح كبيرة ، وقد وزع كل شيء حتى لم يبسق لديه الا ما يكفى لعشرين من فدرسانه ، وهكذا سيكن الملك غي جسزيرة قبرص ، ولو أن الامبراطور بولدوين فعل الشيء نفسه عندما سكن القسيطنطينية ، لما كان فقيدها ، لكنه طميع بحيازة كل شيء لنفسه ، فكان أن فقد حياته وكل البلاد .

ونهب الملك غي ليتسلم جزيرة قبرص ، ومن ثم ليقيم نفسه سيدا عليها ، فطالبه الملك رتشارد بمبلغ الأربعين الف بينار المتبقي عليه ، وهنا التمس منه الملك غي أن يسامحه ويعفيه من دفع هذا المبلغ ، لما كان يعانيه من الفقر ، فضلا عن أنه لم يرث شيئا من أهله ، والآن عندما بات ملكا لقبرص صار واحدا من رجاله ، ولهذا تمنى عليه أن يسقط عنه المطالبة بهذا المبلع ، وكان الملك رتشارد كريما لذلك سامحه ولم يطالبه فيما بعد بشء .

١٣٥ \_ وبعدما أعفى ملك انكلت اللك غي من دفسع مبلغ الأربعين الف بينار ، نهب الى قبرص واصطحب معه عدا من فرسان المملكة الفقراء ، ثم أرسل الملك غي رسالة الى صلاح الدين يستشيره كيف يمكنه السيطرة على جزيرة قب رص ، ولدى تسلم صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الملك غي ، ولكن بما أنه طلب مشورته فسينصحه بكل أمانة ، وسيقول له ما يملكه من أراء مفيدة له ، ثم التفت الى الرسل قائلا : « قولوا للملك غي أنه اذا اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها بأكملها تحت سلطانه ، وعاد الرسل الى الملك غي وأعلموه بالذي نصبح له صلاح الدين .

١٣٦ ـ وسأحدثكم الآن عما فعله الملك غي بعدما تسلم جسزيرة قبرص ، فقد ارسل رسلا من قبله الى ارمينية والى انطاكية والى عكا والى كل البلدان معلنا : أنه كل مسن اراد القدوم الى قبرص للسكنى بها سيؤمن لهم كل سبل العيش فيها .

وعندما سمع الفرسان والسيرجانتية والفرنجة النين جردهم المسلمون من ممتلكاتهم نداء الملك غي تحركوا وسافروا الى عنده ومعهم فتيات ويتامى كثيرون من ابناء البارونات والفرسان والجنود النين ماتوا في سورية أو فقدوا فيها ، فأعطاهم الأمان وقدم اليهم المساعدات ، وكذلك أمن القبارصة النين ثاروا على الداوية والحقهم بخدمته مثلهم مثل الفرسان النين اصطحبهم معه .

وكذلك رعى البنائين والكتاب ، وهكذا بحمد الرب صاروا جميعا فرسانا وحماتا كبارا لجزيرة قبرص ، كما أنه زوج النساء اللائي قدمن الى الجزيرة وأعطاهن من ماله مساعدة نالهسا كل مسن تزوج ، وهكذا استقروا جميعا في قبرص بسلام .

لقد منح اراضي الى كل هؤلاء والى الفرسان والسيرجانتية المضيالة ، اما اهل المدن الذين سكنوا الآن في المدن فقد اعطاهم اراضي وأشياء كثيرة ، وقد وزع كل شيء حتى أنه لم يبق من جزيرة قبرص الا ما يكفي لعشرين فارسا جعلهم تحست سيطرته المباشرة ، وهسكذا سكن الملك غي مسع هؤلاء في جسريرة قبرص ، وأقول لكم لو أن الامبراطور بلدوين اسكن الناس في القسطنطينية مثلما فعل الملك غي في قبرص لما كان خسرها ، ولكنه مات لأنه اراد الاحتفاظ بكل مافي الامبراطورية له شخصيا ، ولذلك مات لأنه اراد الاحتفاظ بكل مافي الامبراطورية له شخصيا ، ولذلك من يحاول احتضان كل شيء يخسر كل

## كيف فتك الحشيشية بالماركيز:

وحدث أن وصلت سفينة من سفن تجار المسامين من بسلاد الحشيشية إلى مدينة صور ، وكان الماركيز هو سيد المدينة يتصر ف فيها وفق هواه ، وهسكذا بعسث بسسرجاله فسساستولوا على السفينة ، وعندما علم مقدم الحشيشية بما حدث بعث بسرسالة الى الماركيز تهدده بها ، وطلب منه اعادة ماانتزعه من رجاله والا فسيقتله ، فأجابه الماركيز بأنه لن يعيد شيئا أبدا ، وعند ذلك طلب مقدم الحشيشية من اثنين من رجاله الذهاب الى مدينة صور ليقتسلا الماركيز ، فنفذا الأمر وارتحلا ، وعندما وصلا الى مسور تسظاهرا انهما مسيحيين فقد لبسا لباسهم ، وقصد احدهما الماركيز وقصد الخر بالين الذي كان متسزوجا مسنالماكة مساري ، والمقيمة أنذاك بصور .

وحددث في احدد الايام أن ايزابيل زوجسسة الماركيز كانت بالحمام ، ولم يشأ الماركيز تناول طعامه حتى تعدود ، غير انها مكثت مدة طويلة بالحمام وهو راغب بالأكل ، لذلك امتطى فرسه هو وبعض الفرسان ونهب الى بيت رئيس الاساقفة دي بواف ليتناول الطعام معه ، غير أنه عندما وصل اليه وجده قد تناول طعامه فقال له : « مولاي الاسقف لقد جئت لتناول الطعام معكم ، ولكن بما أذكم قد تناولتم طعامكم فسأعود من حيث أتيت ، وسر الاسقف بقدومه ورجاه بالبقاء حتى يقدم له ما يأكله ، لكنه لم يقبل ، وأخذ الطريق عائدا الى بيته ، وفيما هو في طريق العودة مر بطريق ضيق ، واذا به برجلين وقفا على جانبي الطريق، كل واحدد منهما على جانب ، وقد وقفا أمامه ، وتقدم واحدد منهما منه وناوله رسالة ، ومد الماركيز يده لتناول الرسالة ، فما كان من الأخر الا أن استل منية هاجمه بها وطعنه عدة طعنات فارداه قتيلا ، ولقد دفن في بيت فرسان الاسبتارية ، وحدث هذا في سنة ١٩٩١ لتجسيد يسوع المسيح .

كيه تزورج الأمير هنري دي شامبين سن ايزابيل التي كانت زوجة الماركيز:

وسمع ملك انكلترا الذي كان مقيما في يافا أن فيليب ملك فرنسا قد وصل الى بلاده .

۱۳۷ ـ وسأحدثكم الآن عما قدم من قبرص التى قامت صلات بينها وبين سورية وبلاد ما وراء البحر ـ فقد حدث أن وصلت سفينة عليها تجار من بلاد المسلمين ، ومن بلاد مقدم الحشيشية الى مدينة صور ، وكان الماركيز هو المتصرف بشؤون مدينة صور والمتحكم بها ، ولذلك بعث رجاله فاستولوا على السفينة ، وعندما علم مقدم الحشيشية بما قام به الماركيز ، كتب اليه يتهدده وطلب منه اعادة ما انتزعه من رجاله واطلاق سراحهم والا سيقتله ، فرد

عليه الماركيز بأنه لن يعيد اليه شيئا ، ثم راسله مقدم الحشديشية شانية وكرر طلبه ، لكن الماركيز كرر الرفض ، وبناء عليه اصدر مقدم الحشيشية أوامره الى اثنين من رجاله للنهاب الى مدينة صور واغتيال الماركيز ، فنفذا الأمر وارتحلا ، وعندما وصلا الى مدينة صور دخلاها وهما متظاهرين بأنهما من المسيحيين ، فقدد لبسالباسهم ، وقصد أحدهما الماركيز وأما الآخر فقد قصد الى بالين الذي كان متزوجا من الملكة ماري ، التسي كانت مقيمة في مدينة صور .

وحسدت في أحسد الأيام أن كانت ايزابيل زوجسسة الماركيز بالحمام ، ولم يرغب الماركيز بتناول طعامه حتى تعود ، غير أنها مكثت مدة طويلة بالحمام ، وبما أنه كان راغبا بالأكل فقد امتطى ظهر حصانه وقام برفقة بعض الفرسان بالذهاب الى بيت دي بوا ف رئيس اساقفة صور مستهدفا تناول الطعام منه ، لكنه عندما وصل اليه وجده قد تناول طعامه ، ومع هذا قال للأسقف : « مولاي الأسقف لقد جئت لأتناول الطعام معكم ، ولكن بما أنكم قد تناولت طعامكم فسأعود من حيث أتيت » •

وابتهج الاسقف بقدومه وترجاه بالبقاء حتى يقدم ماياكله ، لكنه لم يقبل ، ثم مالبث الماركيز أن أخذ الطريق عائدا الى بيته ، وفيما هو خارج من بوابة بيت رئيس اساقفة صور ، وأذا به برجلين قد وقف كل واحد منهما على أحد الجانبين ، شم تقدما منه ، وقام احدهما بمناولته رسالة ، ومد الماركيز يده لتناول الرسالة ، فما كان من الآخر الا أن استل مدية ووثب عليه فطعنه بها عدة طعنات فأرداه قتيلا ، وجرى اعتقال القاتلين ، ثم حمل جثمان الماركيز حيث جرى دفنه في مقر فرسان الاسبتارية ، وقد حدث هدذا في سنة ١١٩١ لتجسيد مسولانا يسسوع المسيح ( الصسحيح سنة ١١٩١ لتجسيد مسولانا يسسوع المسيح ( الصسحيح سنة يسان ١١٩١ ) .

١٣٨ \_ وكان ملك انكلترا مقيما في يافا ، وقد سمع تقارير وردت

من بلاد ماوراء البحار تفيد أن الملك فيليب ملك فردسا قد عاد سالما الى مملكته ، وبخل الى فردسا واستقر في غيسورت ، وهذا اراد ملك انكلترا الاستيلاء على كل البلاد والسيطرة عليها لذفسه ، فغادر يافا وقصد مدينة عكا ، ثم مالبث أن وصلت الأخبار تتحدث عن اغتيال الماركيز من قبل الحشيشية ووجهت اصابع الاتهام والملاملة الى الملك رتشارد وقيل انه قتل الماركيز بالتآمر ملع الحشيشية والاتفاق معهم .

واستقر في غيسورت ، وهنا أراد ملك انكلترا السيطرة على كل البلاد فغادر يافا الى عكا ، ومالبث أن وصلت الأخبار تتحدث عن اغتيال الماركيز من قبل الحشيشية ووجهت اصابع الاتهام والملامة الى الملك رتشارد .

وسرت اشاعات أن الملك رتشارد قد تآمر مع مقدم الحشيشية ليرسل رجاله للفتك بملك فدرنسا ، ولاندري مدى صحة هسنه الأخبار ، وقد اطلع ملك فرنسا على هذه المؤامدرة ، فما كان منه بعدما سمع بذلك الا أن شند الحراسة حول نفسه وهكذا لم يسدمح لزمن طويل لرجل غريب أو أجنبي من الاقتراب منه .

ووجه آخرون الاتهام والملامة الى الملك غي بسبب الاهانة التسي وجهت اليه عندما جاء ومعه الملكة سيبل من طرابلس، ووقفا أمسام مدينة صور فمنعهما الماركين من الدخول اليها.

وعندما تأكد ملك انكلترا من صحة خبر وفاة الماركيز ، استدعى بارونات مملكة القدس للتشاور معهم بشأن مدينة صور ، واصطحب معه الكونت هنري ليزوجه من ايزابيل أرملة الماركيز ، وبعدما فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضوع قال له الكونت : ان هذه السيدة التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز ، واذا ماولدت ولدا ذكرا فهو الذي سيرث المملكة ، ثم استطرد يقول : وسأكون وقتها مزعوجا من السيدة ، وأنت تعلم شخصيا السبب الذي يجعلني غير

قادر على الذهاب الى شامبين ، فقال له الملك : « ساعطيك كل مايلزم من مساعدة للذهاب الى شامبين ، واعدك أيضا أنني إذا مامكنني الرب من الذهاب الى انكلترا ، سأجهز جيشا اقدم على رأسه لأساعدك به على اعادة احتلال كل اجزاء المملكة مسع احتسلال بلدان أخرى أيضا ، وستتوفر لدي القدرات حين أعود ، فأتمكن من الاستيلاء على امبراطورية القسطنطينية ، وفي ذلك ستنال مساعدة كبرى ، كما أنني سأمنحك جزيرة قبرص التي سبق لي الاستيلاء عليها ، ذلك أن الملك غي لم يسدد لي مجمل ثمنها ، ومازال مدينا لي بمبلغ أربعين ألف دينار ، وأنني سأطارده وسالاحقه ، ولن يفلت بمبلغ أربعين الف دينار ، وأنني سأطارده وسالاحقه ، ولن يفلت أبدا من يدى حتى يعيد الى جزيرة قبرص ».

وبناء عليه وافق الكونت هنري على الزواج المقتسرح مسسن السيدة ، واحتفل بزواجه مسن السيدة ( في الخسامس مسن ايار سنة ١١٩٢ في مدينة صور ) وقيل ان غالبية الشعب ونخبسة الناس في المملكة القسموا متعهدين أنهم سيجعلون ذويه ، أي ابناءه سادة القدس وملوكها ، وكان هؤلاء الذين تعهدوا بهذا للكونت هنري ممن لم يتفاهم مع الماركيز ، ولم يرغبوا به ولابذريته .

وكان البيازنة النين اقاموا في صور قد اشتكوا من الماركيز ، فقد كانوا قد اقرضوه اموالهم لشراء جهزيرة قبرص ، لكن الماركيز لم يسدد لهم المال الذي استلفه منهم ، فما كان منهم الا أن بعثوا برسول خاص من قبلهم الى الملك غي ليأتمي الى المملكة ليسلموه صور ، غير ان الملك رتشارد فاجأه ، لأن اغتيال الماركيز وقع يوم الثلاثاء ، وفي يوم الخميس تزوجت ايزابيل من الكونت ، وبناء عليه بعث الملك رتشارد رسولا الى الملك غي ليحضره اليه ، ولكن الملك غي اعلم الرسول بتمنعه من الاستجابة والذهاب معه .

#### - 49 87 -

# كيف أغاث ملك اذكلترا يافا التي هاجمها صلاح الدين وكاد ان يحتلها :

علم صلاح الدين أن الملك رتشارد قد سافر من يافا ووصل الى عكا ، فما كان منه الا أن حشد قواته وحاصر يافا ، ونصب أمامها المجانيق وأخذ يقذفها ، وركز رماياته على القلعة حتى أن النين كانوا في داخلها لم يعرفوا الراحة ليلا ولانهارا .

وذكر أنه تعاون تعاونا تاما مع مقدم الحشيشية حتى يرسل بعض رجاله للفتك بملك فرنسا ، ولاندري مدى صححة هنا الخبر ، المهم أن ملك فرنسا قد اطلع على هذا الأمر ، فما كان منه بعدما سمع بهذا الخبر حتى شدد الحراسة حول نفسه ، ولزمن طويل لم يسمح لرجل غريب أو أجنبي من الاقتراب منه .

ووجه اخرون الاتهام واللوم الى الملك غي للاهانة التي وجهت اليه عندما جاء ومعه الملكة سيبل من طرابلس ، ووقفا امام مدينة صور فمنعهما الماركيز من الدخول اليها

وعندما تأكد ملك انكلترا من صحة خبر وفاة الماركيز ، استدعى بارونات مملكة القدس للتشاور معهم بشأن مدينة صور واصطحب معه الكونت هنري ليزوجه من ايزابيل أرملة الماركيز ، وبعدما فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضوع قال له الكونت :« أن السيدة هذه التى تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز ، واذا ولدت ولدا ذكرا فهو الذي سيرث المملكة ، ثم استطرد يقول : وساكون وقتها مزءوجها من السيدة ، واتت تعلم شهضيا السهب الذي يجعلني غير قادر على الذهاب الى شامبين ، فقسال له الملك : « ساعطيك مايلزم من مساعدة للذهاب الى شامبين ، واعدك أيضا اذا مكننى الرب من الذهاب الى انكلترا ، سيأجهز جيشيا أقيدم على رأسية لاساعدك به على احتلال كل اجزاء الملكة واستردادها مع احتلال بلدان اخرى ايضا ، وستتوفر لدى القدرات حين أعود فأتمكن من الاستيلاء على امبراطورية القسطنطينية ، وفي ذلك ستنال مساعدة كبرى ، كما اننى سأمنحك جـــزيرة قبــرص التـــي ســـبق واحتللتها ، ذلك أن الملك غي لم يسدد لي مجمل ثمنها ومازال مدينا لى بمبلغ اربعين الف دينار ، وانني سأطارده وسالاحقه وان يفلت ابدا من يدى حتى يعيد الى جزيرة قبرص ».

ولهذا وافق الكونت هنري على الزواج المقترح ، واحتفل بزواجه من السيدة (في الخامس من ايار سنة ١١٩٢) وذلك في مدينة

#### - 43 64 -

صدور) وقيل ان غالبية الشعب ونخبة الناس في المملكة أقسدوا له متعهدين أنههم سيجعلون ذويه أي أبناءه سادة القسدس وملوكها، وكان هؤلاء النين تعهدوا بهذا الكونت هنري ممن لم يتفاهم مع الماركيز ولم يرغبوا به ولا بذريته.

۱۳۹ ـ وكان البيازنه الذين اقاموا في صور قد اشتكوا من الماركيز، فقد كاذوا قد اقرضوه اموالهم لشراء جزيرة قبرص، لكن الماركيز لم يرد لهم المال الذي استلفه منهم، فما كان منهم الا أن بعثوا بدرسول خاص الى الملك غي ليأتي الى المملكة ليسلموه صور.

غير أن الملك رتشارد فأجأه ، لأن قتل الماركيز وقع يوم التسلاناء ويوم الخميس تزوجت أيزابيل من الكونت .

وعند ذلك بعثوا برسالة الى الملك رةشارد يخبروه فيها أن القلعة التي كان قد حصنها واقعة الآن تهست حصبار صسلاح الدين الشديد ، واستدعى الملك رةشارد الصليبيين وأعيان الرجال في عكا ، وأخبرهم أن صلاح الدين قائم على حصار قلعة يافا ، واراد أن يعرف مدى رغبتهم واستعدادهم وارادتهم في تقسيم المساعدة والنجدة ، فأجابوه جميعا أنهم على استعداد للسير معه في سبيل خدمة مصالح المسيحيين ، ثم اتفقوا فيما بينهم على أن ينهب الملك بعرا ، ويزهف الفرسان برا ، وقد سار على رأس المقدمة هيو صاحب طبرية وبلدوين صاحب بيسان ، وسار في المؤخرة بالين دي البين ، ووليم صاحب طبرية ، وترامى الى مسامع المسلمين بأن الملك رتشارد قادم لنجدة يافا ، فزادوا من ضسغطهم على القلعة وشدوا الهجمات عليها ، وعندما رأى المساحر ون داخل القلعة وشدوا الهجمات عليها ، وعندما رأى المساحر ون داخل القلعة الدين يعرضون عليه الاستسلام مقابل التأمين على حياتهم .

وكان صلاح الدين قد علم من مخبريه أن المسيحيين قادمين لنجدة يافا ، فشدد حصاره على القلعة وزاد ضعطه عليها حتى يستولي عليها قبل وصول المسيحيين ، وفيما هذا يحدث في يافا كان الملك رتشارد قد غادر عكا مساء ومعه سفنه فاوصل الى يافا عند الفجر ، وعندما وصل الى المرفأ سامع صراح الناس وضلجة عظيمة ، فسال رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري ، فأجابه هذا الرجل : ان المسلمين قد استولوا على القلعة واقتادوا المسيحيين

الى السجون ، فاقسم يمينا بحق القديس جاك بانه لن يسمع بذلك ، فما كان منه الا أن لبس سلاحه وحمل سدفه بيده ونزل الى الارض وتبعه رجاله فصعدوا جميعا الى القلعة ، فانجدوا المسيحيين ، وهكذا حافظ جيدا على قسمه .

وبناء عليه بعث الملك ردشارد رسدولا الى الملك غي ليحضره اليه ، ولكن الملك غي أعلم الرسول بسرفضه الاستجابة والنهاب معه .

وعلم صلاح الدين أن الملك رتشارد قد سافر من يافا ووصل الى عكا ، فما كان منه الا ان حشد قواته وحاصر يافا ، ونصب امامها المجانيق وشرع يقذفها ، وقد ركز رماياته على القلعة حتى أن الذين كاذوا في داخلها لم يعرفوا الراحة ليلا ولانهارا .

وعند ذلك بعثوا برسالة الى الملك رتشارد يخبروه فيها أن القلعــة التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت الحصار ، من قبل مسلاح الدين ، وهو حصار شديد جدا ، ودعا الملك رتشارد الى اجتماع عام لأعيان عكا ، وأراد أن يعلم عن مدى استعدادهم للسبير معله وتقديم المساعدة له خدمة لمسالح المسيحيين ، فأجابوا جميعا بالدوافقة على السير معه خدمة لمسالح المسيحيين ، ثم اتفقوا فيما بينهم أن ينسافر الملك بحراء ويزحف في الوقت نفسته الفترسان برا ، وقد سيار على رأس المقيدمة هيو صياحت طبيرية وبلدوين صاحب بيسان ، وسار في المؤخرة بالين دي ابلين ووليم صاحب طبرية ، وترامى الى مسامع المسلمين أن الملك رتشارد قادم لنجسدة يافا ، فزادوا من ضعطهم على القلعسة وشسددوا الهجمسات عليها ، وعندما رأى المحاصرون في القلعة انفسهم وقد اشتد عليهم الحصار ، ولامخرج امامهم را سلوا صلاح الدين يعرضون عليه الاستسلام مقابل التأمين على حياتهم، وكان الذي فماوض صلاح الدين باسمهم راندولف اسقف بيت لحم وشخص آخر اسمه اوبری دی رایدس.

وكان الملك رتشارد قد غادر عكا مساء ، واقلع ومعه سفنه فوصل الى يافا عند الفجر ، وكان رجال صلاح البين قد بخلوا القلعة وانتشر رجال المسلمين في المدينة ، وثارت هناك جلبة كبيرة وضبجة وعمت الفوضى ، وعندما وصل الملك رتشارد الى ميناء يافا ، وسمع

الصراخ ، سأل رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري ، فاجابه هذا الرجل ان المسلمين قد استولوا على القلعسة ، واقتسادوا المسيحيين الى السجون فبادر الى حمل سلاحه واقسم بانه لن يسمح بسقوط القلعة ، وشهر سيفه ونزل الى اليابسة ولحق به رجاله ، فصعدوا جميعا الى القلعة ، فساسعفوا المسيحيين واستنقذوا الاسرى ، وبذلك حافظ الملك على قسمه .

امر الملك ركاب السفن بأن يضعوا اشجارا واوتادا وحواجز امام القلعة لصد هجمسات المسسلمين ، ونفسنت اوامسسره تنفيذا كاملا ، وهاجم المسلمون رجالنا حتى اشتبكوا معهم بالأيدي داخل ساحة القلعة ، ودافع المسيحيون عن أنفسهم بشسدة وقدوة ، وكان عندما يدخل المسلمون من جهة يخرجهم المسيحيون بالقوة من جهسة أخرى ، وقاتل الملك بكل شجاعة ، وكسر في يده السيف ، فسدا فع عن نفسه بسيف آخر ، وظل يقاتل حتى حقق هدفه ، وآنذاك القسى ما عليه من سلاح الى الأرض .

وعاد المسلمون الى مواقعهم ، واثر ذلك سألهم صلاح الدين فيما اذا كاذوا قد استولوا على القلعة ، فأجابه هؤلاء : ان ملك انكلترا قد وصل وأغاثهم ، وهنا سأل سيف الدين أخو صلاح الدين : وأين هو الملك ، وأين هو واقف ؟ فأشار له أحدهم وأوضح أنه وأقسف وسط رجاله على هضبة هناك ، وعند ذلك قال سسيف الدين : هذا شيء مستحيل ، ومن غير المعقول أن يكون الملك وأقسف على قدميه بين رجاله ، فما كان منه الا أن أمر باسراج حصان ولجمسه بمقود ، ثم أرسله مع أحد الجنود ، وكلفه أن يقول للملك : أنه شيء مناسب أن يحارب الملك وأقفا على قدميه ، ولاحسظ الملك الخدعة ، وأدرك أن الحصان فيه شرك للايقاع به وأسره ، فما كان منه الا أن أعاده إلى الرسول وقال له : « شكرا لمولاك لارساله الحصان ، وقل له أنه لم يرسال هسذا الحصان لحبة بيني وبينه ، ولكنه أرسله من أجل هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان وبينه ، ولكنه أرسله من أجل هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان

الى سيده وقال له: ان الملك قد اكتشف الضدعة ، وخجل سيف الدين ، ثم عاد وأرسل له حصانا أخر مع الرسول نفسه الذي كان قد قاد اليه الحصان الأول ، وامتطى الملك صهوة الحصان ، وكان سلاحه عجيبا ، وفي اليوم التالي وصال الجيش والفرسان الى يافا ، وحارب صلاح الدين بشدة ومداومة ، وقد تألم كثيرا لسوء المعاملة التي تلقاها راندولف اسقف بيت لحم ، وأوبري دي راينس اللذان ماتا في السجن .

وحواجز أمام القلعة لصد هجمات المسلمين ، وذهنت أوامره تذهيذا وحواجز أمام القلعة لصد هجمات المسلمين ، وذهنت أوامره تذهيذا كاملا ، وهاجم المسلمون رجالنا حتى اشتبكوا معهم بالايدي داخل ساحة القلعة ، ودا فع المسيحيون عن أذهسهم بشدة وقدوة ، وكان عندما يدخل المسلمون من جهة يخرجهم المسيحيون بالقوة من جهة أخرى ، وقاتل الملك بكل شجاعة ، وكسر في يده سيفه ، فدا فع عن ذهسه بسيف آخر ، وظل يقاتل حتى حقق هدفه ، وأنذاك القي ماعليه من سلاح الى الارض .

وعاد المسلمون الى مواقعهم ، واثر ذلك سألهم صلاح الدين فيما اذا كاذوا قد استولوا على القلعة ، فأجابه هؤلاء : أن ملك انكلتـرا قد وصل وأغاثهم ، وهنا سأل سيف الدين أخو صلاح الدين : وأين هو الملك ، وأين هو وأقف ؟ فأشار له أحدهم وأوضيح أنه وأقسف وسط رجاله على هضبة هناك ، وعند ذلك قال سيف الدين : هــذا شيء مستحيل ، ومن غير المعقول ان يكون الملك واقدف على قدميه بين رجاله فما كان منه الا أن أمر باسراج حصان ولجمه بمقود ، ثم ارسله مع الحد الجدود ، وكلفه أن يقول للملك : أنه شيء غير مناسب أن يحارب الملك واقفا على قدميه ، ولاحظ الملك الخدعة ، وأدرك أن الحصان فيه شرك للايقاع به واسره ، فما كان منه الا أن أعاده الى الرسول وقال له : « شكرا للولاك لارساله الحصان ، وقدل له إنه لم درسل هذا الحصان لمحبة بيني وبينه ، ولكنه أرسله من أجسل هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان الى سيده وقال له: أن الملك قد اكتشف الخدعة ، وخجل سيف الدين ، ثم عاد وأرسل له حصانا آخر مع الرسول نفسه الذي كان قهد قهاد اليه الحصان الاول ، وامتطى الملك صهوة الحصان ، وكان سلاحه عجيبا ، وفي اليوم التالي وصل الجيش والفرسان الى يافا وحارب صلاح الدين بشدة ومداومة ، وقد تألم كثيرا لسوء المعاملة التي تلقاها راندولف اسقف بيت لحم ، واوبري دي رايدس اللذان ماتا في السجن .

١٤١ \_ وبعدما وصل الملك والجيش الى يافا لانجادها نشب

خلاف حاد جدا بين صلاح الدين وأمراء جيشه ، ولم يلاحظ رجالنا ذلك ، حتى انسحب المسلمون من أمام يافا ، وذهبوا للتمسركز بين الله ورام الله ، وذهب الملك وجنوده للاقامة في قلعة السهول ( قرب يازور ) وسمع صلاح الدين أن الملك يلاحقه ، وفي الوقت ذهسه ارتاب صلاح الدين بأخيه سيف الدين وببقية الأمراء ، لذلك لم يقسم في معسكره ولم ينتظر وصول الملك بل توجه الى سورية الجافة حتى يقوم بتحصين قلعتي الكرك والشوبك ، اللتان كان قسد استولى عليهما منذ زمن قريب .

## الملك رتشارد يستولى على قافلة اسلامية ثرية:

بعدما وصل الملك والجيش الى يافا لانجادها نشب خلاف حاد جدا بين صلاح الدين وأمراء جيشه ، ولم يلاحظ رجالنا ذلك ، حتى انسحب المسلمون من أمام يافا ، وذهبوا للتمركز بين الله ورام الله ، وذهب الملك وجنوده للاقامة في قلعة السهول (قسرب يازور) وسمع صلاح الدين أن الملك يلاحقه ، وفي الوقت نفسه ارتاب صلاح الدين بأخيه سيف الدين وببقية الأمراء ، لذلك لم يقم معسكره ولم ينتظر وصول الملك ، بل توجه الى سورية الجافة في معسكره ولم ينتظر وصول الملك ، بل توجه الى سورية الجافة على يقوم بتحصين قلعتي الكرك والشوبك ، اللتان كان قد استولى عليهما منذ زمن قريب .

وذهب الملك وجنوده ليتمركزوا قدرب قلعة الفرسان الداوية في النظرون وهناك وصل اليه اثنان من البدو ، واخذا من الملك الأمان والثقة ، وأقسما له يمينا تعهدا به بأنهما سيخدماه باخلاص وسيطلعاه على كمائن جيش صلاح الدين ، وعن كل مايدور حول صلاح الدين وجميع أهل البلاد وسمع عدد من مماليك أمراء صلاح الدين الأحاديث التي راجست حول كرم الملك وسلماحته وحسناته ، فصار كل من غضب من مولاه يفر اليه هاربا ، ويلتدق به ويصبح تحت حماية ملك انكلترا ، وتزايد عدد هؤلاء المماليك حتى

وصل الى ثلاثمائة مملوك ، ويذكر أنه عندما غادر الملك سورية عائدا الى بلاد ما وراء البحار اصطحب معه من هؤلاء المساليك مسائة وعشرين مملوكا .

وتجسس البدويان لصالح الملك وراقبا الطرق فاطلعا على خبر قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمشاق ، فتوجها الى الملك واطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قدريبا من هناك ، وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق للشعور بالأمان وأن صلاح الدين قد استولى على يافا وأن القوات المسلمة مسيطرة على المنطقة ، ثم أن ملك فرنسا والفرنسيين كانوا قد عادوا الى بالدهم منذ زمن طويل ، ولم يكن لدى الملك رتشارد عدد كبير من الرجال حتى يضلوا الى العبور في المسرات الجبلية ، وكانوا مسطلعين اطلاعا جيدا على الخالفات الحاصلة في معسكر صلح الدين ويعرفون واقع حال الملك رتشارد ، وأرسال اليهم صلاح الدين اربعبن رجلا مسلحا حتى يقودوهم الى الغور .

وطلب الملك رتشارد من البدويين اللذان نقلا له هذا الخبران يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من أي المرات يمكن أن تمر بسهولة ، فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل مابوسعهما حتى يمكناه من الاستيلاء على القافلة ، ولم يشك الملك بهما أبدا ، وقد أغرقهما بالهدايا الكثيرة ، ومنحهما عندا وافرا من قطع الذقود الذهبية ، وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذقود التي منحها لهما الملك ، ولهذا بذل البداة الأخرون غاية جهودهم لمراقبة حركات القافلة مع تحركات أهالي البلد لاطللاع الملك على اطلاع ومعرفة بجميع حركات اهالي البلاد .

وراقب البدويان سير القافلة حتى وصلت الى مكان قسريب مسن مكان اقامة الملك ، وعندما اطلعاه على الخبر غمرهما بالهدايا والاعطبات ، وما أن تأكد من أن القافلة قد باتت قريبة منه حتى

تسلح هو وفرسانه وسيرجانتيته بالأسلحة الخفيفة ، ولم يصطحب معه أحدا من الجنود العاديين ، بل كانوا جميعا من الكونتات وكبار القادة ، وهؤلاء أيضا تسلحوا بالأسلحة الخفيفة ، وفيما بعد فقد الفرسان والسرجانتية خيولهم من جراء ما عاذوه أثناء الحملة ومسع ذلك ، بفضل الحرب تساعدوا على الأقدام ومعروف أنه في تلك الأيام عندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا ، كان عندما يسقط عن حصانه لا يمكن لأحد مساعدته .

وتحرك الملك واتباعه من مكان تمركزهم مساء ، وساروا طوال الليل حتى وصلوا عند انبلاح الفجر الى موقع « الصهريج الاحمر » فوجدوا هناك القافلة ومن فيها معسكرين ، وانقضوا عليها وعلى من فيها بسلاحهم ، ودا فع رجال القافلة عن انفسهم لكنهم لم ينجحوا ، فقد غلبهم الملك واستولى على القافلة وعلى ما كان فيها ، ويروى أن عندا كبيرا من المسلمين لا يقل عن الف ومائتي رجلا لاقوا حتفهم ، واقتاد الملك القافلة الى يافا ، وعاد ومعه اتباعه بسلام وفقد المسيحيون ستين رجلا ، ومسع هذا لم يحقق المسيحيون قط مثل هذا النصر ، ولم يحصلوا ابدا على مثل هذا المرابح ، وبعدما رجع الملك الى يافا اعطى مما ربحه من القافلة الى الفرسان والسيرجانتية ، واحتفظ لنفسه بمبلغ كبير من المال.

ثم غادر الملك يافا وتوجه الى عسقلان ليزيد من تحصيناتها ، ثم قصد قصد غزة ففعل الشيء نفسه وأعادها الى فرسان الداوية ، ثم قصد الداروم فحصنها ، وعندما رأى صلاح الدين أن الملك رتشارد قد ضاءف قوته وزاد نشاطه ، جمع قواته وجاء ليقوم بحصار الداروم ، وكان في ذلك الحين بامكان الملك رتشارد مجابهة صلاح الدين على أرض المعركة . وحدث أنه .....

ونهب الملك وجنوده ليتمركزوا قدرب قلعدة الفرسان الداوية في النظرون وهناك وصل اليه إثنان من البدو ، والخذا من الملك الأمان والثقة ، واقسما له يمينا تعهدا به بانهما سيخدماه باخلاص وسيطلعاه على كمائن جيش صلاح الدين ، وعن كل ما يدور حول صلاح الدين وجميع اهل البلاد ، وسمع عدد من مماليك امراء صلاح الدين الأحاديث التسبي راجست حسول كرم الملك وسسماحته وحسناته ، فصار كل من غضب من مولاه يقر اليه هاربا ، ويلتحق به ويصبح تحت حماية ملك انكلترا ، وتزايد عدد هؤلاء المماليك حتى وصل الى ثلاثمائة مملوك ، ويذكر انه عندما غادر الملك سورية عائدا الى بلاد ما وراء البحار اصطحب معه من هؤلاء المساليك مسائة وعشرين مملوكا.

وتجسس البدويان لصالح الملك وراقبا الطرق فاطلعا على خبر قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمشق ، فتوجها الى الملك واطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من هناك ، وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق للشعور بالأمان وأن صلاح قد استولى على يافا وأن القوال المسلمة مسيطرة على المنطقة ، ثم إن ملك فرنسا والفرنسيين كانوا قد عادوا الى بالادهم منذ زمن طويل ، ولم يكن لدى الملك رتشارد عدد كبير من الرجال حتى يضطروا الى العبور في المصرات الجبلية ، وكانوا مسطلعين اطلاعا جيدا على الخسلافات الحاصلة في معسكر صسلاح الدين ويعرفون واقع حال الملك رتشارد ، وارسال اليهم صلاح الدين رجلا مسلحا حتى يقودوهم الى الغور .

وطلب الملك رتشارد من البدويين المذان نقلل له هنا الخبر أن يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من أي المسرات يمكن أن تمسر بسهولة ، فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل ما بوسعهما حتى يمكناه من الاستيلاء على القافلة ، ولم يشك الملك بهما أبدا ، وقد أغرقهما بالهدايا الكثيرة ومنحهما عندا وافرا من قطع النقود التي النهبية وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذقود التي

منحها لهما الملك، ولهذا بذل البداة الآخرون غاية جهودهم لمرا قبة حركات القافلة مع تحركات الهالي البلاد لاطلاع الملك عليها، وبذلك بات الملك على اطلاع ومعرفة بجميع حركات الهالي البلاد.

وراقب البدويان سير القافلة حتى وصلت الى مكان قدريب من مكان اقامته وعندما اطلعاء على الخبدر غمدرهما بسالهدايا والأعطيات ، و ما إن تأكد من أن القافلة باتت قريبة منه حتى تسلح هو وفرسانه وسيرجانتيته بالأسلحة الخفيفة ، ولم يصطحب معه احدا من الجنود العاديين ، بل كانوا جميعا من الكونتات وكبار القادة ، وهؤلاء أيضا تسلحوا بالأسلحة الخفيفة ، وفيما بعد فقد الفرسان والسيرجانتية خيولهم من جراء ما عانوه أثناء هذه الحملة ، ومع ذلك بفضل الرب تساعدوا على الأقدام ، ومعروف أنه في تلك الأيام عندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا ، كان عندما يسقط عن حصائه لا يمكن لأحد مساعدته .

وتحرك الملك وأتباعه من مكان تمركزهم مساء ، وساروا طـوال الليل حتى وصلوا عند انبلاح الفجر الى موقع « الصهريج الاحمر » فوجدوا هناك القافلة ومن فيها معسكرين ، وانقضوا عليها وعلى من فيها بسلاحهم ، ودا فع رجال القافلة عن انفسهم لكنهم لم ينجحوا ، فقد غلبهم الملك واسـتولى على القافلة وعلى ما كان فيها ، ويروى أن عددا كبيرا من المسلمين لا يقل عن الف ومائتي رجلا لاقوا حتفهم ، واقتاد الملك القافلة الى يافا ، وعاد ومعه اتباعه بسلام ، وفقد المسيحيون ستين .

وجده في مكان فسيح فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق الهزيمة به وبهم ، وبات الاسلمون يخشون الآن من أن يتمكن الانكليز وملكهم من الاستيلاء على جميع المملكة ، وعظمت شهرة الملك رتشارد ، وصار اسمه يخيف المسلمين الى حد أنه عندما كان طفل منهم يبكي كانت أمه تخيفه وتسكته باسم اللملك رتشارد بان تقول له « أخرس قبل أن يسمعك ملك انكلترا » ، وعندما يكون واحد من المسلمين يطوف على ظهر حصانه ، فيحرن ويتمنع من الحركة فيقول له : « مالك التعتقد أن ملك انكلترا موجود في هنه المابة » و واذا ما أراد أحد الجنود سقاية فرسه ، والفرس ترفض الشرب من الحوض فيقول لها : « مالك اتخاته فرسه ، والفرس ترفض موجود في المابي المرب من الحوض فيقول لها : « مالك اتخاته فرسه ، والفرس ترفض موجود في المابي المنابة » واذا ما أراد أحد الجنود سقاية فرسه ، والفرس ترفض

## كيف أراد صلاح الدين عقد هدينة مدع الملك رتشارد ، لكنه رفض :

ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الملك رتشارد يساله فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ، فإذا ما رغب بدنك انه على استعداد لعقد هدنة معه ، وأن يعيد اليه شطرا من المملكة التي استولى عليها وانتزعها من المسيحيين ، واقدم صلاح الدين على تقديم هذا العرض لخشيته من أخيه سيف الدين ، لأن الملك رتشارد وعده أنه اذا أصبح مسيحيا سيزوجه أخته التسي كانت ملكة صقلية ، وخاف صلاح الدين أنه اذا ما تم هذا الزواج فسيخسر كل فتوحاته وجميع البلاد التي استولى عليها ، وكان صلاح الدين حين قدم عرضه للملك رتشارد على استعداد للقبول بمنحه نصف مملكة قدم عرضه للملك رتشارد على استعداد للقبول بمنحه نصف مملكة القدس أو أكثر ، لكن الملك رفض هذا العرض وأخبر رجال الوفد الذين بعثهم صلاح الدين : إنه يريد مملكة القدس بأكملها ويريد الذين عموري ، وأنه اذا لم يشأ صلاح الدين أن يعيد اليه كل ما

- 441 -

يطلبه ، فإنه سيذهب للاقامة في مصر ، لا بل هو ذاهب الى هناك ، وسيرى من الذي سيدافع عن مصر ٠

وفي ذلك الأثناء جاء الملك غي الى عكا وذلك بناء على طلب ملن الملك ردشارد ، ولم يجد الملك غي الملك ردشارد هناك ، لذلك اراد العودة الى قبرص ، غير أن الكونت هنري الذي كان يعرف سلب استدعائه ، طلب منه الانتظار ، وعلم الملك غي لماذا استدعاه الملك ردشارد ، فخاف الآن أنه إذا ما قال الكونت أنه لن ينتظره ، سيقدم على اعتقاله ، لذلك قال له إنه سيذهب إلى يافا حيث الملك ردشارد ، وذلك ليسمع أوامره وليمتثل لارادته ، فقال له : أنه سليرسل معه اثنين أو ثلاثة من رجاله على ظهر السفينة نفسها ، وفعل الكونت البيازنة له أصلا السفينة له ووعده منح كبيرة وكثيرة وبامتيازات هائلة في قبرص ، فهو سيدكمهم ب « أيوبرت ماريا » وسيجعلهم يحلون محله في حكم قبرص عندما يكون مسافرا في البحر ، واهتمم البيازية ب « أيوبرت » وهكذا أقسموا يمينا تعهدوا فيه باطاعة الملك غي عندما يكون خارح عكا .

وأقلع الملك غي من عكا ، وسافر معه على ظهر السفينة نفسها اثنان من فرسان الكونت وذلك بناء على توجيهه ، وعندما اقتربت السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال لهما : أبلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لااستطيع الذهاب الى يافا ، وعاد الفارسان الى عكا ، ونزل الملك غي في قبرص ، وهنا لاتسالوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة لما قام به الملك غي ، وماحاكه من خديعة .

....رجلا ، ومع هذا لم يحقق المسيحيون قسط مثه المسال هسنا النصر ، ولم يحصلوا ابدا على مثل هذه المرابع ، وبعدما رجع الملك الى يافا أعطى مما ربحه مسن القسافلة الى الفسرسان والسيرجانتية ، واحتفظ لنفسه بمبلغ كبير من المال .

ثم سافر الملك من يافا الى عسقلان حتى تولى تحصينها ، شم قصد غزة ففعل الشء ذفسه ثم أعادها الى فرسان الداوية ، وبعد هذا قصد الداروم فحصسنها ، وعندمسا رأى صسلاح الدين أن الملك رتشارد قد ضاعف قوته وزاد من نشاطه ، جمع قواته وجاء ليقوم بحصار الداروم ، وكان في ذلك الحين بامكان الملك رتشارد مجابهة صلاح الدين على أرض المعركة ، وحدث أنه وجده في مسكان فسسيح فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق الهزيمة به وبهم ، وبسات المسلمون يخشون الآن من أن يتمكن الانكليز وملكهم من الاستيلا على جميع المملكة ، وعظمت شهرة الملك رتشارد ، وصار اسمه يخيف المسلمين الى حد أنه عندما كان طفل منهم يبكى كانت امله تخيفه وتسكته باسم الملك رتشارد بأن تقول له : « اخرس قبـل أن يسمعك ملك انكلترا ، وعندما يكون واحد من المسلمين يطسوف على ظهر حصانه ، فيحرن ويمتنع من الحركة فيقول له :«مالك اتعتقد أن ملك انكلترا موجود في هذه الغابة،؟ واذا ما اراد أحد الجذود سـقاية فرسه والفرس ترفض الشرب من الحوض فيقسول لها: « مالك اتظنين أن ملك انكلترا موجود في الماء ».

187 \_ ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الملك ردشارد يسأله فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ، فإذا ما رغب بذلك فانه على استعداد لعقد هدنة معه ، وأن يعيد اليه شطرا من المملكة التي استولى عليها وانتزعها من المسيحيين ، وأقدم صلاح الدين على تقديم هذا العرض لخشيته من أخيه سيف الدين ، لأن الملك رتشارد وعده أنه إذا أصبح مسيحيا سيزوجه أخته التسي كانت ملكة صقلية ، وخاف صلاح الدين انه اذا ما تم هذا الزواح فسيخسر كل فتوحاته وجميع البلاد التي استولى عليها ، وكان صلاح الدين حين

قدم عرضه للملك رتشارد على استعداد للقبول بمنحة نصف مملكة القدس أو أكثر ، لكن الملك رفض هذا العرض وأخبر رجال الوفد النين بعثهم صلاح الدين انه يريد مملكة القدس بأكملها ويريد أيضا كل ماانتزعه دور الدين من المسيحيين واستولى عليه في أيام الملك عموري ، وأنه إذا لم يشأ صلح الدين أن يعيد اليه كل ملا يطلبه ، فإنه سيذهب للاقامة في مصر ، لا بله سو ذاهب الى هناك ، وسيرى من الذي سيدا فع عن مصر ، أو يدفعه عنها وسيرى من الذي سيدا فع عن مصر ، أو يدفعه عنها وسيرى من الذي سيدا فع عن مصر ، أو يدفعه عنها و المناه المناه

وفي تلك الأثناء جاء الملك غي الى عكا وذلك بناء على طلب مسن الملك رتشارد ، ولم يجد الملك غي الملك رتشارد هناك ، لذلك أراد العودة الى قبرص ، غير أن الكونت هنري الذي كان يعرف سبب استدعائه ، طلب منه الانتظار ، وعلم الملك غي لماذا استدعاه الملك رتشارد ، فخاف الآن أنه اذا ما قال الكونت إنه لن ينتظره ، سيقدم على اعتقاله ، لذلك قال له أنه سينهب الى يافسا حيث الملك رتشارد ، وذلك ليسمع أوا مره وليمتثل لارادته ، فقال له أنه سيرسل معه اثنين أو ثلاثة من رجاله على ظهر السنفينة نفسها ، وفعل الكونت هذا ليحول بينه وبين الهرب ، لكن الملك غي تحدث الى البيازنة اصحاب السفينة ، ووعدهم بمنح كبيرة وكثيرة وبامتيازات هائلة في قبرص ، فهرو سيدكمهم ب « أيوبررت ماريا » وسيجعلهم يحلون محلة في حكم قبرص عندما يكون مسافرا في البحر ، واهتم البيازنة ب « أيوبرت ماريا » وهكذا أقسموا يمينا تعهدوا فيه باطاعة الملك غي عندما يكون خارح عكا .

# كيف عقد الملك رتشارد الهدنة مع صلاح الدين:

ووصلت رسائل ورسل الى الملك رتشارد أخبرته ان ملك فرنسا قد استولى على كل أراضيه وممتلكاته في فرنسا ، كما وقام الخدوه يوحنا بانكلترا بالاستيلاء على جميع المدن والقلاع ، واقسمت المملكة يمين الولاء له ، وعندما سمع بهذه الأخبار لم يكن مسرورا أبدا ، لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين يعرض عليه التفاوض من أجل الهدنة ، لكن صلاح الدين أجابه أنه على غير استعداد لعقد الهدنة معه ، لأنه عندما قدم له مثل هـــذا العــرض بـالتهادن رفض ، وبعث رتشارد وفدا جديدا الى صلاح الدين ، وكان فيه بالين دى ابلين ، وقد طلب الملك من بالين أن يبذل جهده لعقد هسدنة مع صلاح الدين ، وأخبر صلاح الدين بالين أنه لن يبرم أي هدنة مالم يتخل له الملك عن: غزة ، وعسقلان ، والداوم ، ويافا ، ذلك أن جوا سيسه أطلعوه على الأخبار التي تلقاها الملك من بلاد مساوراء البحار ، وعاد بالين الى الملك وأخبره بمنا وجنده عند صنيلاح الدين ، وغضب الملك لهذا السبب ، فهو كان على بينة بضعف أحوال سكان المملكة ، ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هدنة ، لذلك أمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول أن يستثنى يافها من الاعادة ، وذهب بالين وتمكن اخيرا من عقد هدينة مسم صدلاح الدين على اساس اعادة ، غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا يسكن أحد من المسلمين في عسقلان بال تهدم، وبقيت يافسا للمسيحيين ، وشملت الهدنة : قيسارية وارسوف وحدفا ، وتنازل الملك عن عسقلان والمدن الأخرى ، واستدعى الملك الكونت وأعلمه أن مدة الهدنة عشر سنوات ، وأنه تنازل عن عسقلان وطلب منه أن يقسم على التمسك بالهدنة وهذا مافعل ، وهذا قسال له الملك : « انه من الضروري بالنسبة لي أن أسافر ، وتسأكد أنه أذا منحني الرب الحياة سأعود والحضر لك رجالا استرد بهم لك عسقلان وجميع أجزاء المملكة وسألتوجك ملكا في القدس » ثم إنه شحن يافا بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح ، ثم را فق الملك وعاد معه الى عكا .

وتصدف الملك غي الى البيازنة \_ اصحاب السدفينة \_ ووعدهـم
بمنح وافرة وكثيرة وبامتيازات هائلة في قبرص ، فهـو سيحكمهم
ب « أيوبرت ماريا » وسيجعلهم يحلون محله في حكم قبرص عندما
يكون مسافرا في البحـر ، واهتـم البيازئة ب « أيوبـرت
ماريا » وهكنا اقسموا يمينا تعهـدوا فيه باطاعة الملك غي عندما
يكون خارح عكا .

وأقلع الملك غي من عكا ، وسافر معه على ظهر السفينة نفسها اشان من فرسان الكونت وذلك بناء على توجيهه ، وعندما اقتسربت السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال لهما : أبلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لاأستطيع النهساب الى يافا ، وعاد الفارسان الى عكا ، ونزل الملك غي في قبسرص ، وهنا لاتسالوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة لما قام به الملك غي ، وما حاكه من خديعة .

الله فرنسا قد استولى على كل اراضيه وممتلكاته في فرنسا ، كما وقصام أخصوه يوحنا بصانكلترا بسسالا ستيلاء على جميع المن والقلاع ، وأقسمت المملكة يمين الولاء له ، وعندما سسمع بهسنه والقلاع ، وأقسسمت المملكة يمين الولاء له ، وعندما سسمع بهسنه الأخبار لم يكن مسرورا أبدا ، لهذا بادر بمسراسلة صلاح الدين يعرض عليه التفاوض من أجل الهنة ، لكن صلاح الدين أجابه أنه على غير استعداد لعقد الهدنة معه ، لأنه عندما قدم له مشل هسنا العرض بالتهادن رفض ، وبعث الملك رتشارد وفدا جديدا الى صلاح الدين ، وكان فيه بالين دي ابلين وقد طلب الملك من بالين أن يبسذل الدين ، وكان فيه بالين دي ابلين وقد طلب الملك من بالين أن يبسذل يبرم أي هدنة مع صلاح الدين ، وأخبر صلاح الدين بالين أنه لن يبرم أي هدنة مالم يتخل له الملك عن : غزة ، وعسقلان ، والداروم يبرم أي هدنة مالم يتخل له الملك عن : غزة ، وعسقلان ، والداروم ملاح الدين ، وغضب الملك لهذا السبب ، فهو كان على بينة بضعف مسلاح الدين ، وغضب الملك لهذا السبب ، فهو كان على بينة بضعف أحوال سكان المملكة ، ولم يرغب بالنهاب بدون عقد هسدنة ، لذلك أحوال سكان المملكة ، ولم يرغب بالنهاب بدون عقد هسدنة ، لذلك أحوال سكان المملكة ، ولم يرغب بالنهاب بدون عقد هسدنة ، لذلك

امر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول ان يستثني يافا من الاعادة ، وذهب بالين وتمكن اخيرا من عقد الهدنة مع صلاح الدين على اساس اعادة : غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا يسكن احد من المسلمين في عساقلان بال تهددم ، وبقيت يافسالمسيحيين ، وشملت الهدنة ، قيسارية وارسوف وحيفا ، وتنازل المسيحيين ، وشملت الهدنة ، قيسارية وارسوف وحيفا ، وتنازل عن الملك عن عساقلان والمدن الأخسرى ، واسستدعى الملك الكونت هنري ، واعلمه أن معنة الهدنة عشر سنوات ، وأنه تنازل عن عسقلان وطلب منه أن يقسم على التمسك بالهدنة وهدنا مافعل ، وهنا قال له الملك : « أنه من المعروري بالنسبة لي أن أسافر ، وتأكد أنه أذا منحني الرب الحياة سأعود وأحضر لك رجالا استرد بهم لك عساقلان وجميع أجازاء الملكة وساتوجك ملكا في القدس » ثم أنه شحن يافا بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح ، شم الفق الماك وعاد معه الى عكا وبرفقتهما اسقفها .

### كيف القي القبض على ملك انكلترا عندما عاد الى بلاده:

بعدما حل الملك في عكا اعد شوانيه وحمل سفنه بالرجال وشحنها بالمؤن ، ثم الصعد الى السفن زوجته ، وزوجة ملك قبرص \_ وكان قد مات في سجنه \_ وكذلك ابنته ورجاله ، ثم طلب من مقدم الداوية أن يؤجره عددا من فرسانه والسيرجانتية ليرافقوه في سفره وعلل طلبه بقوله : « انني سمعت أن ملك فرنسا يراقبني وأخشى من أن يقبض علي ، وبوجود الفرسان معي يمكنني أن أتخفى كواحد منهم ، وبذلك أسافر كوالحد من الفرسان الى بلادي ».

ووا فق مقدم الداوية على طلبه وعمل و فق هواه ، وبعدما اكملوا الاستعدادات للسفر صعدوا الى الشواني والسفن ، وودعوا الكونت هنري وسكان البلاد ، وبعدما سافروا من عكا واصبحوا في وسط البحر ، فكر الملك بالانتقال من سفينة الى أخرى ، غير أنه وجد أنه لا يستطيع القيام بذلك مالم يكن معه في السفينة قدوة حدرا سة كافية له ، لذلك استأنن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها النهاب الى مرسيليا ، في حين نهب هو والفرسان باتجاه آخر ، وعندما وصلوا الى أقويلي ، التي كانت أكبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحد الاغريق ، اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتى وصلوا الى دوقية أو ستريا ( النمسا ) وكان الدوق في أحدى قلاعه على مقربة منهم ، وجاء إليه فورا أحد الحدراس وأخبره أن ملك انكلترا موجود في قلعته ويرغب في مقابلته أذا سمح بذلك .

وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا كبيرا فهويستطيع الآن أن يتأر للعار الذي لحقه في عكا ، لهذا أمر باغلاق أبواب القلعة ، وأن يحمل رجاله اسلحتهم ، تسم تسوجه نحسو الملك حيث كان مقيما ، وصدرت أصوات مزعجة من هؤلاء الرجال النين جاءوا لالقاء القبض على الملك ، لأنهم انفعلوا انفعالا كبيرا ، وأمام هذا

الحال يروى ان الملك بخل الى المطبخ فخلع ثيابه ، ثم ارتدى ملابس والحد من الخدم ، وتناول بعض الأطعمة ليعدها ثم اخذ يقوم باعمال الشواء ، وجاء والحد من الحرس الى البيت وشرع يبحث عنه حتى وجده فقال له : « قف يامولاي ان الدوق يريد ان يتحدث اليك » .

وجاء رجال الدوق فساقوه امسامهم حتى اوصدوه الى الدوق ، فأمر الأخير بوضعه في أحد الأبراج وحراسته فيه ومعاملته بكرامة تليق بمكانته وذلك حتى يعلم الامبراطور بأمره ، وعندما علم الامبراطور بسنلك اهتم كثيرا بالوضوع ، وطلب من الدوق ان يحضره اليه ، وحمله الدوق اليه ، وقسسام الامبسراطور هنري ( السادس ) بالقائه بالسجن حيث بقي حتى تاريخ اخراجه منه .

وسأتحدث اليكم الآن عن اسباب العداوة التي قامت بين ملك انكلترا ودوق النمسا ، فقد حدث أنه عندما استردت عكا مسن الاسلمين .

١٤٤ ـ وسأحدثكم الان عما حدث لملك انكلترا بعدما غادر مملكة القدس :

بعدما حل الملك في عكا أعد شوانيه وحمل سفنه بالرجال وشحنها بالمرؤن ، ثم أصعد إلى السفن زوجته ، وزوجة ملك قبدرص دوكان قد مات في سجنه دوكذلك ابنته ورجاله ثم طلب من مقدم الداوية أن يؤجره عددا من فرسانه والسير جانتيه ليرا فقوه في سفره وعلل طلبه بقوله : « إنني سمعت أن ملك فرنسا يرا قبني وأخشى من أن يقبض علي ، وبوجود الفرسان معي يمكنني أن أتخفى كواحد منهم ، وبذلك أسافر كواحد من الفرسان الى بلادي .

وواقق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه ، وبعدما اكملوا الاستعدادات للسفر صعدوا الى الشواني والسفن ، وودعوا الكونت هنري وسكان البلاد ، وبعدما سافروا من عكا واصبحوا في وسلط البحر ، فكر الملك بالانتقال من سفينة إلى أخرى ، غير أنه وجد أنه لايستطيع القيام بذلك ما لم يكن معه في السفينة قوة حدراسة كافية له ، لذلك استأنن زوجته وطلب منها ومدن حاشيتها النهاب إلى مرسيليا في حين نهب هو والفرسان باتجاه آخر ، وعندما وصداوا إلى اقويلي ، التي كانت أكبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحدر الاغريق ، اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتى وصلوا إلى دوقية أوستريا ( النمسا ) وكان الدوق في احدى قالعه على مقربة منهم ، وجاء إليه فورا أحدد الحدراس واخبره أن ملك انكلترا موجود في قلعته ويرغب في مقابلته إذا سمح بذلك .

وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا كبيرا فهو يستطيع الان ان يشآر للعار الذي لحقه في عكا ، لهذا امر بغلاق ابواب القلعة ، وأن يحمل رجاله اسلحتهم ، ثم توجه نحو الملك حيث كان مقيما ، وصدرت اصوات مزعجة من هؤلاء الرجال الذين جاءوا الالقاء القبض على الملك ، لانهم انفعلوا انفعالا كبيرا ، وأمام هذا الحال يروى أن الملك مخل إلى المطبخ فخلع ثيابه ، ثم ارتدى ملابس واحد من الخدم ،

وتناول بعض الاطعمة ليعيدها ، ثم أخذ يقوم بأعمال الشواء ، وجاء واحد من الحرس إلى البيت وشرع يبحث عنه حتى وجده فقال له : « قف يامولاي إن الدوق يريد أن يتحدث اليك » .

١٤٥ وجاء رجال الدوق فساقوه أمامهم حتى أوصداوه إلى الدوق ، فأمر الاخير بوضعه في أحد الأبراج وحراسته فيه ومعاملته بكرامة تليق بمكانته وذلك حتى يعلم الامبراطور بأمره ، وعندما علم الامبراطور بذلك اهتم كثيرا بالموضوع ، وطلب من الدوق أن يحضره إليه ، وحمله الدوق إليه ، وقام الامبراطور هنري ( السادس ) بالقائه بالسجن حيث بقى حتى اخراجه منه •

كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامبروك قدد دخلا الى عكا واقاما فيها ، وحينذاك جاء مارشال ملك انكلترا فهاجم مقرر اقامتهما وطردهما منه بكل قسوة وعنف ، الأمر الذي ازعجهما كثيرا ، ولذلك عندما واتتهما الفرصة ثار لكرامتهما ، وقد اثار هذا الحادث كثيرا من الحقد والحريب حيث هدمت ممالك عديدة من جراء ذلك .

وعندما علم ملك فردسا أنه ألقي القبض على الملك رتشارد وأودع السجن في ألمانيا ، عمل على حماية الطرق ومراقبة المنافذ ثم جمع جدوده ودخل الى بعلاد ملك انكلترا ، وقساتل هناك بشدة وشراسة ، واستولى على المدن والقلاع وبذلك توصل الى اسر كونت دي ليفاستري الذي أنابه الملك رتشارد في حكم دورماندي والدفاع عنها وعن البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر ، هذا ومحكث الملك رتشارد زمنا طويلا في السجن ، وقد حدث هذا كله في سنة الملك رتسيد يسوع المسيح .

### كيف اطلق سراح ملك انكلترا

بعث هذا الملك إلى انكلترا ليؤتى له بالمال حتى يتحرر من سلجن

م 10 - ح٨

الامبراطور ، وكان قد أقسم له أن يدفع له الفنية في زمن حسده له ، وبذلك أطلق سراح الملك ردشارد ولم يتاخر الملك ردشارد في دفع الفيعة فقد ساعده اصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة ، وحين علم ملك فرنسا بذلك ، شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايدخال الملك رتشارد إليها ، وعندما وصل الملك رتشارد إلى انكلترا جمع مال فديته وقدره مائتي ألف مارك ، وأرسله إلى الأمبراطور حتى يحسرر شواطيء انكلترا والرهائن النين أودعهم عنده ، وليذفذ القسم الذي تعهد به ، ويحكى أنه لم يبق كاسما أو مبخسرة في الكنادس إلا وأعطاها للامبراطور مقابل فديته ، ونال الامبراطور من هــذا المبلغ الجزء الاعظم واعطى جل البقية إلى الدوق ذلك أن ملك فرنسا قد نال شطرا من هذا المبلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من أراضيه ، وبعد ذلك حشد ملك اذكلترا جذوده وعبر البحر حيث تمكن من استعاده جزء من بلاده مما كان فيليب ملك فسردسا قسد استولى عليه اثناء وجوده بالسجن ، وجعل من ابن عمله أوتدو الذي كان ابن دوق سوا سون كونت على بواتيه ، وبالوقت نفسه قاتل بشدة وعذف ضد ملك فرنسا .

وسأتحدث اليكم الان عن أسباب العداوة التي قامت بين ملك انكلترا ودوق النمسا ، فقد حدث أنه عندما استردت عكا ملن المسلمين كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامبروك قد دخلوا إلى عكا وأقاما فيها ، وحينذاك جاء مارشال ملك انكلترا فهاجم مقر اقامتهما وطردهما منه بكل قسوة وعنف ، الامر الذي أزعجهما كثيرا ، ولذلك عندما واتتهما الفرصة ثارا لكرامتهما ، وقد أثار هذا الحادث كثيرا من الحقد والحروب حيث هدمت ممالك عديدة من جراء ذلك .

وعندما علم ملك فرنسا أنه ألقي القبض على الملك رتشارد وأودع السجن في ألمانيا ، عمل على حماية الطرق ومراقبة المنافذ ثم جمع جنوده ودخل إلى بلاد ملك انكلترا ، وقعاتل هناك بشعدة وشراسية واستولى على المدن والقلاع وبذلك توصل إلى اسر كونت دي ليفاستري الذي أنابه الملك رتشارد في حكم نورماندي والدفاع عنها وعن البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر ، هذا ومكث الملك رتشارد زمنا طويلا في السجن ، وقد حدث هذا كله في سنة ١١٩٣ ، لتجسيد يسوع المسيح .

١٤٦ ـ بعث هذا الملك الى انكلترا ليؤتي له بالمال حتى يتحصرر من سجن الامبراطور ، وكان قد أقسم له أن يدفع له الفدية في زمسن حدده له ، وبذلك أطلق سراح الملك رتشارد ولم يتأخر الملك رتشارد في دفع الفدية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة ، وحين علم ملك فرنسا بذلك ، شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايدخل الملك رتشارد اليها ، وعندما وصل الملك رتشارد الى انكلترا جمسع مال فديته وقدره مائتي ألف مارك ، وأرسله الى الامبراطور حتى محرر شواطىء انكلترا والرهائن النين أودعهم عنده ، ولينفذ القسم الذي تعهد به ، ويحكى أنه لم يبق كأسا أو منجزة في الكنائس الا وأعطاها للامبراطور مقابل فديته ونال الامبراطور من هذا المبلغ الجزء الأعظم وأعطى جل البقية الى الدوق ذلك أن ملك فرنسا قد نال شطرا من هذا المبلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من أراضيه وبعد ذلك

#### - 4444-

حشد ملك انكلترا جنوده وعبر البحر حيث تمكن من استعادة جـزء من بلاده مما كان فيليب ملك فرذسا قد اسـتولى عليه اثناء وجـوده بالسجن وجعل من ابن عمه اوتو الذي كان ابن دوق سوا سون كونتا على بواتيه ، وبالوقت ذفسه قاتل بشدة وعذف ضد ملك فردسا .

### كيف مات الملك غي لوزنغنان ملك قبرص :

بعد سفر ملك انكلترا . علم الكونت هنري ان البيازنة الستدعوا الملك غي القدوم والاستيلاء على مدينة صور ، وقد اغضاب ها الكونت هنري المذكور ، وكان في تلك الأونة للبيازنة ساطة كبيرة في سورية ، حتى أنهم كانوا يكبدون النين كانوا يقدمون الى ساورية خاصة المجنوبين خسائر عظيمة ، وكانت الشاكاوى ما الجنوبين تصل كل يوم ضد اعمالهم هنه الى الكونت هنري ، مما دفعه الى طلب البيازنة المقيمين في عكا وقال لهم : ان ماتفعلوه في مدينة عكا هو عمل سيء جدا ، وعليكم أن تتوقفوا ومن شم الامتناع عن هذه التصرفات ، غير أن هذا لم يفد ، بل تصرفوا ضاحد رغباته وتهديداته ، فغضب الكونت منهم ، وقرر طردهم ، وأمرهم باخلاء وتهديداته ، فغضب الكونت منهم ، وقرر طردهم ، وأمرهم باخلاء من رقبته ويلقى به في السجن .

وحين فع الكونت هنري ذلك احت عليه ايم المنافقة ا

وبعد مضي ثلاثة أيام جاء القائد ايمري الى البلاط وأعلن للكونت عن تخليه عن وظيفته القيالية ، ثم ذهب من هناك الى قبسرص حيث

منحه أخوه الملك غي ولاية يافا ، وبعد موت الملك غي تدرك يافدا ، بسبب أن أخاه جفري استدعي أولا لتسلم المملكة فرفض المقدوم الى قبرص فما كان من سكان قبرص إلا أن وجدوا أنفسهم مرغمين على استدعاء أخيه ايمري لينصبوه ملكا، هذا من جانب ومن جانب أخد أعطى الكونت هنري الوظيفة القيادية التي كان يشغلها ايمدري الى جون دي ابلين ، الذي كان اخا للملكة ايزابيل فاتفق هذا مع البيازنة واعطاهم ما يستحقونه وما يليق بمكانتهم.

١٤٧ ـ بعد سفر ملك انكلترا ، علم الكونت هنري أن البيازنة استدعوا الملك غي للقدوم والاستيلاء على مدينة صور ، وقد اغضب هذا الكونت هنري المذكور ، وكان في تلك الآونة للبيازنة سلطة كبيرة في سورية ، حتى أنهم كاذوا يكبدون النين كاذوا يقدمون الى سورية خاصة الجنويين خسائر عظيمة ، وكانت الشكاوى من الجنويين تصل كل يوم ضد أعمالهم هذه الى الكونت هنري ، مما دفعه الى طلب البيازنة المقيمين في عكا وقال لهم : ان ماتفعلونه في مدينة عكا هو عمل سيء جدا ، وعليكم أن تتوقفوا ومن شم الامتناع عن هذه التصرفات ، غير أن هذا لم يفد ، بل تصرفوا ضحد رغباته وتهديداته ، فغضب الكونت منهم ، وقرر طردهم ، وأمرهم باخلاء وتهديداته ، فغضب الكونت منهم ، وقرر طردهم ، وأمرهم باخلاء من رقبته ويلقى به في السجن .

وحين فع الكونت هنري ذلك احت عليه ايم الكونت لوزنفنان الكونت المسلكة المسلكة المسلكة والمسلكة عي وقسال للكونت هنري :« انه امر غير مقبول طسرد اناس طيبين مثل البيازنة من عكا»، وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قائلا :« كيف؟ هسل تريد ان تبقيهم ضد ارادتي ، لانهم أرادوا أن يسلموا صور الى أخيك اعلم انك لن تفلت مسن يدي حتى يعيد لي أخسوك قبرص»، واثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الداوية مع مقدم الفرسان الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هنذا القائد الكبير الذي كان يعد من رجاله ، ويعد ايضا أعظم بارونات البلاد ، فرد عليهم الكونت مغضبا : انه لا يعده واحدا من رجاله ، ولا يعده ايضا قائدا كبيرا ولا من البارونات ، ولم يسلموا له وجادلوه مطولا وضغطوا عليه حتى أفرج عنه وأخلى سبيله .

وبعد مضي ثلاثة أيام جاء القائد أيمري إلى البلاط وأعلن للكونت عن تخليه عن وظيفته القيائية ، ثــم ذهـب مــن هناك إلى قبرص ، حيث منحه أخوه الملك غي ولاية يافا ، وبعد موت الملك غي

### رواية عما اقترفه هنري بحق رهبان الضريح المقدس:

في الأيام التي كان الكونت هنري يحكم فيها في عكا ، مات هرقل الذي كان بطريركا للقدس ، واجتمع رهبان القبر المقدس فانتخبوا بطريركا جديدا ، وكان اسود البشره ، وكان من قبل رئيسك لأساقفة قيسارية ، وتمست عملية الانتفساب مسن دون اعلام الكونت ، ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا ، وقال : لقد جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك القدس يقسوم الرهبسان في الضريح المقدس بانتخاب اثنين ، ويرفعون اسميهما الى الكونت ليةوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا للقدس ، وقام الكونت هنرى بالقاء القبض على رهبان الضريح المقدس ، والقسى بهم بالسجن ، ولامهم كثيرا ، وانتقد تصرفههم وقال : إنههم يريدون ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحيات التي تمتعدوا بهدا في تقدرير انتخاب البطريرك ، وأثار هذا الاجسراء ضسجة كبيرة وكان أشبه بفضيحة ضخمة ، ووجه رئيس الأساقفة جـوسيه النقـد الشـديد للكونت ومثله فعل البارونات والسابة الأخرون ، ولامدوه على فعلته ، والحدوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح المقدس ليعودوا الى منزلتهم ، وأخيرا وأفق على عملية الانتخاب ، ثـم منح ابن عمه المسمى غراشيان قلعة في منطقة عكا اسمها كفربولا ومنحه ثقته والحقه يحاشيته.

وقرر الرهبان النهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتضابهم المبطريرك على البابا ، وهناك حصاوا على الموافقة ، شم اطلعوا البابا كلستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح المقدس ، وقد أزعجه هذا التصرف كثيرا ، وهكذا أوقدف دور ملك القدس في انتخاب البطريرك ، وقرر أن يكون الرهبان لوحد هم هم النين يتولون انتخاب بطريركهم .

ولا يعجبن أحد أو يدهش لهذا الشرف الذي حصدل عليه ملك

القدس، ذلك أنه منذ احتلال القدس وحتى ذلك الحين، قليلا ما كان لكنيسة روما من رأي وتدخل، لأنه عندما جاء الدوق غودفري والبارونات الأخرون لاحتلال البلاد جاء بموافقة البابا اوربان وكذلك بموافقة الملك هنري، ثم فيما بعد من قبل البابا الاسكندر والامبراطور فردريك، جد هذا الذي اقام بالحكم سبع عشرة سنة، وحدث أن اثنان من البابوات ماتا ميتة مشوومة، ومامن أحد حمل الملك مسؤولية هذه العادة.

ترك يافا ، بسبب أن أخاه جفري استدعى أولا لتسلم المملكة ، فرفض المحدوم إلى قبرص ، فما كان من سكان قبرص إلا وأن وجدوا أنفسهم مسرغمين على استدعاء أخيه ، أيمسري لينصبوه ملكا ، هذا من جانب ومن جانب أخر أعطى الكونت هنري الوظيفة القيائية التي كان يشغلها أيمسري الى جسون دي أبلين ، الذي كان أخا للملكة أيزابيل ، فساتفق هسذا مسع البيازنة فعسادوا إلى عكا وأعطاهم ما يستحقونه وما يليق بمكانتهم، وقد حدث هسذا في سسنة وأعطاهم ما يستحقونه وما يليق بمكانتهم، وقد حدث هسذا في سسنة

١٤٨ ـ في الايام التي كان الكونت هنري يحكم فيها في عكاً ، مات هرقل الذي كان بطريركا للقدس ، واجتمع رهبان القبر المقدس فانتخبوا بطريركا جديدا ، وكان اسود البشره ، وكان من قبل رئيسا لأساقفة قيسارية ، وتمت عملية الانتخاب من دون اعلام الكونت ، ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا ، وقال : لقد جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك القدس يقدوم الرهبسان في الضريح المقدس بانتخاب اثنين ، ويرفعون اسميهما الى الكونت ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا للقدس ، وقام الكونت هنري بالقاء القبض على رهبان الضريح المقدس ، والقي بهيم بالسجن ، ولامهم كثيرا ، وانتقد تصرفهم وقسال : انهم يريدون ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بها في تقرير انتخاب البطريرك ، واثار هذا الاجراء ضرجة كبيرة وكان اشربه بفضيحة ضخمة ووجه رئيس الأساقفة جوسيه النقد الشديد للكونت ومثله فعل البـــارونات والسـادة الآخــرون ، ولامـــوه على فعلته ، والحدوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح المقدس ليعودوا الى منزلتهم ، واخيرا وا فق على عملية الانتخاب ثم منح ابن عمه المسمى غراشيان قلعة في منطقة عكا اسمها كفربولا ومنحه ثقته والحقه بحاشيته.

وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتضابهم

للبطريرك على البابا ، وهناك حصلوا على الموافقة ، ثم اطلعهوا البابا كلستين ( الثالث ) على ما قعله الكونت بحق رهبان الضريح المقدس ، وقد أزعجه هذا التصرف كثيرا ، وهكذا أوقف دور ملك القدس في انتخاب البطريرك ، وقرر أن يكون الرهبان لوحدهم هم النين يتولون انتخاب بطريركهم .

### رجل مقترف للمساويء في قبرص:

كان في الأيام التي توج فيها ايمسري لوزنفنان ملكا على جسزيرة قبرص ، في هذه الجسزيرة رجلا مقتسرفا للمسساوىء يدعى كانا قي ، وكان نشطا هناك منذ أيام الاغريق ، ولقد أساء في الجسزيرة كثيرا الى المسيحيين ، وعندما علم الملك ايمري بغير هسنا الرجل الميء أمسر بالقاء القبض عليه ، ووعد الذي يأتيه به بجسائزة كبيرة ، وقد استهدف من القاء القبض عليه محاكمته ، وعندما علم نلك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ، وذهب الى غريفون في كليكية التي كان اسسم حساكمها اسسحق ، وكان سسيدا لأنطاكية القائمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطاكية بيسيديا ، وقد وجد الرجسل الميء منقسنا كبيرا في شسخص بيسيديا ، وقد وجد الرجسل الميء منقسنا كبيرا في شسخص المحق ، فقد استقبله السيد اسحق استقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته أنه كان مكروها جدا من قبل المسيحيين ، ولانه هو نفسه كان أيضا مكروها من قبل المسيحيين ، وطلب هذا المدعو كاناقي مسن اسحق تزويده بجيش حسن التسليح حتى يحسارب بسه خسد رجسال قبرص ، ووافق اسحق على طلبه بكل سرور .

وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص ، وعندما اقتسرب منهسا وجد مركبا لجماعة من معارفه ، فسسالهم عن أخبسار الملك ، وعن الأوضاع في جزيرة قبرص ، حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعج بسه أهل قبرص ، وقد أخبره هؤلاء أن الملكة جاءت مم أولادها للاقسامة

قرب البحر في منطقة اسمها « الفردوس » ، ذلك أن الملكة كانت متعبة ، فقد قدمت الى هنا لتسرتاح ولتسستبدل هسواء مملكة القدس ، وهالما علم كاناقسي أن الملكة كانت هناك ، نزل الى اليابسة ، وكذلك فعل اتباعه ، وكان هسنا الرجل يعرف مداخل جزيرة قبرص ومخارجها ، وهكنا وصل عند الفجر الى المنطقة التى

كانت فيها الملكة ، وفاجأ الناس الذين كانوا مع الملكة ، فأخذها وأولادها واصطحبهم معه في سفينة .

وبعدما اصطحب معه الملكة ، ارتفع الصراخ في البلاد ، فوصل الخبر الى الملك ، وقد ازعجه هذا الخبر كثيرا ، وبادر بدون تاخير نحو المكان الذي كانت فيه ، ظانا أنه سيدركها قبل أن تحمل الى سطح البحر ، ولكنه لم يتمسكن مسن الوصسول في الوقسسة المناسب ، ولهذا تسالم الملك كثيرا ، وكذلك تسالم الهسل الملكة والآخرون ، وأزعجهم هسذا العسار الذي لحسق بهسم في مملكة قبرص ، ووصل كاناقي الى سيده اسحق وهو يشعر أنه حقق نصرا عظيما ، وذلك بسبب الصيد الثمين الذي احضره له .

وعندما سمع لاون دي مونتايين ـ الذي كان سيد مملكة ارمينية بهذا الخبر ، غضب للعار الذي لحق بالملك ايمري وبالسيدة ، وذلك محبة له لانه كان صديقه ، وحبا بالملك ايماري وحبا ببلاوين دي ابلين الذي كانت السيدة ابنته ، ارسل بالحال وقدا الى اسحق الذي كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته ، وعندما رأى اسمحق رسالته الحضر السيدة وأولادها الى كورك.

ولا يعجبن أحد أو يدهش لهذا الشرف الذي حصل عليه ملك القدس ، ذلك أنه منذ احتلال القدس وحتى ذلك الحين ، قليلا ما كان لكنيسة روما من رأي في البلاد وتدخل ، لأنه عندما جاء الدوق غود فري والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاءوا بموافقة البابا أوربان وكذلك بموافقة الملك هنري ، ثم فيما بعد من قبل البابا الاسكندر والامبراطور فردريك ، جد هذا الذي أقام في الحكم سبع عشرة سنة ، وحدث أن اثنان من البابوات ماتا ميتة مشؤومة ، وما من أحد حمل الملك مسؤولية هنه العادة .

الايام التي توج فيها ايمـري لوزنفنان ملكا على جزيرة قبرص ، في هنه الجزيرة رجـلا مقتـرفا للمساوىء يدعى كاناقـي ، وكان نشـطا هناك منذ أيام الاغريق ، ولقـد اسـاء في الجزيرة كثيرا الى المسيحيين ، وعندما علم الملك ايمري بخبر هـنا الرجل الميء أمر بالقاء القبض عليه ، ووعد الذي يأتيه به بجـائزة كبيرة ، وقد استهدف من القاء القبض عليه محاكمته ، وعندمـا علم ذلك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ، ونهب الى غريفون في كليكية التي كان اسـم حـاكمها اسـحق ، وكان سـيدا لأنطاكية القائمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطـاكية بيسيديا ، وقد وجـد الرجــل الميء منقــذا كبيرا في شـخص بيسيديا ، وقد وجـد الرجــل الميء منقــذا كبيرا في شـخص السحق ، فقد استقبله السيد اسحق استقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته اسحق ، فقد استقبله السيد اسحق استقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته مكروها من قبل المسيحيين ، وطلب هذا المدءو كاناقي مـن اسـحق مكروها من قبل المسيحيين ، وطلب هذا المدءو كاناقي مـن اسـحق ترويده بجيش حسن التسليح حتى يحـارب بــه فـــد رجــال قبرص ، ووافق اسحق على طلبه بكل سرور .

وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص ، وعندما اقتدرب منها وجد مركبا لجماعة من معارفه ، فسالهم عن اخبار الملك ، وعن الأوضاع في جزيرة قبرص ، حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعج به أهل قبرص ، وقد أخبره هؤلاء أن الملكة جاءت مع أولادها للاقدامة قرب البحدر في منطقة اسدمها ، الفدروس ، ذلك أن الملكة كانت

متعبة ، فقد قددمت الى هناك لترتاح ولتسستبدل هسواء مملكة القدس ، وحسالما علم كاناقسسي أن الملكة كانت هناك ، نزل الى اليابسة ، وكذلك فعل اتباعه ، وكان هسذا الرجسل يعسرف مساخل جزيرة قبرص ومخارجها ، وهكذا وصل عند الفجر الى المنطقة التي كانت فيها الملكة ، وفاجاً الناس الذين كانوا مسع الملكة ، فاخذها واولادها واصطحبهم معه في سفينة .

البلاد، فوصل الخبر الى الملك، وقد أزعجه هسنا الخبسر البلاد، فوصل الخبر الى الملك، وقد أزعجه هسنا الخبسر كثيرا، وبادر بدون تأخير نحو المكان الذي كانت فيه، ظانا أنه سيدركها قبل أن تحمل الى سلطح البحر، ولكنه لم يتمكن من الوصول في الوقت المناسب، ولهذا تألم الملك كثيرا، وكذلك تألم أهل الملكة والأخرون وأزعجهم هذا العار الذي لحق بهم في مملكة قبرص، ووصل كاناقي الى سيده اسحق وهو يشعر أنه حقق نصرا عظيما، وذلك بسبب الصيد الثمين الذي احضره له.

وعندما سمع لاون دي مونتايين ، الذي كان سيد ارمينية بها الخبر ، غضب للعار الذي لحق بالملك ايمري وبالسيدة ، وذلك محبة له لانه كان صديقه ، وحبا بالملك ايمري وحبا ببلدوين دي ابلين الذي كانت السيدة ابنته ، ارسل بالحال وفدا الى اسحق الذي كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته ، وعندما رأى اسحق رسالته احضر السيدة واولادها الى كورك ، ومن ثم بعث برسالة الى الملك ايمري لئلا يظل حزينا واعلمه أنه حرر السيدة وأولادها مسن أيدي أعدائهم ، ولما سمع الملك ايمري هذه الأخبار سر كثيرا ، وشكر أغدائهم ، ولما سمع الملك ايمري هذه الأخبار سر كثيرا ، وشكر واصطحب معه خيرة رجاله وتوجه الى ارمينية ، حيث استقبل بحفاوة ، وقد ابتهج كثيرا عندما وجد السيدة وأولاده سالمين اصحاء ، وحظي الملك لاون بمحبة الملك ايمري ومحبة أقارب السيدة الخدمة التى اسداها للسيدة ولاولادها ، واستعد الملك للعودة الى

قبرص ، وعندما أكمل استعداداته أصعد السيدة وأولادها الى السفينة وكذلك صعد هو مع رجاله .

# كيف اعتقل لاون سيد ارمينية امير انطاكية :

في اثناء حصار عكا ذهب بوهيموند امير انطاكية لشاهدة كل من ملكي انكلترا وفرنسا ، لانهما كانا من اقربائه ، واغتنمت زوجت سيبل فرصة غيابه ، وكانت علاقتها به سيئة ، فاتصلت بلاون دي مونتايين سيد ارمينية ، وتأمرت معه لاعتقال زوجها ، ووعدها لا ون بالزواج منها وباعتقال الامير وايداعه في سلجنه ملن أجلل اعطاءانطاكية الى وليم ابنها وجعله الوريث،ذلك أنه اراد حرمان ورثة الأمير .

وعندما جاء الأمير ثانية الى انطاكية دعاه لاون لتناول الطعام معه قرب نبع بغراس ( في سنة ١٩٩٤) ووافق الأمير واستجاب لدعوته وذلك بسبب تشبيع الأميرة سيبل له ، ونهسب الأمير والأميرة الى نبع بغراس وقسد اصطحبا معهمسا بسارونات انطاكية ، وقائد قواتها راؤول دي مون ، ومارشال بيت لحم واولفر الحاجب ورتشارد دي ارمنت وبقية الاتباع والأصحاب ، ولم يبق في انطاكية سوى البطريرك ايمري وريموند الابن البكر للأمير ، وعندما كان الأمير على نبع بغراس وجد لاون نفسه غير قادر على تنفيذ ماأراده فما كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحبته لزيارة قلعة مأاراده فما كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحبته لزيارة قلعة مناك ، واستجاب الأمير لدعوته ونهب معه الى القلعة ، وبعدما هناك ، واستجاب الأمير لدعوته ونهب معه الى القلعة ، وبعدما تكمل تناول طعامه ونال قسطا من الراحة ، امدر أن تسرج خيوله وتعد مراكبه للعودة الى انطاكية ، ولم يكن احد قد اخبره ان جنوده وفرسانه ورجاله قد جرى اعتقالهم .

وشحن لاون القلعة بالرجال المسلحين وجعلهم على اهبسة الاستعداد ثم

وعندما سمع لاون دي مونتايين ، الذي كان سيد مملكة ارمينية بهذا الخبر ، غضب للعار الذي لحق بالملك ايمري وبالسيدة ، وذلك محبة له لأنه كان صليقا له ، وحبسا بسالملك ايمسدري وحبا ببلاوين دي ابلين الذي كانت السيدة ابنته ، ارسال بالحال وقدا الى اسحق الذي كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته ، وعندما راى اسحق رسالته احضر السيدة واولادها الى كورك ، اذ انصاع اسحق لا وامر سيد ارمينية ، وذفذ ما أراده منه فأرسلهم الى كورك بكل عناية واحترام ، ومان عرف لا ون بوصولهم حتى خسف لا ستقبالهم ، فاستقبلهم بكل حفاوة وترحاب كبير، حسبما يليق بهم فهذا كان مما يبعث السرور في ذفسه كثيرا .

١٥١ ــ ولما وصدات السديدة الى كورك ارسدل وفدا الى الملك اليمري ، حتى لايبقى حزينا مغضبا ، وأخبره أنه حدر السديدة واولادها من سلطة أعدائهم ، وبعدما سمع الملك هذه الأخبار اعتلاه السرور ، وشكر للاون هذه الخدمة وهدنا المعروف الذي اسداه له ، ثم مالبث أن أعد سفنه وسلحها ثم اصطحب معه خيرة رجاله وتوجه ندو أرمينية حيث استقبل بكل حفاوة وترحاب .

وابتهج الملك ايمري كثيرا عندما وجد السيدة مع أولاده بخير سالمين ، وبذلك ازدادت حظوة لاون دي مونتايين عند الملك ايمري وعظم حبه له ، وأبدى نحوه الشعور ذفسه أقارب السيدة للخدمة التي قدمها لها ولأولادها ، وعندما شرعوا بالاستعداد للعودة الى قبرص سار معهم سيد أرمينية من كورك ، ثم سال الملك أن يقبل دعوته لتناول الطعام معه هو وجميع رجاله ، فلبى الملك دعوته بسكل سرور ، وبعدما جهزت الأمور ليأكلوا معا ، جاء ريموند دي بون دون ، الذي كان أمدرا للاسسطول ، الى الملك المصدري وقسال له : « يامولاي اذا لم تسافروا الآن من أرمينية ستضطرون للبقاء فيها أكثر مما تريدون » وسأله الملك عن السبب ، فبين له أن الوقت قد تغير وتغيرت معه الأذواء ، فصدقه الملك وأمر بصعدود السيدة والأولاد الى السفن وكذلك فعل هو ورجاله حيث صعدوا ايضا .

وقد انزعح ملك ارمينية اسرعة رحيلهم ولانه لم يستطيع ان يسرهم اكثر مما فعل ، وعندما وجد ان الملك ورجاله لن يستطيعوا تناول الطعام معه ، امر بتحميل التجهيزات مع جميع ادوات الطعام في السفن ، وهكذا اقلعوا مسافرين مسن كورك حيث وصداوا الى شيرني ، ولما ابحروا ثانية هبت عليهم ريح شديدة وهاجت عاصفة كبيرة في البحر ، وتقاذفتهم الأمواج والبعدتهم عن اليابسة ، وعندما صاروا وسط لجة البحر غرقوا وهلكوا .

107 \_ في اثناء حصار عكا نهب بوهيموند أمير انطاكية لمشاهدة كل من ملكي انكلترا وفسرنسا لأنهما كانا مسن اقربائه ، واغتنمت زوجته سيبل فرصة غيابه وكانت علاقاتها به سيئة ، فاستعانت بلاون دي مونتايين سيد دولة ارمينية وحاكت معه خيوط مؤامرة يستقبل فيها زوجها ويعتقله ، والسبب الذي دفعها الى هذا التصرف ضده ، هو أن الأمير كان قد تزوج بمن قبل مسن سيدة اخرى ، ثم طلقها لأنه كان فقيرا ركبته الديون ، ووعدها لاون .

جاء الى عند الأمير، وعندما اكتشف الأمير هند الخيانة قال اله :« ماهذا يا لاون ها أنا الآن رهن الاعتقال »؟ فساجابه « نعم، لانني أريد الحصول على انطاكية التي وعدتني بها مرارا، وأخنت مني في سبيلها أموالا طائلة، وعلاوة على ذلك الا تذكر كيف اعتقلت أخي روبين، عندما دعوته لتناول الطعام معك ولمرافقتك الى مدينة أنطاكية، فهناك ألقيت القبض عليه وأودعته في سجنك، وأخنت منه أموالا كثيرة، ولم تخرجه من سلجنك حتى سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيحان ومشارف قلعة بغراس ( اعتقل بوهيموند الثالث روبين الثالث سنة ١١٨٢ وسيطر اثر ذلك على المنطقة الممتدة مابين قلعة بغراس ومصب نهر جيحان) اثر ذلك على المنطقة الممتدة مابين قلعة بغراس ومصب نهر جيحان) المذا السبب أريد أن تعيد لي انطاكية مع الأموال التي أخذتها من اخي، وبدون ذلك لايمكنك أن تفلت من يدي »

ولما سمع الأمير هذا الكلام قال للاون: « كيف أعيد لك انطاكية وأسلمها وأنا سجين بين يديك ؟ لذلك دعني أنهب ومن ثم سأعيدها لك، فقال له لاون: « لالن أفعل ذلك قطعا ، عليك أن ترسل بعضا من رجالك النين هم الأن معك حتى يسلموا أنطاكية الى مبعوثي ، وبعد هذا الاجراء ساطلق سراحك وأدعك تنهب حيث تريد ، ووا فق الأمير على طلبه هذا وأصدر أمره الى رتشارد دي ارمنت ومارشال بيت لحم أن ينهبا الى أنطاكية ، ويسلما المدينة ويضعاها تحت امرة لاون ، وأرسل لاون بدوره رجلا نبيلا من أرمينية العليا يدعى هيتوم دي سيسون ، وكان متزوجا من ماريا أم السن ابنة أخي لاون ، أي ابنة روبين التي كانت زوجة ريموند ابن الأمير البكر ، ومنه أنجبت روبين الذي صار أميرا لانطاكية .

بالزواج منها وباعتقال الأمير وايداعه في سجنه من أجل إعطاء انطاكية الى وليم ابنها وجعله الوريث ، ذلك أنه أراد حرمان ورثة الأمير .

وعندما جاء الأمير ثانية الى انطباكية دعاه لاون لتناول الطعسام معه قرب نبع بغراس ( ١٩٤) ووا فق الأمير واستجاب لدعوت وذلك بسبب تشجيع الأميرة سيبل له ، ونهسب الأمير والأميرة الى نبع بغراس وقد اصطحبا معهما بارونات انطاكية ، وقائد قدواتها را ؤول دي مون ، ومارشال بيت لحم وأ ولفر الحاجب ورتشارد دي ارمنت وبقية الاتباع والأصحاب ، ولم يبق في انطباكية سوى البطريرك ايمري وريموند الابن البكر للأمير ، وعندما كان الأمير على نبع بغراس وجد لا ون نفسه غير قادر على تنفيذ ماأراده ، فما كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحبته لزيارة قلعة بغراس ، حيث يمكنه من هناك رؤية البحيرة والتمتع هناك ، واستجاب الأمير لدعوته ونهب معه الى القلعة ، وبعدما اكمل تناول طعامه ونال لدعوته ونهب معه الى القلعة ، وبعدما اكمل تناول طعامه ونال قسطا من الراحة ، أمر أن تسرج خيوله وتعد مراكبه للعبودة الى انطاكية ، ولم يكن أحد قد أخبره أن جنوده وفرسانه ورجاله قد جرى اعتقالهم .

١٥٣ \_ وشحن لاون القلعة بالرجال المسلحين وجعلهم على أهبة الاستعداد ، ثم جاء الى عند الأمير ، وعندما اكتشف الأمير هنه الفيانة قسال له : « مساهذا يالا ون هسسل أنا الآن رهسسن الاعتقال ، ؟ فأجابه « نعم ، لانني أريد المصدول على أنطاكية التي وعدتني بها مرارا ، وأخنت مني في سبيلها أموالا طائلة ، وعلاوة على ذلك الا تتذكر كيف اعتقلت أخي روبين ، عندما دعوته لتناول الطعام معك ولمرا فقتك الى مدينة أنطاكية ، فهناك ألقيت القبض عليه وأودعته في سجنك ، وأخنت منه أموالا كثيرة ، ولم تضرجه من سجنك حتى سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيجان ومشارف قلعة بغراس ( اعتقسل بسوهيموند الثسالث روبين الشسالث

سنة ١١٨٢ وسيطر اثر ذلك على المنطقة الممتدة مابين قلعة بغراس ومصب نهر جيجان ) لهذا السبب أريد أن تعيد لي أنطاكية مع الاموال التي أخذتها من أخي ، وبدون ذلك لايمكنك أن تفلت من يدي »

108 ـ ولما سمع الأمير هذا الكلام قال للاون: « كيف أعيد لك انطاكية وأسلمها وأنا سجين بين يديك ؟ لذلك دعني أنهب ومن ثم سأعيدها لك ، فقال له لاون: لالن أفعال ذلك قاطعا ، عليك أن ترسل بعضا من رجالك الذين هم الآن معك حتى يساموا أنطاكية الى مبعوثي ، وبعد هذا الاجراء سأطلق سراحك وأدعك تنهب حيث تريد ، ووافق الأمير على طلبه هذا وأصدر أماره الى رتشارد دي ارمنت ، ومارشال بيت لحم أن ينهبا الى أنطاكية ، ويسلما المدينة ويضعاها تحت امرة لاون ، وأرسل لاون بدوره رجالا نبيلا من أرمينية العليا يدعى هيتوم دي سيسون ، وكان متزوجا من ماريا أم السن ابنة أخي لاون ، أي ابنة روبين ،

### كيف دولت كومونة انطاكية الحكم فيها:

وعندما توجه الفرسان الى انطاكية لتسليم المدينة واعطائها الى هيتوم ، طلب هيتوم من المارشال ومن رتشارد النهاب اولا الى انطاكية ، وأن يقيما في سانت جوليان الى أن يساموه الابواب والقلعة وبقية العصون ويضعوها تحت امرته ، ولما دخلوا الى المدينة استولوا على باب الجسر ، شم قصدوا القصر ، ولما دخلوا الى قلب البلاط أخذ الرجل الذي أرسله هيتوم يستولي على مافيه من أواني ، وشاهد هناك ورأى بيعة صغيرة كان الامير ريموند قد بناها على اسم القديس هيلاري الصعير ، وبادر بعض رجال بناها على اسم القديس هيلاري الصعير ، وبادر بعض رجال الماشية الى حراسة البيعة ، فما كان من نائب هيتوم الا أن سال الماليلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري ، فما كان منه الا أن قال : نصن لانعرف قصديسا اسمه هيلاري ولامايعنيه ، ولهذا سنعمدها من جديد ونعطيها اسم القديس

وعندما أنهى الرجل الذي أرسله هيتوم كلامه هذا ، تألم رجال الأمير الذي أشرنا أليه ، والنين كاذوا هناك ، وانزعج والدى سماعهم لهذا الكلام المتعجرف ، وتجمع هذا مع الآلام التي شعروا بها نحو أميرهم ، واشدة تأثرهم قام أحد الرجال النين كاذوا هناك مغضبا وصرخ بصوت مرتفع : « أيها السادة كيف تتحملون هذا العار ، وهذه النذالة ، كيف لكم أن تقبلوا بخروج انطاكية وانتزاعها من سلطة الأمير وذويه ، وأن تؤول بالتالي الى ساطة أناس سفلة مثل هؤلاء الأرمن »؟! ومالبث أن تناول حجرة من كومة كانت هناك ، وقذف باحداها مندوب هيتوم ، وبهذه الضربة طرحه الى الأرض ميتا ، وصرخ الآخرون :« ألى السلاح ، واحتشد كل أهالي المدينة بارادة واحدة وصوت واحد ، واندفعوا مسرعين نصو

باب الجسر ، فاستولوا عليه ، وأسروا جميع الأرمن الذين كان هيتوم قد ارسلهم لاستلام انطاكية » ثم نظموا المدينة واقاموا فيها كومونة قوية، وهذا امر لم يحصل من قبل ودام منذ ذلك الحين.

ثم ذهبوا الى ريموند الابن البكر للأمير ، وأخبروه أنهم قدرروا اختياره أميرا عليهم ، وذلك مثلما كان أباؤه من قبل .

التي كانت زوجة ريموند ابن الأمير البكر ، ومنه انجبت روبين الذي صلى الميرا لأنطلكية ( ريملوند روبين أمير انطاكية ١٢١٦ ) •

١٥٥ \_ وعندما توجه الفرسان الى انطاكية لتسليم المبينة واعطائها الى هيتوم ، طلب هيتوم من المارشال ومن ردشارد الذهاب اولا الى انطاكية ، وأن يقيمنا في سنانت جدوليان الى أن يسلموه الأبواب والقلعبة وبقية المصبون ويضبعوها تحبت امرته ، فبعدما يسلموها له سليدخل الى المدينة ، ولما دخلوا الى المدينة استولوا على باب الجسر ، ثـم قصدوا القصر ، ولما دخلوا الى قلب البلاط اخذ الرجل الذي ارسله هيتوم ليستولى على مسافيه من أواني ، وشاهد هناك ورأى بيعة صغيرة كان الأمير ريموند قسد بناها على اسم القديس هيلاري المسغير ، وبسادر بعض رجسال الحاشية الى حراسة البيعة ، فما كان من نائب هيتوم الا أن ســأل أهل البلاط: ماهذا المبنى ؟ فقالوا له: انها بيعة هيلارى ، فمسأ كان منه الا أن قال: نصن لانعسرف قسديسا اسسمه هيلاري ولامايعنيه ، ولهذا سنعمدها من جسيد ونعسطيها اسم القسيس سرجس ( كان سرجس بـــطريركا للقســطنطينية مــــن . ٦٦ حتى ٦٣٨ ، وقد وقف معارضا لكنيسة روما حتى أنه بات رمزا لاستقلال الكنائس الأردوذكسية ).

107 \_ وعندما انهى الرجل الذي ارسله هيتوم كلامسه هيتال ، تسالم رجسال الأمير الذي اشرنا اليه ، والنين كانوا هناك ، وانزعجوا لدى سماعهم لهذا الكلام المتعجرف ، وتجمع هذا مع الآلام التي شعروا بها نحو أميرهم ، ولشدة تأثرهم قام أحد الرجال النين كانوا هناك مغضبا وصرخ بصوت مرتفع : « ايها السادة كيف تتحملون هذا العار ، وهنه النذالة ، كيف لكم أن تقبلوا بخرو انطاكية وانتزاعها من سلطة الأمير وذويه ، وأن تؤول بالتالي الى سلطة أناس سفلة مثل هؤلاء الأرمن » ؟!

ومالبث أن تناول حجرة من كومة كانت هناك ، وقذف باحداها مندوب هيدوم ، وبهذه الضربة طرحه إلى الأرض ميتا ، وصرخ الأخرون :« إلى السلاح، واحتشد كل أهالي المدينة بارادة واحدة وصوت واحد ، واندفعوا مسرعين نحن باب الجسر ، فاستولوا عليه ، وأسروا جميع الأرمن الذين كان لاون قد أرسالهم لاستلام انطاكية ».

۱۵۷ - وحينما اجتمعوا في الكنيسة الرئيسية لمدينة انطاكية ومعهم البطريرك ايمري تداولوا فيما بينهم ، وتوحدوا وهذا أمدر لم يحصل من قبل ودام حتى يومنا هذا ، ثم نهبوا الى ريموند الابسن البكر للأمير ، وأخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من أبيه ، وذلك الى حين اطلاق سراح أبيه .

وعندما سمع هيتوم هذا الخبر، وكان مقيما في سانت جوليان، وعرف أن سكان انطاكية ثاروا ورفضوا أوامر الأمير واعتقلوا رجال لاون خاف على نفسه أن يعتقل ويؤخذ اسيرا عندما يعثر عليه، فما كان منه الا أن بادر مسرعا بقدر ماأمكنه نصو بغراس حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك •

وماأن عرف هيدوم أن سكان أنطاكية قد ثاروا ورفضوا أوامر الأمير ، واعتقلوا رجال لاون خاف على نفسه أن يعتقل ، أو يؤخذ اسيرا عندما يعثر عليه ، فما كان منه الا أن بادر مسرعا بقدر ماأمكنه نحو بغراس حيث كان لاون مقيما ، ولدى سماع لاون ماحدث مع هيدوم حمل الأمير ومن كان معه الى قلعة سيس وهناك عاملهم معاملة طيبة واحتفى بهم .

#### كيف جرى اطلاق سراح الأمير من سجن لاون:

وحينما اجتمعوا في الكنيسة الرئيسية لمدينة أنطاكية ومعهم البطريرك ايمري تداولوا فيما بينهم ، وتوحدوا ، وهنا أمر لم

يحصل من قبل ودام حتى يومنا هذا ، ثم ذهبوا الى ريموند الابن البكر للأمير ، وأخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من أبيه ، وذلك الى حين اطلاق سراح أبيه .

وعندما سمع هيتوم هــذا الخبـر ، وكان مقيمــا في ســانت جوليان ، وعرف ان سكان انطاكية ثاروا ورفضــوا أوامــر الأمير واعتقلوا رجال لاون خاف على نفسه أن يعتقل ويؤخذ اسيرا عندما يعثر عليه ، فما كان منه الا أن بـادر مسرعا بقـدر مـاأمكنه نحــو بغراس حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك .

وحالما وصل هيتوم الى بغراس وأطلع لاون على مساجرى معه ، قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضعهم جميعا في سجن قلعة سسيس حيث عوملوا بكرامة ، وفسق مسايليق بمكانتهم ، وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم .

وقام في عام ١١٢٣ لتجسيد المسيح ايمسري بسطريرك انطاكية وريموند وبوهيموند ولدا الأمير بمسرا سلة الكونت هنري وسسالوه القدوم اليهم للمساعدة على اطلق سراح والدهما مسن سسسجن لاون ، وبالحال لبى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لأنه كان ابسن عمه ، وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ، وهنا كتب اليه مقدم الحشيشية وبعث اليه بوفد يرجوه بالتفضل بالمرور في أراضيه ، وأعلمه أنه سسيكون له الشرف العسطيم في أن يراه ويجالسه ذلك أنه يعده سيدا وصسديقا له ، وسسسر الكونت هنري بهذا الطلب وتوجه ندوه وهو يشعر بالبهجة .

وعندما تحرك الكونت هنري من طرطوس جاء مقدم الحشيشية لاستقباله وقد تلقاه بكل حفاوة وترحاب ، ثم صحبه في جولة خلال بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصلوا الى القلعة التي تدعى الرصافة ، وهي اعظم القلاع التي يمتلكها ، سال الكونت قائلا : «هل يطيعك رجالك كما يطيعني رجالي »؟ فأجابه الكونت :

نعم فقال مقدم الحشيشية وسيدهم :« لكن رجالك لايذفذون اوامرك مثلما يذفذ رجالي اوامري ، وساريك ذلك » شم امسك حسربة بيده ، واشار بها اليهم ، فما كان من الذين كاذوا واقفين على ظهر القلعة الا أن القوا أذفسهم بالقناة فتحطمت أجسادهم ، فعندما رأى الأمير هنري ذلك ، رجاه الايكرر هذا العمل ثانية ، فأشار اليهم فتوقفوا عن رمي انفسهم ، ثم بخلا الى القلعة ، وكان امام مدخلها حاجز حديدي ، فالتفت سيد الحشيشية نحو الكونت وقال له :« وسأريك ايضا كيف يطيعون أوامري » فألقى بماءه كانت في يده ، كان قد أخذها من الرجال الواقفين أمام الباب ، فألقى ثلاثة أو أربعة من رجاله باذفسهم خلفها ، وانقضاوا عليها فماتوا ، فرجاه أيضا الكونت هنري بالتوقف والا يفعال مافعله ثانية .

واقام الكونت هنري عنده فترة طدويلة ، منحه خلالها سيد الحشيشية هدايا ثمينة ، وفوق كل ذلك أكرمه وأكرم من كان معه غاية الاكرام ، ومن هناك سافر الأمير الى أنطاكية حيث استقبل استقبالا عظيما ، وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مع ولدي الأمير وتدا ولوا بشأن تحرير والدهم وبعد هذا الاجتماع سافر الكونت من انطاكية وقصد بلاد أرمينية ، فجاء لا ون لاستقباله والترحيب به بكل حفاوة ، ثم اصطحبه معه الى مدينة سيس وهناك اتفق معه على اطلاق سراح الأمير من سجن لاون ، وعلى أن يتم الزواج فيما بين ابنة أخي لاون ، أي ابنة روبين وبين ريموند الابن البكر للأمير .

10۸ ـ وحالما وصل هيدوم الى بغراس واطلع لاون على ماجرى معه ، قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضعهم جميعا في سجن قلعة سييس ، حيث عوملوا بيكرامة ، وفيق مسايليق بمكانتهم ، وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم ، 109 ـ وقام في عام 1197 لتجسيد المسيح ايماري بيطريرك انطاكية وريماند وبوهيموند ولدا الأمير بماراسلة الكونت هنري وسألوه القدوم اليهم للمساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن

وسألوه القدوم اليهم للمساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن لاون ، وبالحال لبي الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لأنه كان ابن عمه ، وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ، وهنا كتب اليه مقدم الحشيشية وبعث اليه بوقد يرجدوه بالتفضل بالمرور في اراضيه ، وأعلمه أنه سيكون له الشرف العظيم في أن يراه ويجالسه ذلك أنه يعده سيدا وصديقا له ، وسر الكونت هنري بهذا الطلب وتوجه نحوه وهو يشعر بالبهجة .

وعندما تحرك الكونت هنري من طرطوس جاء مقدم الحشيشية لاستقباله ، وقد تلقاه بكل حفاوة وترحاب ، شم مسحبه في جدولة خلال بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصلوا الى القلعة التي تدعى الرصافة ، وهي اعظم القلاع التسي يمتلكها سلال الكونت قائلا : هل يطيعك رجالك كما يطيعني رجالي ،؟ فساجابه الكونت: نعم ، فقال مقدم الحشيشية وسيدهم: « لكن رجالك لايذفذون أوامرك مثلما يذفذ رجالي ، وساريك ذلك ، ثم امسك حرية بيده ، وأشار بها اليهم ، فما كان من النين كاذوا واقفين على ظهر القلعة الا أن القوا انفسهم بالقناة فتحطمت اجسادهم ، فعندمسا رأى الأمير ذلك رجاه الا يكرر هذا العمال ثانية ، فاشار اليهام فتوقفوا عن رمى أذفسهم ، ثم بنخلا الى القلعة ، وكان أمام منخلها حاجز حديدي ، فالتفت سبيد المشيشية نمرو الكونت وقسال له :« وسأريك أيضًا كيف يطيعون أوامري ، فألقى بملاءة كانت في يده ، كان قد أخذها من الرجال الواقفين أمام الباب فألقى ثلاثة أو أربعة من رجاله بأذهسهم خلفها ، وانقضوا عليها فماتوا ، فرجاه ايضا الكونت هنري بالتوقف والا يفعل مافعله ثانية . 17. \_ وأقام الكونت هنري عنده فترة طويلة ، منحه خلالها سيد الحشيشية هدايا ثمينة ، وفوق كل ذلك أكرمه وأكرم من كان معه غاية الاكرام ، ومن هناك سافر الأمير الى انطاكية حيث استقبل استقبالا عظيما ، وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مع ولدي الأمير وتدا ولوا بشأن تحرير والدهم ، وبعد هذا الاجتمعا سافر الكونت من أنطاكية وقصد بلاد أرمينية ، فجاء لا ون لاستقباله والترحيب به بكل حفاوة ، ثم اصطحبه معه الى مدينة سيس .

# كيف مر الكونت هنري بقبرص وتصالح مدع الملك اليمري

وكنا قد تحدثنا من قبل عن نهاب الكونت هنري لاطلق سراح الأمير بوهيموند بن بيتابين من سبجن لاون دي ماونتايين ، وأنه روج ابنه روبين التي كانت ابنة أخي لاون من ريموند ابن أمير انطاكية ، ثم عاد للتوجه نحو عكا ، وقد نصحه بارونات مملكة القدس النين كانوا بصحبته بأن يمر على الملك ايمري ، لأنه عندما كان ايمري كافلا لمملكة القدس جرى حديث بينه وبين الكونت هنري حول أمور تتعلق بسيادة المملكة ومسائل أخرى أيضا ، ويحكى أن الكونت هنري كان لا يدعم ايمري الذي انتخب بطريركا ، وذلك من أجل خاطر الملك ايمري ، ورأى بارونات المملكة أن العلاقات السيئة أجل خاطر الملك ايمري ، ورأى بارونات المملكة أن العلاقات السيئة والارادة الطيبة من السيدين يمكن أن تكون مفيدة لهما معا ، هاذا وكان البيازنة قد بذلوا جهاودا كبيرة لاصلاح ذات البين بين الملك والكونت .

وادرك الكونت هنري ان هذا سيكون لصالحه ، فغادر ارمينية قاصدا جزيرة قبرص ، وعندما علم الملك ايمري أن الكونت قد وصل الى قبرص ، ذهب هذا الملك لاستقباله ، فاستقبله بكل حفاوة كما يليق به ، وجرت مصالحة بينهما ، وتمتنت اواصر السلام بينهما ومنذ ذلك الحين باتا افضل اصدقاء ، وعند ذلك سعى بارونات مملكة القدس وبارونات مملكة قبرص لعقد ذواج بين ابناء ملك قبرص وبين بنات الكونت هنري مع بنات ايزابيل زوجته والتي كانت ملكة لملكة القدس ، وتمت ما سما الزواج وبموجبها دفع الملك ايمري الى الكونت ثمن جهاز جميع البنات ، اما الكونت هنري فقام نزولا عند رغبة زوجته ايزابيل وتحقيقا لارادتها ، بابتياع امارة يافا ، وقدمها هدية الى ابنته بمثابة جهاز وميراث ، ولكن الذي يافا ، وقدمها هدية الى ابنته بمثابة جهاز وميراث ، ولكن الذي خدث فيما بعد هو أن ولدي الملك ايماري : غويتين وجوهانين قدد

توفيا وهما في ريعان الشباب وبندك انتقلت وراثة الملك الى هيوت الذي سمي فيما بعد باسم هيوج ، وهو الذي تزوج المن اليس ابنة الكونت هنري .

#### وفاة صلاح الدين:

في سنة ١١٩٥ لتجسيد المسيح تسوفي مسلاح الدين ( التساريخ المسحيح ١١٩٣ )

وبعد وفاته تمكن أخوه سيف الدين من استحواذ السلطة لذفسه ، والحكم بدلا من أبناء صلاح الدين ، فقد دس السم الى أحدهم ، وكان سيدا لمدينة دمشق ، واسلمه نور الدين ، وقد استدعى هذا الحكماء ، وشرح لهم كيف سلمه عمله فسلعدوه وقدموا له العلاج ، للتخلص من السم ، ثم هرب سيف الدين من القلعة ونهب الى

171 \_ في سنة ١١٩٥ لتجسيد يسوع المسيح تسوفي الملك غي ، وقام أهالي مملكة قبرص بمراسلة جفري دي لوزنغنان أخي الملك المذكور ، وأعلموه بحادث الوفاة وبسرغبتهم في استقباله في قبرص لتتويجه ملكا عليهم ، ولم يرغب جفري بالقدوم ، فقام أهالي قبرص بتتويج ايمري ملكا بدلا من أخيه .

وتوفي في السنة نفسها صلاح الدين ( وفاة صلاح الدين كانت يوم على السندواذ على الله الدين من استحواذ السلطة لنفسه ، والتحكم بأبناء أخيه صلاح الدين ، ودس السلم الذي كان سيدا لمدينة دمشق ، واسمه نور الدين .

177 - بعد وفاة صلاح الدين جاء سيف الدين الى دمشق ليضع ابن اخيه في سدة الحكم ، وجرت العادة أنه عندما كان البطريرك يتوج ملك القدس بتاج من ذهب ويمسحه يغدو ملكا ، وبالمقابل جرت العادة بين صدقوف المسلمين أن يقوم أعظم الرجال ماكانة بينهم فيحمل راية ويسيربها أمام الذي سيكون سلطانا جديدا ويبرزها عالية أمام الشعب وهو يقول لهم بأعلى صوته : « هذا هو سيدكم » قهذا ما فعله سيف الدين لابن أخيه ، حيث رفع راية سار بها أمامه وهو يعلن للشعب : « هذا هو سلطان دمشق ».

وكان سيف الدين هـنا عظيم المكر كبير الحسد ، امتلك رغبة عارمة بالحصول على المملكة وانتــزاعها مــن ســلطان أبناء اخيه ، فعلى هذه الصورة خدم ابن اخيه وشرفه ، وتصرف ظاهريا حسبما توجب عليه أن يفعل ، لكن عندما عاد سيف الدين الى القلعة طلب من ابن اخيه احضار بعض التفاح ليأكل ، فجلب له التفاح ووضعه أمامه ، وبعدما اصبح التفاح أمام سيف الدين استل سـكينا من وسطه ، كان قد وضع على رأسها سـما ، شم اخذ تفاحة وشطرها الى شطرين ، فأكل منها أولا ، ثم قطع قطعة من التفاحة نفسها ووضعها على رأس السكين ، وبكل أدب ولياقة تقدم من ابن اخيه وأعطاه هذه القطعة ، وأخذ ابن اخوه التفاحة وأكلها ، وبعدما

اكمل اكلها شعر حالا بأن السم سرى في جوفه ، فاستدعى الحكماء لما وأته وانقائه من هذا السم الذي تناوله ، وقد شرح لهم كيف سممه عمه ، فساعدوه وقدموا له العلاج للتخلص من هذا السم .

ولما رأى سيف الدين أن ابن أخيه قد أكل التفاحة التي كانت مسممة تركه ثم هرب من دمشق بأسرع وقت ممكن ، وذهب الى بلاد ميديا ، أي الى بلاد الموصل والى تكريت ، لسكنى الأكراد في تلك المنطقة ، وحشد هناك حشدا كبيرا من الأكراد والتركمان والشعوب الأخرى ، وعاد على رأس هذا الحشد الى دمشق ، ولدى اقترابه منها سلمت اليه المدينة ، وعندما دخل الى المدينة ثم الى القلعة حيث كان ابن أخيه ، وكان في القلعة عدا من أمراء صلاح الدين ، فأقبل هؤلاء نحو ابن سيدهم ، وجردوه مسن سيفه الذي كان الى جنبه ، وكان معنى تجريده من السيف عزله من السيادة ، ومن شم أعلنوا سيف الدين سيدا عليهم .

وبعدما استولى سيف الدين على حكم دمشق ، غادر ابن صلاح الدين الذي كان قبله سيدا عليها للدينة ونها الى عند أخيه البكر الملك العزيز ، وكان سيدا في القاهرة ، وهذا الذي تحدثنا عنه كان اسمه الأمير نور الدين علي ، وكان لقبه الذي شهر به « الملك الافضل ».

واثر استيلاء سيف الدين على دمشق ، سمع سلطان حلب الذي يدعى الملك الظاهر بن صلاح الدين ، بما اقترفه عمه من مساوىء تجاه أخيه ، فغضب كثيرا وتسألم الى أبعسد الحسدود لما نال أخيه ، فأصدر أوامره الى قائد قواته بحشد جيشه للزحف ضد دمشق للثار من عمه للأذى الذي الحقه بأخيه ، وهكذا تحسرك من حلب مع قوة كبيرة ، وجساء ليحساصر دمشسسق وعمسه الذي كان فيها ، وجاء من جهة ثانية نور الدين الذي كان سيد دمشق ، جاء على رأس القوات التي أعطاه اياها أخوه سلطان القاهرة مساعدة منه لا سترداد ملكه .

وقام سيف الدين في اثناء الحصار خفية بمراسلة قادة قوات ابني اخيه ووعدهم بالأموال والهدايا ، وجذب لهذه الوعود اليه القسم الأكبر من جيش ولدي اخيه ، وانزعج اهالي دمشق حيث خيل اليهم

ان مدينتهم ستؤخذ عذوة ، ولهذا قالوا لسهف الدين بهأنهم سيسلمون المدينة مقابل حياتهم وسلامتهم ، فقال لهم سهف الدين « أيها السادة أعدوا انفسكم فأنا على نية الزحف ضد مصر للاستيلاء على الحكم في القاهرة ».

وتابع سلطان حلب حصار دمشق ، غير أنه ما لبت أن عرف أن عدا من قادة جيشه تخلوا عنه وتحولوا إلى عمه ، وعلى الرغم مس معرفته بأمور هذه الخيانة التي قام بها القادة لصالح عمسه ، شسد الحصار على دمشق مستهدفا الدخول اليها ، غير أنه عندما وجد أن رجاله قد تخلوا عنه ، أوقف الحصار وعاد الى حلب ، وكذلك عاد اخوه نحو القاهرة ، عندما أدرك أنه وأخسوه لم يعد بمقدورهما متابعة حصار دمشق ، وانطلق سيف الدين خلفه ، وسار من دمشق يريد مصر ، وكان ينزل وراء ابن اخيه منزلا تلو الآخر حتى مصر .

وعندما وصل سيف الدين الى بلبيس كان الملك العريز - ابن اخيه وسلطان القاهرة - في الصيد ، وبينما هو في الصيد تقنطر من على ظهر حصانه فاندقت رقبته ، وبسهولة سيطر سيف الدين على السلطنة في القاهرة ، وطرد ابن اخيه الذي كان سيد دمشق ، الذي سلف وتحدثنا عنه من قبل ، وهكذا استولى انن سيف الدين على الماكة ، وبات منذ ذلك الحين يعرف بالملك العادل وما زال اولاده يحكمون البلاد .

وأرسل الكونت الذي كان داخل انطاكية الى سلطان حلب يطلب منه تقديم المساعدة ، لأن ملك أرمينية يريد حرمانه وانتزاع الامارة منه ، فأجابه سلطان حلب بانه سيساعده في كل مسرة يطلب منه المساعدة ، ذلك أنه لم يكن يحسب ملك أرمينية ووافق هسنا أمير انطاكية ، لأنه بدون ذلك ما كان بإمكانه المقاومة صدد ملك أرمينية وأن يحول بينه و بين السيطرة على البلاد ، ودامت هذه الحروب مدة سبع سنوات ، وأخيرا سلمت انطاكية الى ملك أرمينية عن طريق الخيانة .

وبعدما غادر الكونت هنري ارمينية وجاء الى قبرص واتفق مسم الملك ايمري كما حدثتكم من قبل ، جاءته اخبار جسيية افسادت ان العادل قد استولى على مملكة باب اليون ( القاهرة ) ومملكة دمشق منتزعا اياهما من ولدي اخيه ، وأنه \_ اي العادل \_ قدد خرق الهدنة التى ابرمها الملك رتشارد ، فانتشر المسلمون في البلاد وأحدثوا فيها اخرارا كبيرة ، ولهذا اسرع الكونت هنري وقدم الى ليماسول ومن هناك عبر الى عكا .

كيف حشد الامبراطور هنري أعداد كبيرة من الناس ليرسلهم الى سورية :

مات في ذلك الزمان ، والأحداث تتسارع هكذا في سسورية ، وليم ملك صقلية بدون وريث فانتقلت المملكة الى عمته التي كانت تدعى كونستانس ، وكانت زوجة هنري ملك المانيا الذي كان ابسن الامبراطور فريدريك الذي مات في ارمينية بينما كان ذاهبا الى سورية ، وكان لكونستانس اخ يدعى تانكرد ، وبعدما مات وليم استولى تانكرد على البلاد ، وتوج نفسه ملكا من دون ان يكون له الحق بذلك ، لأنه ما كما قيل مولد من زواج غير شرعي ، وبعد وفاة تانكرد هذا سيطر اولاده على المملكة من بعده .

وبعدما وطد الملك هنري أموره في المانيا ولباربيا والبلاد الأخرى التي كانت تتبعه ، استدعى جميع البارونات النين تحست سلطانه ، وبعدما أمن شؤون الامبراطورية حشد جيشا كبيرا فدخل به الى ...

وميلاده (الصحيح ١٩٩١) توفي كليمنت الثالث الذي كان البابا في وميلاده (الصحيح ١٩٩١) توفي كليمنت الثالث الذي كان البابا في روما ، وقد انتخب خليفة له البابا كلستين الثالث ، وكما حكينا من قبل عن غرق الامبراطور فرديريك لدى عبور نهر السن ، وكان أكبر اولاده يدعى هنري ، وهو الذي توجه ملكا على المانيا ، وزوجه من سيدة اسمها كونستانس ، وكانت عمة الملك وليم ملك صقلية ، وقد توفي وليم هذا بدون وريث ، فانتقلت مملكة صاقلية الى السيدة كونستانس ، غير أن واحدا من أخوته واسمه تانكرد استولى على المملكة وترج نفسه سيدا عليها ، وقد قيل انه لم يكن له حق بذلك ابدا ، لأنه ولد من زواج غير شرعي ، وبعد وفاة تانكرد هذا سيطر أولاده من بعده على المملكة .

وبعدما وطد الملك هنري اموره في المانيا ولمبارديا والبلاد الأخرى التي كانت تتبعه وبعدما امن شؤون الامبراطورية ، سار على راس جيش كبير ، فدخل به الى صدقلية ، فاستولى على بلرم وعلى القصر فيها ، وكان في داخله اولاد تانكرد فقضى عليهم ، وكان للملك تانكرد ابنتين وقد تمكنتا من الفرار ، وقد تـزوجت احـداهما مـن الكونت غوتيير ( الثالث ) دي بـرن ، وتـزوجت الثانية مـن كونت دي غريفين ( بييرزياني دوج البندقية في ١٢٠٥ ) وابـاد الملك هنري كثيرا من سكان بيولا مع سكان صدقلية .

وحمل في تلك الأونة دوق النمسا الملك رتشارد ملك انكلترا واعطاه الى ملك المانيا ، وجمع هذا الملك مبلغ المائتي الف مارك الذي أخذه فعية من الملك رتشارد مع المال الذي أخذه من بيولا وصقلية ، ثم نهب الى روما حيث توج امبراطورا ، فبهذا المال اقنع الرومان في أن يتوج بسلام وأمان ، لأنه يقال : أنه في اليوم الذي يستلم فيه الامبراطور تاج امبراطورية روما يجب عليه أن يدفع كثيرا من المال الى الرومان واذا لم يستطع أن يدفع نهبا يدفع دما ، لأنه في تتويج عدد كبير من الأباطرة عندما لم يدفع للرومان المال الكثير دفع لهم الدم الغزير الذي كان يسيل مثال السواقي في

وسط الشوارع ، وحدث في عدة مرات اثناء تتويج الامبراطور ان امتلات كنيسة القديس بطرس بالدم ، هذا وتوج هنري هذا غداة انتخاب البابا كلستين .

179 ــ رأس الامبــراطور فــريدريك الذي تحـــدثنا عنه الامبراطورية في أيام حياته ، كما أمر أن يقسم له بأن تكون السيادة على الامبراطورية له وحده ، وهكذا ظل حتى تاريخ وفاته ( في سنة ١٢٥٠ ) وغمرنا الرب بنعمه .

1۷٠ ـ بعدما أبرم الصلح بين الملك ايمري والكونت هنري حسبما تحدثنا من قبل ، استعد الكونت هنري للعسودة الى عكا ، لكنه سمع أن الملك العادل الذي استولى على مملكة القاهرة بعدما انتزع الملك من أبناء أخيه قد أوقف العمل بالهدنة التي عقدها معه الملك رتشارد لذلك اسرع بالذهاب الى ليماسول ومن هناك ....

صقلية ، فاستولى على بلرم وعلى القصر فيها وكان في داخله اولاد تانكرد فقضى عليهم ، وكان للملك تانكرد ابنتين ، وقد تمكنتا من الفرار ، وقد تسنزوجت احسداهما مسن الكونت غوتيير دي برن ، وتزوجت الثانية من كونت دي غريفين ، وأباد الملك هنري كثيرا من سكان بيولا مع سكان صقلية .

وحسدت في هسنه الفتسرة أن قبض دوق النمسا على الملك رتشارد ، وحمله الى الملك هنري ، وجمع هذا الملك الأمسوال التسي حصل عليها من فدية رتشارد ومن بيولا ومن صقلية وجاء بها الى روما ، وطمأن الرومان فتوج امبراطورا .

وفي الحقيقة كان فردريك والده الذي تحدثنا عنه قد حكم الملكة وأورثها حتى الثالث من أولاده .

وبعدما انجز هنري امبراطور المانيا كل هذه الأعمال وبعدما توج امبراطورا ، عطف على مملكة القدس ، متذكرا العدواطف التي ابداها والده نحوها وكيف انه أراد أن يراها بحسالة جيدة ولكنه لم يتمكن من ذلك ، فبعث (هنري) بدوفود الى الكس امبراطور القسطنطينية ، طالبا منه أن يعمل على تمهيد الطرق والسبل واعداد المرافىء حتى تتمكن قواته وسفنه من العبور والنجاح ، وأن يرسل ايضا رجاله الى مملكة القدس لينقذها من أيدي أعدائها . واذا لم ينفذ ذلك سياتى بالفعل ليراه .

وجاءت الوفود الى الامبراطور الكس وأبلغه مساأ وصاهم به سيدهم ، فانزعج من ذلك كثيرا ، ولم يرق له جل مساقالوه له ، لكنه في النهاية وافسق على مسطالب الامبراطور هنري ، وذلك نزولا عند مطالب رجاله واستجابة لنصائحهم .

عبر وجاء الى عكا ، فوجد أن المسلمين قد جاسوا خلل الديار حيث احدثوا أضرارا جسيمة .

الاستولى على سالرنو وبلرم مع بقية أجزاء مملكة صقلية ثم توج امبراطورا ، لقد الشفق هذا الامبراطور كثيرا على مملكة القدس ، لهذا قام باعمال كبيرة ، ثم أخذ هذا الامبراطور بارضاء الناس غير أنه لم يستطع كبيرة ، ثم أخذ هذا الامبراطور بارضاء الناس غير أنه لم يستطع اتمام مابدا به ، ولو أن الرب منصه حياة أطول لكان قد تما ذلك ، فلقد طلب برجاء ، ثم أمر أمراء ألمانيا بحمل الصليب للنهاب لتحرير مملكة القدس ، فأجابوه أنهم لن يمكنهم المغادرة قبل العودة الى مناطقهم وأماراتهم لاكمال الاستعدادات لهذه الحملة ، فهم أرادوا العودة إلى ألمانيا لتفقد قصورهم وقلاعهم ، فسمح لهم بذلك فعادوا إلى ألمانيا واستعدوا للعبور بالطرق التي تناسبهم ، وقام الامبراطور باستعدادات كبيرة في بيولا حيث جهز السفن وشحنها الامبراطور باستعدادات كبيرة في بيولا حيث جهز السفن وشحنها بالمؤن والعتاد .

1۷۲ \_ وفي أثناء الاستعدادات التي قام بها الامبراطور هنري أوقد رسلا من قبله إلى امبراطور القسطنطينية الذي كان يدعى الكسس، حيث طلب منه اعداد الطرق والمرافىء التي سيعبر منها هو ورجاله وسفنه، فقد كان هذا مما توجب عليهم القيام به، وأن يرسل هذا الامبراطور نقسه بعضا من رجاله إلى مملكة القدس لينجدها ضد أعداء الصليب، وإذا لم ينقسن مسطالبه ويفعسل لينجدها ضد أعداء الصليب، وإذا لم ينقسن مسطالبه ويفعسل ذلك، سيأتي اليه ليزوره وهو يتحداه سلفا.

استقبلهم الامبراطور الكسس بكل حفاوة وذلك تقديرا منه استقبلهم الامبراطور الكسس بكل حفاوة وذلك تقديرا منه لسيدهم ، واراد أن يظهر مجده وغناه أمام رسل امبراطور المانيا ، وقبل أن يطلع على مهمتهم ، زين قصره بالزينات الذهبية والحريرية ، وبعد ذلك استدعى اليه الرسال ، وعندما مثلوا في حضرته سالهم عن امبراطور المانيا وعن امسلاك وتسروات

\_ ٤٠١٠\_ سيدهم ، وعما أذا كان غنيا مثله ، وعما أذا كان لديه جواهر ثمينة مثله ، ولم يتربد الرسل النين كاذوا حكماء

ومدربين في احسان الجواب، فأجابوه ان سيدهم اغنى من بعشر مرات ولديه ثروات اكبر بكثير مما رأوه في مملكة القسطنطينية ، وعند ذلك قال لهم: هل لديه زينات وزخارف غنية مثلما ترون لدى فقل نعم يامولاي لديه أجمل واثمن ، فقال الامبراطور : بأي شيء هي اجمل » فقالوا : ولا لديه محبة رجاله ، وثانيا كل أرجه الامبراطورية تحت امرته وسلطانه وهي : روما ، وتووسكانيا ، ولومبارديا ، والمانيا ، وبورغونيا ، وبيولا ، وصدقلية ، ولدلك يطلب منك بوساطتنا أن تعد السفن والطرق حتى يتمكن هو ورجاله من القيام بمهام العمل الذي عزموا تنفيذه ، وهو يطلب منك أيضا أن تستعد أنت بدورك حتى تمخي معه الى مملكة القدس ،عندما سيمر بك للعبور ، وإذا لم تنفذ ماطلبه منك بوساطتنا سيأتي لزيارتك في امبراطوريتك ، وأنذاك سيكون بامكانك أن ترى الزينات والزخار فالمبراطوريتك ، وأنذاك سيكون بامكانك أن ترى الزينات والزخار فالذهبية التي سميناها لك ».

174 - عندما سمع الكسس ، امبراطور القسطنسية قول الرسل تأثر كثيرا ، وغضب غضبا شديدا ، لكنه لم يفقد شجاعته أو توازنه فقال للرسل : «أيها السادة، سمعت جيدا مانقلتموه لي من سيدكم ، انهبوا الآن واستريحوا ، وسأ فكر ثم أجيبكم حسبما يترتب على ».

وبعدما غادر الرسل حضرته ، استدعى اليه جميع الشديوخ المحذكين وأعيان القسطنطينية ، ولما اجتمع وا بسسه قص على مسامعهم ماحمله له رسل امبراطور المانيا وأبلغوه به ، وكان يريد اظهار قدرته على اللامبالاة بامبراطور المانيا ، وكذلك اراد اهانة الرسل النين ابلغوه في امبراطوريته مثل هذه الرسالة ، لهذا قال مخاطبا الحضور : « انني جمعتكم هنا وأريد أن استمع الى نصيحة كل واحد منكم بما يريده ، وقد وا فقه بعض الشباب على توجيه الاهانة للرسل واذلالهم .

1۷٥ ـ ولكن انبعث من بين الحضور شيخ اغريقي من أيام الامبراطور مانويل، فطلب من الامبراطور أن يسمح له بالتعبير عن رأيه فقال :« يامولاي هل تسمحون لي بالتعبير عن رأيي، ولعل ماسأقوله هو الصحيح »؟ فقال الامبراطور :« أريد أن تقول ماتراه الافضل » فقال :« دعني أخبركم أن الملك وليم الذي كان جارا لكم قد خطب ابنة الامبراطور مانويل لتكون له زوجة ، فوا فق أولا على طلبه ، ثم ندم على ذلك ، ولهذا حاربه الملك وليم بقسوة حتى أنه استولى على ثلث امبراطوريته وانتزعها منه و لو لم .

وقال الامبراطور الكسس لرسال الامبراطور هنري انه كان سعيدا جدا لسماع أن الرب قد الهم رجلا ساميا مشل امبراطور الكنيا وملك صقلية للنهاب في سبيل انقاذ مدينة القدس المقدسة وللثار للعار والاضرار التي سببها غير المؤمنين وانزلوها بحق شعب يسوع المسيح ، « وانني سابذل كل مااستطيع واقدم كل مساعدة ممكنة ، وتأكدوا أنه عندما سيعبر من هنا امبراطور المانيا ساكون قد هيأت كل مايروق له ولاتباعه ، ثم أعطى هدايا جميلة وثمينة الى أعضاء الوقد ، واستأننه هؤلاء ، وعادوا الى سيدهم في صقلية ونقلوا اليه الجواب الذي أعطاهم اياه الامبراطور الكسس .

#### وثانية حول هذا الموضوع:

وكان عندما ذهب الوفد الى القسطنطينية أن أرسل الامبراطور هنرى الى المانيا لاستدعاء الأمراء والبارونات وحثهم على الذهاب الى مملكة القدس، وبعث كذلك الى الكرسي الرسدولي المقدس في روما يطلب منه أن يرسال استقفا إلى المانيا ليدشر بسالمروب الصليبية ، وليعلم الناس أن كل من يريد الذهاب إلى بــلاد ســورية من فقراء أو أغنياء أنه سيقدم لهم الأموال والمساعدات لعبور كل منهم الى القدس أو سورية ، واستجاب كثير من الناس وأصبيحوا صليبيين وقدموا الى بيولا حيث كان الامبراطور بانتظارهم وحيث كان قد أعد لهم مايلزم للعبور ، وعندما اجتمع الألمان والنين تقسرر أن يرسلهم الامبراطور على نفقته كان بينهم ثلاثة الاف من الفرسان واجتمع الى جانب هؤلاء عدد كبير جدا من الرجالة ، وكان في هـــذا الحشد كونراد رئيس اساقفة ميذس والقساصد الرسسولي المشل لروما ، وكونراد مستشار القصر الامبسراطوري ، واوصى الامبراطور هؤلاء المسافرين باطاعة أوامر المستشار ، وكان معهمم أيضا هنري كونت بالادين وهنري دوق بدرابانت وعد كبير لفر لايمكن عدم ، وأوصاهم الأمبراطور بسالا يسافروا من بيولا الا لخدمة يسوع المسيح ، ووعدهم بارسال المزيد من القوات مع مساعدات عظيمة .

واو لم يمت سريعا لكان انتسزع منه مسا تبقسسى مسسن امبراطوريته ، ولم يعوض عن ذلك منذ ذلك الحين حتى اصبح أخوك امبراطورا ، فعوضه بذكائه ، وقد شهدت انت نفسسك قسدوم الامبراطور فردريك والد هذا ، للنهاب الى مملكة القدس ، على الرغم من انه عندما اصبح أخوك امبراطور القسطنطينية ، لم يرغب في استقباله أو التجاوب معه ، وذلك الامبراطور لم تسكن له سلطة قرية مثلما لهذا الامبراطور ، فهذا يتمتع بسلطة أكبر مما كان لذاك في مملكة صقلية ، وبناء عليه انني انصحك بأن تجيب جوابا حسسنا على طلب الرسل ، وعند وفاة هذا الامبراطور يدبدر الرب مسايريد ، حيث يحكى أن الألمان سيثورون ضده ، والاغريق غاضبون عليه ، وعليه انصحك ألا تذفعل ولا تنظهر أبنى غضبب تجساه عليه ، وعليه انصحك الا تذفعل ولا تنظهر أبنى غضب تجساه الرسل ، لأن هؤلاء الرسل أبلغوك ما كلفهم به سيدهم .

وأصغى الامبراطور المذكور بكل عناية الى نصيحة هذا الشييخ النبيل ، ورأى أنه قد نصحه بشكل جيد وبكل اخلاص ، ثم دعا اليه رسل امبراطور المانيا وقال لهم : لقد وجد أن عليه الاجابة على رسالة سيدهم الذي أرسلهم اليه ، لأنه يحب مملكة القيدس ويرعى مصالح المسيحيين ، ولأنه يبذل جهوده في سربيل مصلحة مدينة القدس المقدسة ، وفي سبيل تحريرها ، وانه لأمر يبعث على السرور أن ألهم الرب ويسر للقيام بهذا العمل رجل عظيم هو امبراطور النانيا وملك صقلية ، فجعله يقرر الذهاب كي يحرر مسبينة القسدس المقدسة ، وكي يتأر للعار الذي لحق بيسوع المسيح ، وبمشيئة الرب وعونه ، إنه سيفعل مثلما فعل اسلافه ، وبالنسبة لي إنه مثلما كان الامبراطور مانويل سيبذل جهده ويقدم مساعداته لتحسرير الاراضي المقدسة ، هكذا سأقعل ، فعندما سيمر الامبراطور من هذا ساقوم باستعدادات ترضيه وترضي اصحابه ومن معه ، وبعد ذلك اعطسى الرسل هدايا جميلة وثمينة ، فاستأننه هؤلاء وسافروا إلى صقلية حيث وجدوا سيدهم امبراطور المانيا ، فقدموا له الجرواب الذي أعطاهم أياه أمبراطور القسطنطينية. 177 - وبعدما عاد الرسال الشار اليهام مسن القسطنطينية ، وقدموا الجواب الى سيدهم ، كتب امبراطور المانيا حالا الى امراء المانيا والى بقية البارونات للحاق به ومن ثم التحرك للنهاب الى مملكة القدس ، واخبرهم انه سيقدم المساعدات والسفن الى جميع النين سيذهبون الاسهام في بذل المساعدة على احتالال الراخي القدس ، وعلى هذا إن هذا التحرك لن يكلفهم شيئا من الذفقات ، ولقد كان هذا هو التحرك الثاني للالمان في سبيل احتالال مملكة القدس .

## - ٤٠١٨ - كيف وصل الألمان الى عكا:

وصل قسم من الألمان الذين عبروا البحر الى قبرص ، ووصل القسم الأخر الى عكا ، وكان مع الذين وصلوا الى قبرص مستشار المانيا ، وعندما علم الملك ايمري بذلك نهب الى استقباله ورحب به ترحيبا كبيرا ، وأعلمه أنه منذ أن كان عند الامبراطور توسل اليه لقدوم ، لأنه رغب في استلام البلاد من أيدي الامبراطور ، واتفق مع المستشار وأخبروه بأنه سيقوم بذلك لأنه استقبله ، ثم أصطحب معه فرسانه ونهب الى نيقوسيا وتوجه فيها وبعدما توجه نهب الى عكا معنينته وسافر وصحبه من قبرص ، هكذا وصسلوا الى عكا بعدوصول الآخرين .

وعندما بسات الألمان في عكا تعسالوا على سسكان البسلاد واحتقروهم ، وبدأوا يسببون لهم ازعاجا عظيما ، ويلحقون بهم اضرار كبيرة لم يستطيعوا تحملها ولكن مولانا لم يكن يريد حصول مثل هذه المشاكل والاساءات بين المسيحيين حيث أن سانة الألمان عندما سمعوا بما يحصل أرسلوا اتباعهم ليتمركزوا على الشاطىء خارج المدينة .

وطالبا منه أن يرسل الى المانيا ممثلا له ليبشر بالصليب، واعلمه وطالبا منه أن يرسل الى المانيا ممثلا له ليبشر بالصليب، واعلمه انه سيقدم ما يلزم من المساعدة في سبيل احتلال مملكة القدس، وأن سينهبون لتقديم المساعدة في سبيل احتلال مملكة القدس، وأن السفر ان يكلف أحدا شيئا من المال، وأنه ان يتخلى عن قيادة هذه الحملة حتى تتحرر القدس، ونتيجة لهذا الطلب والتحريض اجتمع عدد كبير من الفرسان والبارونات، وذهبوا الى بيولا حيث كان الامبراطور بانتظارهم، وهناك اسند الامبراطور قيادة النين اجتمعوا الى مستشار مملكة المانيا، فرحب هؤلاء بهذا القرار واستقبلوه بكل سرور، وظل العدد الأكبر من المتطوعين والفرسان واستقبلوه بكل سرور، وشجع الامبراطور كل النين باتوا تحت امرة الامبراطور، وشجع الامبراطور كل النين باتوا تحت امرة الامبراطور، وشجع الامبراطور كل النين باتوا تحت امرة الامبراطور، وشجع الامبراطور كل النين باتوا تحت امرة المستشار وحثهم وطمأنهم ووعدهم انه لن يغادر بيولا قبل ان يصلوا الى بلاد ما وراء البحار وسيمدهم بالمال والرجال ماداموا في يصلوا الى بلاد ما وراء البحار وسيمدهم بالمال والرجال ماداموا في خدمة يسوع المسيح.

وتجهز الاسطول واحتشد الناس واقلعوا وابحروا حتى وصلوا الى عكا ، وكان النين عبروا عبارة عن ثلاثة كونتات مع ثلاثة الاف فارس ورجالة وسيرجانتية لا يمكن عدهم ، وكان في عداد هنه الحملة مندوب البابا دي لي اغليس دي روما وكونراد رئيس اساقفة دي منس وكونراد مستشار القصر الامبراطوري ، وهنري كونت بالادين وهنري دوق برابانت ، وعدد كبير اخر ، يمكن أن يقسال أشياء كثيرة حول اسم كل واحد منهم .

1۷۸ ـ وعندما وصلوا الى عكا جعلوا من هنري كونت بالادين قسائد الجيش كله ، ومن دوق برابانت رئيس القضاة ، ذلك انه وصف بالنزاهة والشرف والعدل في القضاء ، ومنذ أن وصلوا الى مدينة عكا عاملوا سكان البلاد بازدراء حتى أنهم طردوهم من فنادقهم ، لا بل أكثر من ذلك ، عندما كان فرسان البلاد يضرجون بمهام خارح عكا ، كانوا يذهبون الى بيوتهم ويطردون نساءهم ويسكنون محلهم ، وقد أزعج هذا التصرف سكان البلاد ازعاجا

كبيرا ، فأطلعوا عليه الكونت هنري ، وعندما سمع الكونت بامر هذه التعديات غضب كثيرا وتشاور مع اعيان المملكة واخبسرهم انه سيتدخل لحسم الأمور ، فقال له السير هيو امير طبرية :إن هنه التعديات مما لا يمكن تحمله ابدا ، وهو يعسرف شخصيا أن مثل هؤلاء الألمان اذا لم يواجهوا ببعض القسوة لا يمكن احتمالهم ، شمقال : « لنضع نساءنا وأولادنا في داري فرسان الداوية وفرسان الاسبتارية ولنضع معهم بقية الناس ، فإذا انقضوا عليهم ، يمكن انذاك التخلص من هنه المشاكل ، وهكذا بحث الأمر واتفق عليه ، ورفض سادتنا نشر اخبار هنه الاساءات بين أوساط المسيحيين ، وعندما سمع اشراف الألمان بأخبار هنه الاساءات نصحوا الألمان بالخروح من المدينة واتضاذ معسكراتهم قسرب المساطىء لئلا يلحق الضرر باي انسان ، واستمعوا الى هنه النصيحة وخرجوا للسكن هناك .

وجمع العادل الذي استولى على مملكتي باب اليون (مصر) ودوشق وانتزعهما من ولدي أخيه ، عدا كبيرا من رجال السلاح وبذل كل جهوده ، ثم جاء الى عكا ، وبعدما علم الكونت هنري بذلك اعلم الألمان ، فحملوا اسلحتهم وزحفوا ضدهم ، وعندما رأى الألمان المسلمين قال لهمم هيو صحاحب طبرية : « أيها السادة ، انظروا هاهي مملكة بابليون ومملكة دمشق ومملكة القدس ، لا بل البلاد بمجملها أمامكم ، وبناء عليه فليبرهن من أراد منكم على فروسيته » ، ونشبت معركة قاسية خلال اليوم كله ، وفي النهاية تخاذل الألمان وانسحبوا أمام تفوق قوة المسلمين ، فقد قيل كانوا يتألفون من سبعين ألف مقاتل مسلح ، ولذلك انسحب أكبر كادوا يتألفون من سبعين ألف مقاتل مسلح ، ولذلك انسحب أكبر الى داخل عكا ، وتركوا باقي الناس تحت رحمة الرب .

وعندما علم هيو صاحب طبرية أنهم اضطروا الى التراجم مما شكل عارا على المسيحية ، تسوجه بالخطاب الى الكونت هنرى قائلا: أحلفك بالرب يا مولاى ، لا تلحق هسذا العسار بك وبمملكة القدس ، وذلك بالتراجع والاستسلام ، ولكن ارسال الى عكا واستدع كل الذين يستطيعون حمل السلاح والقدوم الى نجدتكم » وبعث الكونت واحدا من فرسانه الى عكا لاستدعاء الناس النين بقيوا داخيل عكا ، ووصيل في تلك الأثناء أعداد كبيرة من البيازنة والفلوردسيين ، وكانوا قد جاءوا متطوعين من بلادهم ، وكانت لهم مكانتهم الكبيرة في المسيحية ، كما أنهم كانوا مسلحين وفق طرائق بلادهم ، وبناء على نصيحة هيو صاحب طبرية وزع الكونت فيالقة ونظمها ، وعين الناس الذين سيقةون في المقدمة وأمرهم بعدم التحرك لأي سبب كان ، وتظاهر السلمون النين راوا ذلك بسانهم زاحةون نمو رجالنا ، وزحف رجالنا نحدوهم ، غير أن الاسلمين قاموا بتحرك خاص متعمد ثم عادوا الى الوراء ، ومن ثم عاد رجالنا الى عكا ، وهكذا انقذ الرب في ذلك اليوم المسيحيين بنصيحة هيو صاحب طبرية ، وبعد ذلك رحل المسلمون من هنالك وذهبوا الى الما . 1۷۹ - وفيما هؤلاء في معسكرهم على رمال الشاطىء ، قام العادل الذي استولى على مملكتي دمشق والقاهرة بعدما انتازعهما من ولدي أخيه صلاح الدين ، فحشد رجال جيشه مسع جميع الذين كاذوا تحت سلطانه وسليادته ، ودخل الى أراضي عكا ، وبعد دخولهم أطلع الكونت هنري دوق بارابانت على الأمار وأخباره أن المسلمين باتوا على مقربة من عكا . فامتطى القرسان خيولهم وحملوا أسلحتهم واستعدوا لملاقاتهم فقال لهم هيو صلحب طبرية : ايها السادة هاهي مملكة القدس ، ومملكة دمشق والبلاد كلها أمامكم »

وعندما رأى الألمان قـوات المسلمين كم هـي عظيمـة وكبيرة اعترتهم الدهشة لأنه قيل لهم أن العادل بالذات قد جاء ومعه سبعين ألف رجل مسلح، وواجه الألمان يوما قاسيا جدا ، حتى أن جل سكان المملكة والألمان اضطروا الى الانسـحاب إلى داخـل مسينة عكا ، وبقي الكونت في الخسارج مسع عدد قليل مسن الرجـال علق مصيرهم بين أيدي الرب ، وعندما رأى هيو صاحب طبرية أن رجال امبراطورية المانيا مع رجال مملكة القدس اضـطروا الى التـراجع والانسحاب مرغمين وملحقين العار والخجل برجال المسيحية قـال للكونت هنري :« كيف ؟ هل تريد أن تجلب العار والخجل لشعبك ولمملكة القدس »؟ فقال له :« بماذا تشير علي ياسيد هيو ، وماذا تريد مني أن أعمـل ؟ ألا تـرى أن هؤلاء السـادة قـدحبطت أعمالهم » فرد عليه قائلا :« أشير عليك بـاستدعاء بقـايا جيشـك ليأتوا اليك ، ويقفوا معك لمساعدتك هنا ».

ودخل الى عكا وحرك رجال الدين وأثار الرهبان وسدواهم من الناس ، ووصلى لن تلك الأثناء أعداد كبيرة مسلى البيازنة والفلورنسيين ، فاستنفروا أنفسهم وخرجوا متطوعين للوقوف ضد المسلمين ، فقد كانوا يحبون المسيحيين كثيرا ، وهكذا وضعوا أنفسهم تحت أمرة الكونت هنري ، وعندما فعلوا ذلك قسالوا للعسقلانيين :« وأنتم ، لماذا الاتنهبون لنجدة سيدكم »؟ فقال

الكونت: « بالنسبة لي إنهم لم يعودوا من أتباعي » وعندما وصالت النجدات الى الجيش ، قال هيو صاحب طبرية للكونت: « لقد رأى المسلمون أننا حصلنا على بعض النجدات ، ولا شك أنهم حسدونا على ذلك كثيرا ، وسيقدرون الموقف ، فاذا ماوجدوا أنهم مازالوا يستطيعون الانتصار علينا والحاق الهزيمة بنا فسيبقون ، لكن أذا قدروا أنهم ماعاد بامكانهم التغلب علينا والحاق الخسارة بنا ، فسيسافرون ويرتدون عنا ، على كل حال نظموا جيدا فرق فرسانكم وفرق سيرجانتيتكم ، ومروهم الا يضافوا أبدا مسن هجومهم عليهم ، لأنهم سيحاولون الآن اظهار كل مالديهم من قوة ».

100 سرق الكونت بكلام هيو صاحب طبرية ، وأمر بالحال بتنظيم فـرق الجيش ، وحصـل على عدد كبير مـسن البيازنة والفاورنسيين المسلحين بشكل جيد وفق طـرائق بالادهم ، فـأمر بوضعهم في المقدمة أمام الفرسان ومعهـم كثير مـن السـيرجانتية الأخرين ، وأصدر الكونت أوامره اليهم في أن لايتحرك أي منهم الا بناء على أوامره هو وعندما أكمل الكونت تنظيم فـرقه ، تـظاهر المسلمون بالزحف نحو رجالنا .

#### كيف مات الكونت هنري :

بعدما عاد الكونت هنري الى عكا ، ارسل الملك ايمري واحدا من فرسانه ويدعى وليم برلياس ، وههو والد ايمسري بسرلياس ، الى الكونت هنري يطالبه باسم سيده تسليمه يافا وفقا لما تسم الاتفساق عليه .

وأعجب الكونت بهذا الطلب وقال للرسول عليك الذهاب للاستيلاء على المدينة ، وعليك أن تبذل الآن كل جهد ممكن وأن تقوم بانجاز مايحتاج الى سنة لانجازة في الأحوال العادية ، لانني سامعت أن الملك العادل يريد مصاصرتها ، وأذا لم تنجع الآن ساتعود هنها خائبا ، وعليك أن تقوم مع رجالك وقواتك بحماية المدينة والدفاع عنها بشكل جيد .

وسافر هذا من عند الكونت ، وتوجه الى يافسا ، لكنه لم يصسنع شيئا مما قال له الكونت وأوصاه به ، بل اصطحب معه زوجته الى هناك .

وكانت ملكة هنغاريا ابنة الملك لويس ملك فرنسا ، خالة الكونت هنري ، وكان زوجها قد توفي بسدون خلف ، فألت المملكة الى اخيه ، وتملكت الملكة رغبة بالنهاب الى القدس لزيارة الضريح المقدس ، وحيث ان الامبراطور كان قد بعث بنجدة كبيرة ، فقد خيل اليها انه

وعند ذلك قال هيو صاحب طبرية : « لنتظاهر بدورنا اننا متوجهون نحوهم » فقال الكونت : احسات كثيرا واصابت الرأي ، وعندما رأى المسلمون ذلك عادوا الى مدرا كزهم ، ولم يحققوا هدفهم ، بل تراجعوا من هناك ، وهكذا خلص مولانا يسوع المسيح المسيحيين في ذلك اليوم وانقنهم بوساطة نصيحة هيو صاحب طبرية .

الما الما المسلمون عن المنطقة وسافروا من هناك الى افل ، وفي تلك الأثناء عاد الكونت مع رجاله الى داخل عكا ، وفيما هو في عكا أرسل الملك ايمري رجلا واحدا من فرسان قبرص اسمه وليم برلياس ، وهو والد ايمري برلياس ، ونهب وليم الى الكونت هنري لاستلام يافا ، فبذلك كلفه الملك ، وفق مساكان متفقاعله ، ولدى اطلاع الكونت على هذا التكليف وبعدما قرأ مساجاء في رسالة الملك سر كثيرا وقال لوليم : « انهب الآن بدون تأخير الى يافا حتى تستولي عليها ، وتتصرف بها ، ولتبذل كل جهد ممكن للحفاظ عليها ، وعليك الآن ان تقوم بالأعمال التي قد تحتاج في الأحوال العادية الى سنة لانجازها ، فلقد بلغني ان الملك العادل في طريقه لحصار يافا ، لانه اذا لم يحقق هناك نصرا على المسيحيين فسيعود الى مقر ملكه مخفقا مهزوما ، لذلك انني أدعوك لابل اكلفك ان تبادر بلاهاب الى يافا فتستولي عليها وتشحنها برجالك ، فاذا ما وصل اليها لن يستطيع الحاق اي ضرر بها ، لأذك ورجالك ستستطيعون الدفاع عنها » .

۱۸۲ ــ وسافر الكونت وليم برلياس بدون تأخير ، وذهب ليستولي على يافا ولكن فعل مثلما فعل بيتابين ، وذلك انه لم يأخذ بنصيحة الكونت ولم يذفذ أوامره ، بل تصرف وفق ماأملاه عليه هواه ، ووثق كثيرا بذفسه ، وهكذا قصد يافا ومعه عدد صغير من المرافقين ، واثر دخوله الى يافا وصلى الملك العادل ليقدوم بمحاصرتها ، وعندما وجد سلكان القلعة انفسهم تحست الحصار ، ولما رأى قائدها ان مالديه من رجال هو قليل بعث الى

الكونت هنري يطلب انجاده بالرجال والعتاد والا فأن القلعاة ستدمر ، وستسقط مالم تحصل على النجدات السريعة .

۱۸۳ ـ وعندما سمع الكونت بهنه الأخبار غضب غضبا شديدا ، وانفعل وتأثر كثيرا ، لكن الذي حدث ليس مدهشا ، فهو كان قد كلف وليم برلياس ونصحه بالتقيد بالأوامر في أن يشحن القلعة بالرجال والسلاح والعتاد وبكل مساتحثاجه مسن ضرورات ، لكنه اكتفى باصطحاب زوجته معه .

وفي الوقت الذي وصلت فيه هذه الأخبار الى الكونت ، علم أن الملكة مرغريب ابنة الملك لويس السابع ملك فرنسا وخاله الأمير هنري قد توفي زوجها ملك هنغاريا من دون وريث •

لابد من أن يتم نصره وانقاذ مملكة القدس ، ولذلك باعت هدنه الملكة كل ماكانت تملكه الى أخي زوجها ، وحصدات على مبلغ مدن المال كبير ، وحملت شارة الصليب ، واصطحبت معها عددا مناسبا من الفرسان ، ثم قدمت مدع الألمان الى سدورية ، فدوصلت الى صور ، واستقبلها الكونت هنري استقبالا مشرفا ، غير أنها لم تعش سوى سبعة ايام ثم ماتت ، وقد دفنت في ساحة كنيسدة صور ، وقبل موتها اعطت كل أموالها الى الكونت هنري لأنه كان ابن اختها ، وعاد الكونت هنرى الى عكا بعدما دفنت .

وبينما كان وليم برلياس في يافسا جساء الملك العسادل الى يافسا وحساصرها ، وعاث هناك وضرب مسن كان بسداخلها بسسكل قسوة ، وعندما رأى حاكم يافا هسذا الوضع ارسل الى الكونت هنري يطلب ان ينجده بسرعة ، والا فان القلعة ستسقط ، وعندما سمع الكونت غضسب غضسبا عظيمسا ، ولم يكن الذي حسدث مدهشا ، لأن حاكم يافا لم يعمل شسيئا ممسا أمسسره بسسه الكونت ، واستدعى الكونت السيرجانتية ، والعساكر من الرجالة ليرسلهم الى يافا ، وعندما جاءوا ساحة القصر للاستعراض ، كان الكونت مستندا الى حافة النافنة ينظر الى الوادي ، فسقطت حسافة النافنة وهوى الكونت الى الحفرة العميقة في الوادي ، وسقط واحد من خدمه ، وكان واقفا الى جانبه ، بعده من شدة الخسوف والرعب ويقال لولا ان سقوط الخادم القزم جاء فوق جسمان الكونت لم يمت بسرعة ، وكان الكوئت قد أمر مرارا عدة بتدعيم حافة النافذة ، ودفن بعد موته في كنيسة الصليب المقدس في عكا .

وتمكن المسلمون النين كانوا امام يافسا من الاستيلاء عليها بالقوة ، واجتاحوا القلعة واسروا جميع المسيحيين النين كانوا في داخلها .

فانتقلت المملكة الى أخيه البارون ، وخططت الملكة للنهاب الى القدس لزيارة الضريح المقدس ، وحيث أن الامبراطور كان قد بعث بنجدة كبيرة ، فقد خيل اليها أنه لا بد من أن يتم انقاد مملكة القدس ، ولذلك باعت هذه الملكة كل ما كانت تملكه الى البارون أخي زوجها ، وقبضت على مبلغ كبير جدا من المال ، فحملت شارة الصليب ، واصطحبت معها عدا مناسبا من الفرسان ثم قدمت مع الألمان الى سورية ، فوصلت أولا الى صور ، وكلها أمل أن قدوم الألمان سيمكن من استرداد مدينة القدس وانقادها مسن أيدي المسلمين .

وذهب الكونت هنري من القدس لرؤية خالته ، فاستقبلته بحفاوة عظيمة ، غير أنها لم تعش بعد دخولها الى صدور سدوى سبعة أيام ، ثم ماتت ، فدفنت في ساحة كنيسة صور ، وقبل موتها أعطت مالها كله الى الكونت هنري لأنه كان ابن عمها وابن أختها بالوقت ذفسه .

وبعدما دفنت الملكة عاد الكونت الى عكا وأمسر بسساستدعاء السيرجانتية والجنود من رماة المجانيق لتجنيدهم ومن ثم ارسسالهم الى يافا لمساعدتها ، وبعدما تسم اسستدعاؤهم جساؤوا الى قصره وبخلوا الى ساحته حتى يقوم باستعراضهم ، وكان الكونت أنذاك متكئا على شرفة النافسنة ينظسر الى الوادي امسامه فسسقطت الشرفة ، فوقع في احدى الحفر ، وسسقط واحد مسن مسرافقيه بعده ، او رمى نفسه بعده خوفا عليه والما ، ويقال ان مرافقه القزم لم يسقط بل جاء لينتشل جسده ، ولم يعش الكونت بل فارق الحياة على الفور ، ويوم وفاته أصيب المسيحيون في مملكة القدس بخسارة عظيمة ، لأنه كان رجلا شريفا وحكيما ، وفر الراحة والمنفعة طيلة حياته لسكان المملكة ، وقد كانوا في أيام حياته يرتدون أفضر الملابس ، ولكن بعد وفاته استولى الرعب على من كان يدين بالطاعة الم

البحر، من المنطقة التي كان البطريرك غيروت قد حصدن جهدة البحر، من المنطقة التي كان البطريرك غيروت قد حصدن بدرجها بشكل جيد، ذلك أنه كان أضعف مكان في القلعة وأسر المسلمون وليم برلياس مع زوجته، ولجأ الناس الأخرون النين كانوا في القلعة وأسر المسلمون وليم برلياس مع زوجته، ولجأ الناس الأخرون النين كانوا في القلعة النجدة اليهم مدن عكا، ولكن الذي كان عليه أن ينجدهم كان قد مات، وهكذا تمكن المسلمون مدن التسداق الى ظهر الكنيسسة قاسقطوا قبتها وسقفها فوقهم، حتى أن العدد الأكبر منهم لاقسى حتفه هناك، وأما النين نجوا فقد القبي القبض عليهم، ووقع أضطراب عظيم بين صفوف أهل يافا وأصيبت قلوبهم ونفوسهم بهلع عظيم، فهم قد وقعوا في أسر المسلمين بعد الحصدار الشديد مرتين: الأولى أيام صلاح الدين والثانية في أيام أخيه سيف الدين مرتين كان يدعى العادل.

١٨٥ ـ بعد استيلاء المسلمين على يافا اجتمع الألمان بسكان المملكة للتشاور حسول اعانة المسيحيين ، ثهم غادر الألمان عكا ، وذهبوا لحصار قلعة الشقيف ( في ٢٨ تشرين ثاني ١١٩٧ ) وأثناء حصارها ذهب رئيس الأساقفة ايمرى دى ميانس الى ارمينية لتتويج لأون دي مونتايين ملكا على ارمينية (توج لاون الثانى ملكا من قبل بطريرك ارمينية غريغوري ابيراد بحضور رئيس الأسساقفة ايمسري دي ميانس وذلك في ٦ سـ كانون ثساني ١١٩٨ ) وفيما مسشتار القصر الامبراطوري قائم على حصار الشقيف بعث برسالة الى بلاد ما وارء البحار ، الى الامبراطور هنرى ، وعندما وصلته الرسالة وعلم أن رجاله يحاصرون الشهيف ، أزعجه ذلك كثيرا وغضب غضبا عظيما ، وليس هذا مدهشا ( في الحقيقية توفي هنري السادس في ۲۸ ـ ايلول قبل حصار الشـقيف ) لأنه كان في تلك الأيام سيدا عالى المقام وقويا ، فقد اقترف رجاله خطأ كبيرا ، وخاب الأمل فيهم حين حاصروا هذه القلعبة ، وسبأل الامبراطور الرسل: « كيف حدث هذا ، أوليس هناك مدينة أخسري غير هسنه القلعة حتى يحاصر ونها »؟ فأجابه الرسال: « مدولانا ليس هناك مدينة أخرى غير القدس ودمشق ، ونحن لم نمتلك مطلقا ما يكفى من الرجال للقيام بمثل هذا الحصار ، أوللقيام بهجوم ، ذلك أن عدد المسلمين كان كبيرا جدا ف هذه المناطق ».

المحاصر ون الشقيف بحفر مكان لغمين لنسف القلعة ، وعندما لاحظ النين كانوا داخل القلعة خطورة الوضع لاشتداد الحصار ولوضع الألغام خافوا ورأوا أنهم لن يستطيعوا الحصول على أية نجدة من أية جهة كانت ، لذلك اجتمعوا فيما بينهم وتدا ولوا حول الوضع فوجدوا أنفسهم مضطرين لتسليم القلعة ، فبعثوا بدرسالة الى الألمان عرضوا فيها عليهم تسليم القلعة مقابل حياتهم وأمدوالهم ونسائهم وأولادهم، وأن يطلقوا سراح غالبية الأسرى المسيحيين النين في سجونهم ، وعندما سمع الألمان بعرض الاستسلام هذا تكبروا وتجبروا وركبوا رؤوسهم وتشدوا كثيرا ، وقال للرسال :

إنهم على غير استعداد لقبول استسلامهم على هنه الصورة ، إذ عليهم التنازل عن كل شيء والخضوع لهم ، وبعدها أطلع الألمان رسل المسلمين على موضع اللغمين ، ثم قالوا لهم بعدما بينوا لهم ما سيفعلوه : « كيف نمنحكم هذا الأمان المطلوب وأنتم الآن ملك أيدينا » وبعد هذا أعطوهم مهلة للتفكير وسمحوا لهم بالعودة الى القلعة .

۱۸۷ ـ يثق الألمان كثيرا بقوتهم وبفضائلهم الخاطئة ، فهـم لم يشفقوا على الأسرى المسيحيين الذين سيعادون اليهم ، ولم يعرفوا ما يليق بهم من خير وشرف ، لأنهم لو تسلموا

القلعة وفق الشروط التي عرضها المسلمون ، لأعاد لهم المسلمون وقتها قلعة الشـــقيف القـــائمة في أرض صـــيدا مـــع بقية الحصون ، وهاجم الألمان القلعية بسرجالهم ومجسانيقهم ، غير أن المسلمين دا فعوا أنذاك بكل قدوة وعزيمية ، وانهارت الأسهوار الملغومة ، وأراد الألمان الدخدول الى القلعمة والاستنبلاء عليها عنوة ، ولكنهم صدوا من قبل المسلمين ومنعوا من الدخول ، وعندما رأى المسلون شدة الهجوم خافوا من أن يستولى الألمان على القلعـة ويقهروهم بالقوة ، فجالدوا عرض الاساتسلام وتسالميهم الرهائن ، وقال لهم الألمان : إن عليهم تسليم القلعة بما فيها من أموال ومقتنيات ، وسيتركونهم يخرجون بأشخاصهم فقط ، وتسلم المستشار الرهائن ، وأخبر المسلمين أنه لن يستطيع تسلم القلعسة قبل الغد لأنها كانت ليلة الميلاد ، وكان عليه أن يحتفل بالعيد ، وبعدما اطلق المسلمون سراح الرهائن ز ندماوا على ذلك ، لانهم كانا يخشون من وحشية الألمان وقسوتهم ، هذا من جهة ومن جهـة أخرى كاذوا قد ترامت الى اسماعهم بأن النجدات همي في طهريقها اليهم من مصر ، فغيروا رغباتهم ومدوا قفهم وتدوقفوا عن اطلاق سراح بقية الرهائن.

۱۸۸ ـ وفيما الألمان ينتظرون استسلام قلعة الشقيف ، بلغهم ان الامبراطور هنري سيدهم قد توفي ، وأن النجدات من مصر في طريقها الى المقيمين داخل القلعة ، وعندما شاهدوا النجدات اجتمعوا واخذوا يتدا ولون فيما بينهم واضطربوا واستولى عليهم الرعب ، وفقدوا شجاعتهم وارادتهم وحزذوا وما عادوا يدرون ما سيفعلون بسبب وفاة سيدهم .

۱۸۹ ـ وفي هذا الوقت بالذات حدث أن سلطان مصر ، وهو ابن صلاح الدين ، ذهب ذات يوم الى الصيد فسقط عن ظهر حصانه فاندقت رقبته ، وعندما سمع عمسه الذي كان بدون مملكة ، بذلك استولى على البلاد وحصنها ، واطلق سراح جميع الفررسان والسيرجانتية وأعطاهم أموالا طائلة ، وعندما علم سلطان دمشق

بأمر الاستيلاء على يافا وأن أخاه قد مات ، وأن عمه قد سيطر على البلاد خاف كثيرا وأنسحب الى دمشق ، وجمع رجاله لأنه كان يعلم أن عمه سيحرمه من كل أرث أذا استطاع وهذا ما فعله .

# كيف تزوج الملك ايمري من ايزابيل أرملة الكونت هنرى :

وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخاب سيد للبلاد وتزويجه من أرملته ، وكان في البلاد رجلا عالي المقام ، عظيم المكانة اسمه هيو صاحب طبرية ، وكانت ابنت كونتسية قبرص وأخت السيدة زوجة له ، وكان له أخ اسمه راؤول ، وقد نصح بالزواج منها ، ووا فق الجميع على ذلك ، ولكن فرسان الداوية مع فرسان الاسبتارية عارضوا ذلك ، وأعلنوا أنهم لن يوا فقوا على ذلك مطلقا ، لأن المساعدات التي وصات إلى الكونت من بالا شامبين لن تمكنه من حكم البلاد ، ولأنه كان بشكل عام فقيرا ودوما بحاجة إلى المال ، وقالوا : كيف تعطي البلاد إلى رجل لايملك شيئا ، وكيف لهذه لمساعدات التي حصل عليها أن تمكنه من حكم البلاد ؟ إننا سنجتمع ، وسنعطي بمشيئة الرب حكم البلاد إلى الرجل المناسب شماجتمع ، وسنعطي بمشيئة الرب حكم البلاد قبرص بأخذ البلاد وتملكها فسيمنحونه إياها فقد قدروا أن هذا سيكون أفضل الحلول ، وأنذاك يمكن صيانة البلاد وانقاذها .

واتفقوا على هـذا ، بناء على نصيحة مستشار المانيا جـرى استدعاء ايمرى ملك قبرص واعطه السيدة فتروجها ، وأخذ التاج ، وصارت هي للمرة الاولى ملكة .

وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخاب سيد البلاد وتزويجه من ارملته ، وكان في البلاد رجلا عالي المقام ، عظيم المكانة اسمه هيو صاحب طبرية ، وكانت ابنته كونتيسة قبرص(١) واخت السيدة زوجة له ، وكان له اخ اسمه راؤول ، وقد نصح بالزواج منها ، ووا فو الجميع على ذلك ، لكن فرسان الداوية مع فرسان الاسبتارية عارضوا ذلك ، وأعلنوا أنهم لن يوافقوا على ذلك مسطلقا ، لأن المساعدات التي وصلت الى الكونت من بلاد شامبين لن تمكنه من حكم البلاد ، ولانه كان بشكل عام فقيرا ودوما بحاجة الى المال ، وقالوا :كيف نعطي البلاد الى رجل لا يملك شيئا ، وكيف لهذه المساعدات التي حصل عليها ان تمكنه من حكم البلاد الى الرجل المناسب » ثم اجتمعوا واتفقوا على الرب حكم البلاد الى الرجل المناسب » ثم اجتمعوا واتفقوا على انه اذا رغب ملك قبرص بأخذ البلاد وتملكها فسيمندونه اياها ، فقد قدوا أن هذا سيكون أفضال الحلول ، وأنذاك يماكن صيانة البلاد وانقانها

واتفقوا على هذا ، وبناء على نصيحة مستشار المانيا جدرى استدعاء ايمري ملك قبرص وأعطوه السيدة فتروجها ، واخد التاج ، وصارت هي للمرة الأولى ملكة •

١ ـ هي الله كولت طراءلس ، هذا وكان ابن روجة ريموند الثالث ، ههي قدد المجلسات في رواحها الأول . هيو ، ووليم ، ورا ؤول ، واوتو ، وكان هيو متزوجا من مرعريت دي اللين الله بالين ليمي اللي من ماريا كوميدوس التي هي الم ايراليل

# الهوامش والحواشي

# حواشي الدراسة ــ المدخل

(۱) انظر على سبيل المثال كتاب ح براور ، تاريخ المملكة اللاتينية بالقدس (باريس ، ١٩٦٩) من ١٩٥٩ الماشية ، حيث وصف اردولد كشخصية معروفة في بيت ابلين وكفارس يعمل في خدمة باليف الثاني .

- (٢) تاريخ وليم الصوري ، م سالوخ ( لايبزغ ١٩٥٤ )
- ( ۳)، تحقیق ل . دي . ماس لاتری باریس ۱۸۷۱
  - ( ٤ ) مخطوطات ب ف فر ۷۷۰ و ۱۲۲۰
- ( ° )هناك في الوقت الحاضر من المضطوطات المتبقية ، ٥١ ، مضطوطا تحوي ترجمة لوليم مع نيول نات اتساع اكبر أو أصغر ، ، من الترجمة وحدها و١٣ من التواريخ الموجزة الشلاث ( ومحسسوبة معا ) تشكل ٧٠ في المجموع .
- (٦) مكتبة مدرسة الحقوق \_ السلسلة الخامسة \_ اعادة طباعة ، تاريخ اردول وبرنارد الغازن ،
  - (٧) من ارشيف الشرق اللاتيني (١٨٨٠ ـ ١٨٨١)
    - ( ٨ ) انظر ابناه من ٣٤ ـ ٣٥ وفي الملحق الأول
- ( ٩ ) من أجل مناقشة أوفى لهذا النص أنظر ابناه ص ٩ ص ١١ ، وفقط مخطوط ب . ن . ف . فر ٧٧٠ يحتوي على نظام الفروسية .
  - ( ۱۰ ) طبعت خطا کے ۱۷۷ فی م ، ل ، ص ۳٤ .
    - (۱۱) طبعت خطأ كم ٩٠٠٦ في م ل ص ٤١

# حواشي الفصل الأول

```
(۱) را⊦شیل ج ق۱ ق۲
( ۲ ) ر . ب . س هوغنس . قطعة من تاريخ وليم المسوري . لاتسوموس ۲۱ ( ۱۹۹۲ ) ۸۱۱ سـ
                                                             ٣ ــ راهيل ۾ ١ ص ٩
                                                      ( ٤ ) التطر ما تقدم من ٤ ... ٦
                                                     ( ٥ ) مشطوط ز ـ الورقة ٤ ظ
                                                (٦)مضطوط ز ورقة ٣٧ غل العمود ٢
                                                        ( ٧.) مقطوط ز ورقة ۲۹ تا
                                                        ( ٨ ) مخطوط ز ورقة ٩١ كل
                                       ( ٩ ) النظر م ، ل ، ص ٣٦٥ الماشيتان ٣ و ٤
                                                ( ۱۰ ) مخطوط آ ورقة ۱۲۸ وعمود ۱
                  ( ۱۱ ) طبعة ماس لاترى « تاريخ ارنول وبرنارد الضازن ، باريس ۱۸۷۱
                                   ( ۱۲ ) مخطوط ب ، ن ، ف ، فر ۷۷۰ ورقة ۳۱۳ و
                                                               # 410 mm ( 14 )
                    ( ١٤ ) النظر ف ورقة ٣٢٧ و ... ٣٢٧ خل وقارن م ، ل ، ص ٤٣ ... ١٥
          ( ١٥ ) تحقيق وترجمة وليم موريس « نظام الفروسية » ( هامر سميث ١١١٩ )
( ١٦ ) إنا ممتنة للبكتور جاروسلاف فولدا في جامعة نورث كارولينا شابل هل لهذه المعلومات النسي
                                                                       نظد شفاكا
  ( ١٧ ) النظر النبيا على سبيل المثال قصة صلاح المدين معمدا نقسه وهو على فراش موته في
                                 نقول من منسترال دي ريمز ١٠ تمقيق دولس دي والي بر
                                               باریس ۱۹۷۷ ( ۲۱۲ ــ ۱۱۱ ــ ۱۱۲ )
                                                               ( ۱۸ ) ورقة ۲۰۴ و
( ١٩ ) صمويل دي لوز د السيد ستري دي لاغويت ... تاريخ فتح مملكة القدس المسيحية من قبسل
                                                     مىلاح الدين ، ( باريس ١٦٧٩ )
                                                   ( ۲۰ ) انظر ایضا آلناه ۱۸ ـ ۱۷
                                                                 ( ۲۱ ) انظر (علاه
                                             ( ۲۲ ) م . ل . ب : ۱۱٦ را شيل : ۲ / ۳
                                   ( ۲۳ ) هرقل: ۲۲ / ۱ ... ۲ ( راشیل: ۲ / ۱ ... ۳ )
                                       ( ۲۴ ) راشیل : ۲ / ۵۸ جاشیة 14 وعدد آخر .
                            ( ۲۵ ) رابشیل :۲ / ۸۲ ماشیة £ انظر م . ل : ۱۹۰ ــ ۲۱۰
                                                               ( ۲۹ ) انظر ما تقیم
                     ( ۲۷ ) م . ل ب: ۲۳ « مزایا وخمنائص وتوجهات مخطوط لیون »
( ۲۸ ) يوجد مضطوط بلوتيوس ، ٦ _ ١٠ في مكتبة لورانتيان في فلورنسا تسكمله أخسرى تصل
                                         بالرواية الى انتشاب فيكولاس الثالث في ١٢٧٧
                                                           ( ۲۹ ) راشیل : ۲ / ۴۸۹
                                                                ( ۳۰ ) انظر ماتلام
```

# حواشي الفصل الثاني

```
(١) مارينوس تورسلل، تحرير الالراض المقدسة من الصليبيين على بونغار «يوميات مساهب
                                              اعمال الفرنجة ، ح ٢ ( هانوفر ١٦١١)
                      ( ٢ ) انظر مثلا قائمة اسماء الصليبيين في الصفحات ١٣١ ... ١٣٢
                                  ( ٣ ) مثلا سانيوتس ١٣١١ ( مس ٢٠٨ فقرة 28...)
                           وهی ترجمة لتاریخ هرقل ۲۲ / ۱۳ ... ۱۶ راشیل ۲ / ۳۳۴ )
                                    وایضا سانیوتس : ۱۱ / ۱۲ (ص ۲۱۳ فارة ۱۰ )
                               ترجمة لتاريخ هرقل ۲۳ / ۱٦ راشيل: ۲ / ۳۷۱ ) ....
 ( ٤ ) الكتابات الايطالية الوسطية تحقيق ل . م موراتوري ( ميلانو ١٧٧٣ ... ١٧٥١ ) مجلد ٧
                                                ( 0 ) المصدر ذاسه ج ٧ عمود ٨٤٢
                                                      ( ٦ )المندر دلاسه عبود ٧٤٦
                                                        ( ∀ ) م، ل، مص ۱ سـ ۱٤
                                               ( ٨ ) المخطوطات" الملكية ١٥ _ إ _ ١
( ٩ ) وليم كاكستون ، تاريخ غودفري البويلوني وفتح بيت المقدس صححه ه . هاليداي سبارلذغ
               أعيد طبعه من قبل وليم موريس مطبعة كلمسكوت هامر سميث نيسان ١٨٩٥٠
( ١٠ ) وليم كاكستون غودفري البويلوني طبعة ماري كوافن ( جمعية النصوص الانكليزية القبيمة
                                                                      لنين ١٨٩٣
                                                 (۱۱) انظر اعلام من ۱۱ من ۱۳
( ۱۲ ) ، دورية العلوم ، چ۷ ( امسترادام ۱۹۷۹ سـ ۱۹۸۰ ) ص ۸۰ . وايضما كتمساب لبلوك
                مصادر تاریخ فرنسا تعقیق فیفرت دی فرنتری ( باریس ۱۷۹۹ ) ص ۱٤۱
                                                            ١٦٠ التي تنقل القال .
                                                         (۱۳) انظر اعلام من ۱۱
                                                              ( ۱٤ ) مخطوط خ ج
  (١٥) مارتيني وبيوراند، المصنف المجموع، (باريس ١٧٢٩) ج ٥ الاعمية ١٨٥ ـ ٧٥٨
             ( ۱٦ ) بارنیوس وراینالدی جولیات تحقیق بانسی ( لیوك ۱۷٤۷ ج ۱ ص ۲۹۷
( ۱۷ ) دوكاجع مسرد شارح للكلمات الوسيطة واللاتينية ( باريس ١٦٧٨ ) ج ١ عمود ١٩١ .
                      ( ۱۸ ) المصدر نفسه كاربنتيير ( باريس ١٧٦٦ ) مجلد ٤ عمود ٨٢
( ١٩ ) ليلونغ في المصدر نفسه تحقيق فونتيت مجلد ٢ ص ١٣٩ رقم ١٦٦٨ استروفيوس، مصادر
                تاریخیة ، تحقیق ج . غ موسیل (لیبنرغ ۱۷۸۹ ) مجلد ۲ جزء ۲ ص ۲۹۴
             ( ۲۰ ) ميشو ء مصادر الحروب الصليبية ( باريس ۱۸۲۲ ) ج ۱ ص ٤٠٥ ...
  ( ۲۱ ) هذه المبينة في الجدول في ص Y = A بواسطة المخطوطات أ = \Psi = 1 - M = - \frac{1}{2}
                                                 ( ۲۲ ) من اجلها انظر اعلاه ص ۱۳
                                                                     ( ۲۳ ) من ۷
                                                                     ( ۲٤ ) من ٦
```

```
( ۲۵ ) من من ۳ ــ ٤
 ( ٢٦ ) مكتبة كلية المقوق ـ السلسلة الخامسة ج١٠ ص ٣٨ ... و ١٤٠ ... وأعيد طبعه بعنوان
                                          ، تاريخ اردول ووليم الخازن ( باريس ١٨٧١ )
                                                             ( ۲۷ ) راشیل ج۲ مس ۱
                                     ( ۲۸ ) م . ل ص 493 انظر ابناء القصل الغامس
                                                              ( ۲۹ ) م . ل من ۲۹۹
( ٣٠ ) انظر على سبيل الثال قوله ، في ص ٢٠٥ ، برنارد الخازن هو ليس الكاتب الشخصي لأحد
التواريخ حسب مغطوطات برن وأرسنال ، ثم قارنه بقوله ص ٥٢٠ : ، برنارد هو صاحب اللَّعص
                                           حتى سنة ١٢٢٧ وليس حتى سنة ١٢٣١ ء .
                                           ( ٣١ ) م . ل ... من ٥١٥ ، توطئة للتاريخ ،
                                                                   ( ۳۲ ) مس ۱۹۵
                                                         ( ۳۳ ) من ۲۰ - ۲۱ م
                                                         770 _ Y70
                                                                     ( ۳٤ ) هن
                                                ( ٣٥ ) القديس أومر ٧٢٧ مخطوط ز ،
                                                           ( ۳۲ ) غريفسوالد ۱۸۲۱
                                                          ( ۳۷ ) المصدر نفسه من ۷
                                                               ( ۳۸ ) هن ۱۹ ... ۲۰
                                                                     ( ۲۹ ) من 20
                                                               ( ٤٠ ) هن ٦٦ - ٧٠
                                                                    ( ٤١ ) من ٧٣
                                                                    ( ٤٢ ) هن ٧٥
                                                               ( ٤٣ ) باريس ١٨٧١
                                     ( 11 ) ارسنال ۱۷۹۷ ( مخطوط ۱ وین ۳۲۰)
                                                          ( 10 ) م ـ ل ، مس ۲۲ ج
                                                         ( ٤٦ ) المعدر نقسه من ٢٠
                                                           ( ٤٧ ) أنظر أبناء من ٣٥
                                                            ( ٤٨ ) م، ل مين ٢٠ يح
           ( ٤٩ ـ ب . باريس ( محقق ) ، وليم الصوري ونيوله ، ( باريس ١٨٧٩ ـ - ٨٠)
( ٥٠ ) والمقدمة على أي حال · ترتكب فيها بعض الاخطاء القديمة حول برنارد الخازن وهذا تقلب
مدهش طالما أن باريس قد شجب هذا بوضوح في فهرسه للمكتبة الملكية قبل ذلك باربعين سنة انظر
ب باريس المخطوطات الفرنسية في المكتبة الملكية ( بساريس ١٨٢٦ ) ح١ ص ٨١ المخسطوطات
                                                            المنسوبة لبرنارد الخازن .
                                      ( ٥١ ) المصنف المجموع لراينت انظر اعلام ص ٣
( ٥٧ ) يمكن الأن اجراء بعض التنقيمات رقم ٢٨ موجود الأن في المتحف البريطاني رقم ١٢ مـن
مجموعة بانتس تومبسون ارقام ٤٢ ، ٥٥ موجودة في بهو فنون والتوربلتيمور مساري لاند مصنف
١٣٧ و ١٤٢ على التوالي ويملك هذا البهو أيضا مخسطوطين لم يدرجهمسا راينت يحمسلان أرقسام
                       ( ٥٣ ) م . بالوخ مصدف وليم الصوري اللاتيني ، لا يبزخ ١٣٤ )
                                  ( ٥٤ ) سجلات كولومبيا ( نيويورك ٢٩٤٣ ) العدد ٣٥
                                             ( ٥٥ ) انظر كامل القائمة في ثبت المراجع
( ٥٦ ) بالإصافة فان المستر و . غ . غولين من جامعة نورث ستافورد ــ شير يعمــل في التــرجمة
```

### - 4.54-

الفردسية القديمة للتاريخ والدكتورج فولدا من جامعة دورث كاروليدا شابل هيل قدم حسبيثا في جامعة جونز هو يكنز بحثا في المنعمات في مخطوطات كل من التاريخ والنصوص الفردسية المرتبطة بها ، (وقد تلطف كل منهما بالسماح لي باستعمال المعلومات المجموعة من قبلهم في مسار بحدوثهم الخاصة وابا ممتنة جدا لمساعدتهم

- ( ۷۷ ) م ل ــ ص ۲۲
  - ( ۵۸ ) رانیت رقم ۱۹
- ( ٥٩ ) م ، ل ـ من ٢٥

# حواشي الفصل الثالث

```
(۱) انظر مخطوط م . ل ص ۱٤٩
                                                          (۲) راشیل ... ج۲ مسطد
                                                           ( ۲ ) مضطوط حس ۲۲۲
                                                 ( ٤ ) المعدر ذفسه عن ١٣٨ ... ١٣٩
                                                 (٥) من ١٢١ من ط. لندن ١٨٦٤
                                                         (٦) المندر نفسه من ٣٣٧
( V ) م . ل . ص ١٦٣ ــ ١٦٤ الهـــرقليات ٢٠ / ٣٦ را شـــيل ٢ م ٥٣ ــ ٥٤ . النص
                                                                           الأساس
                                                               ص ءه _ هه متباین
( ٨ ) ماس لاتري ، تاريخ جزيرة قبرص ، ١٨٥٢ .. ١٨٦١ ) وانظر اليضا ح١ ص ١٣٦ من اجل
                                                           ملاحظات حول اسرة فيليب
                                                         (٩) انظر ابناء من ١١٢.
                           (۱۰) کتاب فیلیب دی دوفارو آن را شیل ... اوس ح۱ مس ۹۲۵
                                                        ( ۱۱ ) راشیل ج ۲ مس ۲۹۹
                     (۱۲) برن ۳۶۰ ــ ۱۲۷ ــ و . ارسنال ۱۲۸۷ ، ۱۲۸۹ ــ و آيشنا .
( ١٣ ) انظر ل . ليفللين ، انظمة ادلهارد ، العصور الوسطى السلسلة الثانية ج ٤ ( ١٩٠٠ ) ص
                                                                             . 277
ومن اجل الاشارة الى ورق الرق انظر ص ٣٥٢ وكال لدى مكتبة البودليان نسخة مكتوبة على الالة
الكاتبة من النظام الاساشي مع كثير من الغرائط المفيدة ومغططات الدير معنونة النظم الاسساسية
                    القديمة لدير القديس بطرس في غوربي وبرقم ١١٠٧ ــ ب ٤ في الفهرس
                          ( ١٤ ) ج مابللون ، كتاب الدبلوماسية الملكية ( باريس ١٧٠٩ )
(١٥٠) ل. دلسلي ، ابحاث في المكتبات القديمة في غوربي ... مسكتبة مسدرسة الوثسائق السسلسلة .
الهامسة ( ١٨٦٠ ) و ٤٢٠ . انظر ايضا مقال مع تسرجعات وافية حسول هسنا : ل . و . جسسون
           ، المخطوطات في غوربي ، سبكليلوم ١٢ ( ١٩٤٧ ) ١٩١ - ٢٠٤ و ٣٧٥ _ ٣٩٤
                                                             ( ١٦ ) م ، ل من ١٩٥
                 ( ۱۷ ) ب . باريس ووليم الصوري ونيوله ، ص ٠٨ والمرا سيم غير محققة
( ۱۸ ) انظمة الرهبنة البذركتية _ تحقيق بتلر ( قربيرغ _ ام _ بــرسفو ١٩١٧ ) انظــر بشــكل
                              خاص ح ۲۲ ، ۵۸ ، ۹۹ ( ص ۱۰۳ ، ۵۳ ، ۱۰۳ ... ۱۰۹ )
                                                           (۱۹)م ل...مس ۱۹۵
( ٢٠ ) أو . بيرلير ، أسر الرهبان البندكتيين في العصور الوسطى ، الاكانيمية الملكية البلجيكية ...
شعبة الأداب والمذكرات ، سلسلة ٢٩ ( ١٩٣٠ ــ ١٩٣٢ ) انظر بشكل خاص ١٢ ومايليها ، ومن
                           اجل الوضع في غوربي في أيام أدلها رد سالمعدر ذاسه من ٢٥
( ٢١ ) أبوشير ، جمعية فيليب أغسطس الفرنسية ، ( باريس ١٩٠٩ ) حيث يقدم مثالاً عن نخول
                   احدى الاسر المؤلفة من أب ، وابنة ، وجده الى الدير في ظل هذه الشروط
         ۱۹۵۰ ) مس ۳ ــ ۷
                               انكلوذورمان في الانيرة ( انتبره
                                                                 ( ۲۲ ) م. د ل
```

## حواشي الفصل الرابع

```
(١) من أجل استعمال أصطلاح ، المختصر ، في مواضع هذه الدراسة انظر أعلاه ص ٧ وجدول
                            المفطوطات ومن أجل وصف الروايتين أعلاه ص ١١ _ ١٣
                                                       (٢) انظر اعلاه ص ٤٦
                                                           ۲٤ _ ۲۲ من ۲۲ _ ۲٤
                       (٤) مثل ( ر عي ، س ) مجلد ٧ ، عمود ٧٩٢ و ٨٠١ و ٨٤٢
                                            ( ۵ ) مخطوط م . ل .. ص ۱۰ ، ۲۲۹
                                                       (٦) انظر اعلاء سر ٦
                                                 ( ۷ ) ریس <u>_ ج</u> ۷ ، عمود ۷۹۱
                            م ل ص ۱۲ ــ ۲۳ . راشيل ع ظ ق ۲ ص ۱۲ ــ ۸۱۳ ــ ۸۱۳
                                   ( ٨ ) اعنى حش عام ١١٨٣ ، م ، ل .. ص ١١٦
                                                      ( ٩ ) ريس ــ ج ص ٨٤٦
                                                (۱۰) انظر اعلام من ۱۱ ... ۱۲
                                                       (۱۱)م ل ــ صن ۲۵۵
                                             ( ۱۲ ) انظر اعلاء من ٤٧ ــ رقم ١٥
         ( ۱۳ ) ل و جون سـ المخطوطات في غوربي ــ سد كيلوم ۲۲ ( ۱۹٤٧ ) ۱۹۷ .
                                                        ( ١٤ ) م ل من ١١٥
                                                    (١٥) المندر ذؤسه من ١٥
                                 ( ١٦ المندر داسه ... من ٣٧ في وصدقه للقطوط س
```

# حواشي الفصل الخامس

```
(۱) انظر اعلام مس ۱۲ و ٤١
                                                         (۲) راشیل ــ ۲۰ من ۵
                                                      (٣) م. ل من ٤٩٦ ... ٤٩٨
                                   ( ٤ ) مارتيني وديوارد ... ج ٥ ، عمود ٥٤٣ ومايليه
                                 (٥) سلسلة رولف ١٨٦٤ انظر اعلام ص ٤٣ ورقم ٥
                                                          (٦) م، لالقطم دفسه
(٧) أمبرواز ـ تاريخ الاراضي المقدسة ، تحقيق غاستون باريس في وثائق تتعلق بتاريخ فرنسا ،
                   ( باريس ١٨٩٧ ) ومن أجل مشكلة الرحلة أنظر المقدمة من ٥٩ ـ ٧٦ .
( ٨ ) ج١ غ ادوارد، رحلة الملك رتشارد وتاريخ الاراضي المقدسة ، في بحدث تساريخي ذشر على
                                شرف جیمس تیت ( مادشستر ۱۹۳۳ ) ص ۵۹ س ۷۷ .
( ٩ ) ج . ل . لامونت مع م . · · هيوبرت « مىليبية رقشارد قلب الاسد » ( سجلات العضسارة .
                                                                  نيويورك ١٩٤١ )
(١٠) هم . إ . ماير م رحلة الحج ، الجمعية الإلمانية للاثار التاريخية رقدم ١٨ ــ سيتوتفاريت
١٩٦٢ وبما ان طبعة ماير تحتوي على قطعة فقسط ان جميع احالاتي على الرحلة هي على طبعة
                                                                   سلسلة رولس .
 (١١) انظر على سبيل المثال ومدف المجلس الاستشاري قبل مطين م ال من ١٥٨ ــ ١٦٢ .
          (۱۲) الرحلة من ۱۳ ( خنيعة كونت طرابلس ۱ و ۱۲۱ ، وموت جيرارد من ۷۰
                                                       (۱۳) الرحلة من ٥ ــ ١٣٧
                                             ( ۱٤ ) التاريخ ـ ١٠ ـ ٢٣٨٧ ـ ٢٥٦٨
 ( ۱۰ ) التاريخ ۱۰ ــ ۲٤٠١ ــ ۲٤٠٦ وأيضا ــ ۱۰ ــ ۲۷۲۳ ـ ۲۷۲۲ ، ۲۰۲۳ ، ۲۰۲۳ ، الخ
                                                  ( ۱٦ ) المصدر نفسه ۱۰ ـ ۲۵۳۱
                                                       ( ۱۷ ) الرحلة من ۱۶ ــ ۱۸
                                                      (۱۸) التاريخ يه مس ۲۵۹۰
                                                       ( ۱۹ ) الرحلة من ۲۰ ــ ۲۳
                        ( ۲۰ ) م . ل ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳ انظر ایضا الرحلة من ۲۵ ـ ۲۲
                        ( ۲۱ ) م ، ل ص ۲۰۲ ــ ۲۰۳ انظر ایضا الرحلة ص ۲۰ ــ ۲۲
                                               ( ۲۲ ) التاريخ ۱۰ ... ۲۲۵۷ _ ۲۲۹۰
                             ( ۲۳ ) الرحلة صن ۲۳ ... ۲۰ م. ل ... صن ۱۷۹ وما يليها
                           ( ۲۲ ) الرحلة من ۲۱ م ل ــ من ۱۵۸ ــ ۱۵۷ ــ ۲۱۹ .
                                        ( ٢٥ ) الرحلة ص ١٢١ . وانظر ماتقدم ص ند
                                        ( ٦٦ ) الرحلة ص ١٢١ وانظر ماتقدم ص ٤٣
                                                          ( ۲۷ ) م ل ــ مص ۲۹۷
( ٢٨ ) را شيل ج ٢ ص ١٥١ - ١٥٤ ، النص الاساس ، س ج و غ ج مدوا فقات متعددة مسح
                                 ( ۲۹ ) الرحلة حس ٦١ ـ ١٣٨ التاريخ ٢٧٢٩ ـ ٢٥٢٦
                 ( ٣٠ ) انظر تحليل متذوعات د أنناه من ٨٩ وما يليها ، والفصل السابع
( ۳۱ ) الرحلة من ۱۷۰ ــ ۱۷۱ وانظر ايضنا من ۱۸۱ ــ ۱۸۸ و ۱۹۹ ــ ۱۹۹ راشنيل ۲۰ من
                                 ١٥٧ وما يليها ، وانظر ايضا م . ل ص ٢٧٠ وما يليها
```

- ( ٣٢ ) را شيل ج٢ ص ١٦٠ الحاشية ب . وتشير الرحلة هنا الى « فنسوف ، الدي اعتقد خطأ انه المؤلف
  - ( ٣٣ ) هرقل ج ٢٠ ص ٢٧ . راشيل ح٢ ص ١٦٩ الرحلة ج٢ ... ٤٢ ص ٢٠٤ وما يليها .
    - ( ٣٤ ) الرحلة من ٢١٤ \_ ٢١٥ و ٢٣١ \_ ٢٣٤
- ( ٣٥ ) م ، ل ــ ص ٢٧٤ ومايليها ، انظر أيضا را شيل ج٢ ص ١٧١ ومايليها ، قراءات مغتلفة .
  - ( ۳۷ ) الرحلة من ۳۲۹
  - ( ٣٨ ) راشيل ج٢ ص ١٩٧ النص نفسه . انظر الرحلة ص ١٩٩
    - ( ۲۹ ) م . ل من ۲۸۱ ــ ۲۸۲
    - ( ٤٠ ) راشيل ج٢ من ١٩٥ ــ ١٩٦ و . د ، يختلف
      - ( ٤١ ) المعبدر تقسه من ١٩٥
        - ( ٤٢ ) المصدر نفسه
      - ( ٤٣ ) انظر ماسياتي في القصل المقبل
- ( £2 ) هذا صحيح الى حد معين حول كل روايات الهرقليات والموجز لدى ماير واقدواله ان اردواد ( التي يعني بها الموجز ) تصور صلاح الدين في ضوء عاتم ، وهذا شائع في التواريخ التي تبدو غير
  - ماهرة في التفسير ، وهو بالتاكيد مما يتعذر الدفاع عنه ، انظر ماير المقدمة من ٨٤

# حواش الفصل السادس

- (١) انظر الهيل العام في ميمله خاصة ص ٢٧ المصادر الفترة الأولى من الذيول
  - ( Y ) انظر اعلاه ص ٤١
- ( ٣ ) رومانسية تريستان لتوماس تحقيق ج بنيير ( باريس ١٩٠٥ ) ومن الهسل الطسريقة التني تبناها انظر ج ٢ ص ١٨٨ ومايليها .
  - ( ٤ ) م ، ل من ٤٩٨ ــ ٤٩٩
    - ( 0 ) م ، ل ص ۲۹۳
  - ( ٦ ) من اجل وصف كتابه انظر ما تظيم ص ١٦ ُ
    - ( ۷ ) اخطر اعلام م*ن ۱۳ ــ ۱۹*
  - اعنى النصوص : أ ، ب و س ج ، و د ، و خ ج (A)
    - FIRST ALL MAKE THE NEW (4)
    - ( ١٠ ) انظر أعلاه القصل ﴿ ، لا سيما ص ٦٥
- ( ۱۱ ) راشیل ج۲ ص ۹۹ رقم ۶ غ متنوع ص ۱۹۷ -- ۱۹۹ س متنوع ، انظــر ایمَــا م ، ل ص ۱۹۳ -- ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴
  - ( ۱۳ ) راشیل ۲۳ من ۱۹۹
- ( 14 ) را شبیل ۲۲ من ۲۱۹ به ۲۲۱ النص الرئیس ، وس وغ متنوع ومن ۲۲۰ ، ومنتوع . م .
  - ل \_ ص ۲۰٦ \_ ۲۰۷
- ( ١٥ ) ومثال مشابه بشكل غريب ورد في ١٣٦٦ حسول مسوت ولي عرش اسسبانيا : وأنا ممتنة

... Sus hijos fuessen traidos a la seguridad de nuestra Ciudad y Alcaçar donde murio el Infante Don Pedro. Dizen algunos que de una ventana mui alta se cayò de los braços al ama que le tenia; la qual arrebatada del dolor se arrojó tras el. Cierto es que nuestra Ciudad celebró sus funerales con aparato y sentimiento conveniente ...' Diego de Colmenares, Historia de la Insigne Cuidad de Segovia, y conpendio de las Historias de Castilla (Segovia, 1637), p. 283.

الدكتورج ، ب كروفت من الكلية الملكية في هولوي .. اندن بالمتة انتباهي الي هذا النص .

- ( ۱۹ ) رومانس تریستان لتوماس , آج . بنییر (باریس ۱۹۰۵ ) ح۲ من ۱۹۲
  - ( ۱۷ ) راشیل ج۲ ص ۱۲ ومایلها ¨ ( ۱۸ ) اقصدر نفسه ص ۱۲۱ ــ ۱۲۳
  - (ُ ١٩ ) المصدر نفسه ص ٧٥ نص رئيسي. من ٧٦ متنوع عن د
- ( ° ° ) المصدر نقسه ص ° ° ، النص الآساس ، ص ° ° « د ، مختلف متنوع ويمكن لهذا السياق في « د » أن يلقي ضوءا مقيدا على نص لخر ، وهو النيل اللاتيني للتساريخ الذي وجد في المتصف البريطاني . المخطوطات الملكية ١٤ س ° ١ ، وفيه وصف غريب لبعض الوقسائع وفيه جسرى قتسل ارتاط مرتين ، انظر م . سالوخ « النيل اللاتيني لتاريخ وليم الصوري » ( ليبزغ ١٩٣٤ ) ص ١٧ من المقمة وص ٧٩ س ٥ من النص ، ويبدو هنا مزح بين الفعلين الموصوفين في « د » والوحيد من كل التواريخ الاخرى ، ولدى النيل اللاتيني يكرة عن الهجومين ، ولكنهما في روايته يصبحان هدشين منفسلين تماما . وهكنا ينتج بشكل غير معقول موتان ، ومن المسكن أيضسا أنه قند ، مزح بين شخصية رينودي شاتللون ( ارناط ) وريد صاحب صيدا ، ومهما يكن من أمر هناك شيء ما خسطا في النص لاننا نعرض أن رينو صاحب صيدا ، ومهما يكن من أمر هناك شيء ما خسطا في النص لاننا نعرض أن رينو صاحب صيدا لم يقتل من قبل صلاح الدين لا أثناء حصار الشوبك أن مكان لخر وعلى العكس نجده مازال حيا في سنة ١٩٩٧ ، حيث تسلم مسن صدلاح الدين نصدف أراضي صيدا مع بلدة المرافد ، وذلك تعويضا عن المعاملة التي تلقاها اثناء حصار الشوبك . انظر

```
- 6 . 54 -
```

```
راشيل ج٢ ص ١١٠ ـ ١١١ « لا » متنوع و ص ١٩٩ النص الأساس
                                       ( ۲۱ ) راشیل ج ۲ ــ ٤ متدوغ مس ۸۶ ــ ۸۵
                                                AA = AV ) Have time AV = AA
                                              ( ۲۳ ) المعدر ذلاسه من ۱۰۰ ... ۱۰۱
                                              ( ۲۶ ) المصدر ذفسه من ۱۰۳ سـ ۱۰۶
                                              ( ۲۵ ) المعدر ذاهه من ۱۰۹ ... ۱۰۹
                                              المسدر نفسه من 1 \cdot 1 = 1 \cdot 1
                                            ( ۲۷ ) المصدر ذلاسة من ۱۱۰ ــ ۱۱۱ -
                                              ( ۲۸ ) المصدر ذاسه من ۱۰۹ ـ ۱۰۹
                     : 'Cil des chastiaus [sc. Crac and Beauvoir] se furent tenus deus
                     spres la terre perdue.
                                      ( ۲۹ ) راشیل النص الأساس ص ۱۸۷ ــ ۱۸۸
                                              ( ۳۰ ) الصدر ذاسه من ۱۳۸ ـ ۱۳۸
                                                     ( ۳۱ ) المندر ذاسه من ۱۱۷
                                                     ( ۲۲ ) المندر نفسه من ۱۳۸
                    ( ٣٣ ) المشتصر و س و غ ج لاتموي ٢٤ ، ١٦ / ٢٥ ــ ٥ في الجميع .
                                             ( ۳۴ ) راشیل ج۲ ص ۱۷۴ ، د متنوع
                                       ( ٣٥ ) راشيل ج٢ ـ النص الأساس من ١٢٨
                                                    ( ٣٦ ) في القصل السابع اعلاء
( ٣٧ ) هناك فقرتان مرتا في ٣٠ / ١٠ من اجلها هذا ايضا صحيحاً أعني ٢٧ / ٦ ــ ١١ و ١٤ ــ
                                                                             17
                                                        ( ۲۸ ٰ) م ، ل ... من ۴۹۹
```

# حواشي الفصل السابع

(١) راشيل ج٢ ص ١٠١ النص الرئيسي حاشية ٣٠ دد، متنوع

```
    (٢) المصدر نفسه ص ١١٨ ، النص نفسه وديه متنوع ، باحرق المائلة .

 (٣) من أجل أصطلاح « بوليان» أنظر الملحق الثاني .

                                                        (£) راشیل ج۲ من ۲۱۰ .
                                            (٥) راشيل ٣٧٠ ، دده متنوع مس ٣٧٢ .
                                                      (١) المندر تقسه من ٢١٧ .
                          (V) المعدر تقسه _{-} من (V) المعدر تقسه _{-} من (V)
                                            (٩) راشيل ـ ج٢ ند متنوع ص ٦٣ .
                                                      (۱۰) المندر ناسه من ۲۱۹
                                               (۱۱) المندر ناسه من ۲۰۳ ـ ۲۰۰
                                                  (۱۲) المندر نفسه من ۱۶ ... ۲۰
                                             (١٣) راشيل ج٢ النص الأميلي ص ٧٥
                                                (۱٤) المصدر ناسه من ۲۰۳ ... ۲۰۵
                                            (۱۵) راشیل بح ۲ ند به متنوع می ۷۹
                                                      (١٦) المصدر تقسه من ٢٠٩ .
                                                (۱۷) المعدر نفسه من ۲۰۲ _ ۲۰۳
                                                (۱۸) المصدر نقسه من ۲۰۱ ... ۲۰۲
                                                       (١٩) المصدر نقسة من ١٩٣
                                                          (۲۰) انظر اعلاء مس ۱۵
                                                          (۲۱) انظر اعلاء من ۱۵
          (٢٢) راشيل ج٢ ... النص الأساس ص ٢٢٢ ، وانظر ايضا دد، متنوع ص ٢١٢ .
                                              (۲۳) راشیل ج ۲ ــ د متنوع مس ۲۱۱
(٢٤) المعدر نفسه من ١٩٦ _ ١٩٧ انظر ايضا ملاحظات مسلاح الدين حسول اخيه _ المعدر
                                                                   نفسه من ۸۵ .
                                (٢٠) المصدر نفسه من ٨٤ ــ ٨٥ ، انظر اعلام من ٩١.
                                                       (٢٦) المندر ذلاسة من ١٨٨
                                                      (۲۷) المصدر تقسه من ۱۹۸ .
                                                           (۲۸) انظر اعلام من ۹۳
                                             (۲۹) راشیل ج ۲ ... ، متنوع حس ۱۲۲ .
                                                        (۲۹) المصدر ناسه من ۱۲۳
(٣١) نشيد رولاند ... تحقيق وايتهد ( اكسفورد ١٩٥٧ ) ج ٢ .. والعواطف نفسها خلال ذلك .
                                              (٣٢) راشيل ج ٢ ... متنوع من ١٨٩ .
                                                             (۲۳) انظر اعلاء ب۸۰
                                (٣٤) انظر ابناه ، القصل ٩ خاصة من ١٦٣ .. ١٦٨ .
```

(۳۰) راشیل ج ۲ ، د متنوع من ۱۲۳ . انظر یوحنا ... ۲ ، ۲

(٣٧) المصدر نفسه من ٢٠٣ ... ٢٠٥ انظر اعلاء من ١٠٠

(٣٦) المصدر نفسه من ١٠٠ ، انظر الرثاء ١ , ١

```
(٣٨) انظر اعلام من ٤٥
                                                         (۲۹) انظر اعلاء من ۱۰۵
                                                       (٤٠) المصدر نقسه من ١٠٠
                                               (٤١) راشيل ۾ ٢دن، متتوع ص ٦٦ .
                                                       (٤٢) المندر نفسه من ۲۱۱
                                                     (٤٣) المندر نقسه من ٢١٣ .
                                              (13) المصدر تقسه من ١٦٥ ـ ١٦٧ .
                                                     (٤٥) المعدر نفسه من ١٦٥ ،
                                              (٤٦) راشيل ۾ ٢ من ٥٩ ، غ متنوع .
                                                       (٤٧) المندر نفسه مَن ١٠٠
                                                        (٤٨) انظر اعلاه مِن ١٠٥
                                                (٤٩) انظر اعلاه من ۱۰۹ ــ ۱۱۰ .
(٥٠) راشيل ج ٢ ص ٦٦ _ ٦٧ ، ود، متنوع انظر أيضًا ص ٦٧ _ النص الأساس وهاشية
                                                                        رقم ۲ .
                                                      (٥١) انظر ماتقدم من ١٠٨ .
                                               (۵۲) انظر اعلاه من من ۹۱ ـ ۱۰۳
                                              (۵۳) راشیل ج ۲ ، د متنوع ص ۱۹۴
  (8) المصدر نفسه من ١٩٩ :« كان الرسول بناء على طلب من الملك هو بالين دي ابلين » ·
                                                       (٥٥) المصدر نقسه من ٦٩
                                                     (٥٦) المندر نقسه من ١١١ .
                                                     (٥٧) المندر نفسه ص ٢٠٦
                                                      (٥٨) المصدر نقسه من ٢٠٧
                                                     (٥٩) المصدر نفسه من ٢٢٢ .
                                                 (۲۰) انظر اعلام ، من ۹۸ ـ ۱۰۷
(٦١) هو غوبوشال ، رسم المنعنمات في الملكة اللاتينية في القندس ( اكسنفورد ١٩٥٧ ) ص ٨٧
                                                                      ومايليها .
                      (٦٢) إن نصوص ، أوز ، في الواقع متماثلين في هذا القسم الميكر ،
```

## حواشي الفصل الثامن

- (۱) م ال ... ص ۱۱۲ ، انظر أيضا راشيل ج ٢ ص ٦ ، وبداية تاريخ هرقل : ٢٣ ، ٤
  - (۲) بابکوای وکرای ، حس ۳۸ ومایلیها
    - (٣) بابكوك وكراي ، حس ٣٨
      - (£) المصدر نقسه من •£
      - (٥) معلومات نقلت شفاها
  - (٦) ف. اوست ، نيل تاريخ المروب الصليبية لوليم الصوري ( هيل ١٨٩٩)
  - (V) روبرت دي سانت ريمي ، تاريخ القدس، الأعمدة ٦٦٧ \_ ٧٥٦ تاريخ القدس
    - (A) س. ب. س هويخز « وليم الصوري الطالب »
    - (٩) تاريخ وليم الصوري \_ ترجمتي العربية ص ١٣٥
      - (۱۰) م ال ــ صن ۸۲ ،
        - (۱۱) انظر ماتقدم .
- (١٢) اشار في مكان لخر إشارة عابرة إلى فيليبي على أنها مكان تأليف ( كنا) الرسائل الانجيلية إلى أهل فيلبي انظر م .ل ـ ص ٩٥ ، وراشيل ج٢ ص ٢٢ .
- (١٣) جميع الأشارات التوراتية هي الى الترجمة اللاتينية للكتباب المقددس، والمزامير وأسسفار الملوك معددة طبقا لذلك .
  - (١٤) م .ل .. ب٩٦ . يوسيقوس ... العصبور القديمة كتاب ٢ ... فعمل ١٦
    - (۱۵) م .ل ــ صن ۷۸ ــ ۲۹
    - (١٦) المصدر نفسه من ٧١ حاشية ٩
- (١٧) كل الاقتباسات من يوسيفوس هي من نص العصور القديمة والحرب اليهـودية لفلافيوس ،
   يوسيفوس ، ترجمة وليم ويستون ( لندن ١٩٦٣) .
  - (۱۸) م ال ب ص ۲۷ ،
  - (١٩) سفر الملوك الرابع ٦٠ ، ٣٠ .. م ل .. ص ١١٠ الحروف المائلة من عندي .
    - . ۲۰ م ال سمس ۲۰
- (٢١) موت أمدوري دي ناريدون . تعقيق ح كوري دي بسماري (بسماريس ١٨٨٤) ح ٥ ص
  - (۲۲) م ال ـ من ۷۷ ـ ۷۷ .
  - (٣٣) ايزودور الاشبيلي دراسة الكلمات الكتاب ١٢ الفصل ٤ القسم ٢ ،١٠ ، ١٠ ، ١٠ .
    - (۲٤) جاك دى قينر ... ء الكتاب الشرقي (دواي ١٥٩٧ ) من ١٨٦ ... ١٨٨
      - (٣٥) فيليب دي ثاؤون ، تحقيق ولبيرغ ( لندن ١٩٠٠) ١٦١٥ ومايليها
- (٣٦) هـ ميشلان وغ رينو درهلات وصف القدس بالفرنسية ( جنيف ١٨٨٧) ص ٣٣ ومايليها القدمة ص ١٧ و ١٥ .
  - . ۱۸ م. ل ـ من ۹٤۲ م. بابکوك وکراي م $\Upsilon$  من ۳٤۵ ـ  $\Upsilon$  م من ۱۸ م. ل ـ من ۱۸ م
    - (۲۸) م ال ... من ۱۱۴ ،
- $( ^{ 49} )$  راشسیل ج ۱ ص  $^{ 49}$  س  $^{ 49}$  . بسسابکوك وکراي ج ۱ ص  $^{ 49}$  . م ل  $^{ 49}$  ك  $^{ 49}$  .
  - (٣٠) هـ . ميشلان وغ ريموند ، رحلات القدس ، ص ١٥ .

```
(۳۱) راشیل ج ۲ ص ۵۰ ـ ۵۲
```

- (۳۲) م ال ص ۸۷
- (٣٣) راشيل ج ٢ ص ٥٩ ـ ٦١ النص الاساس ص ٦٠ ـ ١ خ متنوع .
  - (۳٤) راشيل ج۲ ص ٦٦.
- ، المصدر نفسه من ١٦  $_{-}$  ٢٥ انظر أيضًا م، ل  $_{-}$  من ٩٥  $_{-}$  ٩٦ و ١٢٨ ، ١٢٩ ،
  - (۳٦) انظر ماتلام من ۱۰۱ .
  - (۳۷) م ل ص ۱۲۳ ، ۱۲۹ ـ ۱۲۷ ، وانظر راشیل ج ۲ ص ۱۱ ، ۱۹۱۶ .
    - (۳۸) راشیل ج ط من ۱۶ ـ ۱۰ .
    - (۳۹) انظر ماتقدم من ۱۲۸ ... ۱۲۹
- (٤٠) أنا شاكرة للسيدس . ر سندون من سانت ادموندهول في اكسفورد لاقتراهه امكانيه التوراة . المكاوية .
  - (٤١) كتاب فيليب دي نافار ـ فصل ٤٩ راشيل ـ لوس ١ ص ٥٢٥
    - (٤٢) \_ م .ل \_ ص ١٠٥
    - (٤٣) تاريخ هرقل ۳۳ ، ۳۰۳ را شيل ج۲ ص ۲۹۹ .
    - (٤٣) تاريخ هرقل ۳۳ ، ۳۳ ، را شيل ج۲ ص ۳۹۹ ،
      - (22) انظر البحث حول النصوص الباقية .
    - (20) م .ل \_ من 240 ، خلافا لشروط سداد الدين ،
      - (٤٦) انظر ماتقدم
  - (٤٧) انظر رئسمان ، مجلد ٣ ملحق ٢ الحياة الفكرية في بلاد ما وراء البحار .
    - (٤٨) راشيل ج ۲ من ۲۲٤ \_ ۳۰٤
    - (٤٩) المصدر نافسه من ٢٧٨ ... ٢٣١ ... د س ، غ و د ، متنوع
      - (٥٠) ... المعدر نفسه من من ۲۰۷ ومايليها
        - (٥١) انظر مخطط من ٩٦
      - (٥٢) المصدر نفسه من ٢٢٤ ... ٢٢٧ ، النص الأصلي ومتنوع
      - (٥٣) المصدر نافسه من ٢٣٤ \_ ٢٣٨ ، النص الأصلي ومتنوع
        - (٥٤) المصدر نفسه من ٣٠٤ بداية تاريخ هرقل ٢٠٠ / ١١ .
          - (٥٥) انظر اعلاء من ٢٣٨
          - (٥٥) انظر اعلاه من ١٣٨ -- ١٣٩
            - (٥٦) انظر اعلاه من ٩٦
            - (٥٩) انظر اعلام من ٨٦ ــ ٨٨
          - (۱۲) من ۱۲۹ اعلام ، ۲۱ ـ ۱٤٠ ۲۲ ـ من ۱۱۱ .
    - (٦٣) بشكل المقطع موضوع السؤال نهاية القصل ٤٠ مع جميع القصل ٤١
      - (۱٤) راشيل : ۲، ۳۰۴
      - (٦٥) ... م. ل مس ٢٠١
      - (٦٦) المصدر ذاسه ، من ٣٧٩ ، متنوع
        - (٦٧) انظر اعلاه من ٢٠
        - (۱۸) راشیل ج ۲ مس ۲۷۸
      - (٦٩) انظر أعلام من ١٤٧ والمقطط من ١٤٠

## حواشي الفصل التاسع

- (١) رودلف برومر : « ظهور النشر في الأدب الرومسانسي للفسات الدارجسة ( بــــرلين ١٩٤٨ ) ج ١ ص ٢٦ .
- (۲) على سبيل المثال ـ التاريخ ۹ ، ۹ ، ( راشيل ج ۱ من ۳۷٦ ـ ۳۷۷ ) بسابكوك وكراي ج ۱ من ۳۷۲ ـ ۳۹۲ ـ انظر أيضا : كتاب جين دي ابلن ـ راشيل ـ لوس ج ۱ من ۲۹۲ ، وبير دي بولياس ء الأولمبياد ، مخطوط وورقة ٤٤ ـ ظ ومخطوط البودليان ۷۷ هاتون ـ ورقة ۳۹۳ .
  - (٣) برنتولاتيني ، كتب تيسو ، تحقيق ب تشايللي ( باريس ١٨٦٣ ) .
  - (٤) ب .م سكون ، درا سة لنشوء النثر الفرنسي ، ( فرانكفورت ١٩٦٠ ) ( انادلتا رومانسيا ٨ )
    - (٥) تاريخ وليم ترجمتي العربية حس ٢٩٧ . را شيل ج ١ ص ١٩١ .
      - (٦) راشيل ج ١ من ١٩١ .
    - (٧) راشيل ج ٢ من ١٧ . مخطوط أورقة ٣١٣ ومخطوط ب ... ورقة ٢٤٨ ظ .
      - (٨) مخطوط د د ، ورقة ٢٩٠ و . مخطوط د غ ج ، الشيء نفسه .
- (٩) وقراءة أخرى من قراءات كثيرة لم تلاحظ من قبل ستريت (انظر أعلاه ص ٣٤ ومابعه) ، ولكنها تدعم تفضيله ، غ ج ، على ، ب وهذه القراءة هي ايضا واحدة من كثير تدل على تفوق ، د ، على ، أب وب ، في ايضا واحدة من كثير تدل على تفوق ، د ، على ، أب وب ، في الاقسام الشتركة بينها .
  - (۱۰) م،ل ... مص ۱۹۰ ... ۲۱۰ .
- (۱۱) مخطوط ب ن . ف فر ۷۷۰ ـ ورقة ۳۳۰ و ، وعمود ۳ ، انظر ایضا م . ل ـ ص ۹۰ .
  - (۱۲) راشیل ج ۲ ص ۶۸۹ ومایلیها وانظر ایضا ماتقدم ص ۲۰
  - (17) را شیل ج ۱ ص (19) (17) ، التاریخ ۹ (17) ، بابکول وکرای ج ۱ ص (17)
    - (١٤) تاريخ جوسلين اوف يريكلوند تحقيق هـ إبتار ( لندن ١٩٤٩ ) ص ٣٩ ـ ٤٠
      - (١٥) انظر اعلاه من ٢٤ ــ ٢٠ .
        - (١٦) راشيل ج ٢ مس ١٦٢ .
      - (۱۷) المصدر ذاسه من ۱۷۰ . م ل .. هن ۲۷۳
      - (۱۷) المصدر ذابسه من ۱۷۰ ، م ،ل ــ من ۲۷۳
        - (۱۸) راشیل ج ۲ ، مد، متنوع ۱۹۹.
- ( ۱۹) تاریخ هرقل  $77 / 90 7 \cdot راشیل <math>77 40 \cdot 97 \cdot 1$  انظـر آیفــا م  $10 40 \cdot 97 \cdot 97$ 
  - (۲۰) انظر اعلاه ص ۱۹۱
  - (۲۱) راشیل ج ۲ ص ۱۸۸ ... ۱۹۰ .. د به متنوع .
  - For 'qu'il la teigne toute' (RHC ii, 188) read 'qu'il la doigne toute' (MS d, f. 330a) (YY)
    Also in this passage, for 'perdue... il fu mort' (RHC ii, 190) read 'perdue. Car
    il fu mort' etc. (MS d, loc. cit.).
    - (۲۳) راشیل ح۲ ص ۱۸۸ ــ ۱۸۹ ، دد، متنوع ،
      - (24) أنظر أعلام ص 18 ... 10 و 118
        - (۲۵) راشیل چ۲ ص ۱۹۰ ۱۹۰ متدوم
          - (٢٦) المعدر ذاسه من ١٨٨
    - (۲۷) نشيد رولاند تحقيق وايتهد ... الأبيات ۲۷۹۲ ... ۲۷۹۴ .
- (٢٨) ومثل صغير أخر ، العبارة التي استعملها رينو دي سيتي ويحتمل انه الآن سنويا بين كل

#### - 2.01-

- أنواع ( را شيل ج ٢ ص ١١١ ـ م ده متنوع ) التورية في اللغة الفرنسية القديمة .
- (۲۹) مقطوط دده ورقة ۳۱۹ و ، عمود ۱ وانظر ایضا راشیل ج۲ مس ۱۲۱ ده متنوع .
  - (۲۰) راشیل ج۲ ص ۱۲۲ ــ ۱۲۴ .دد، متدوع
    - (٣١) المعدر نفسه من ٢٢٠ ـ ٢٣٢
    - (٣٢) المصدر نفسه من ٢٠٣ ... ٢٠٥ .
      - (٣٣) المصدر نقسه من ٢٢٠
  - (٢٤) ب .م سكون ــ المصدر ذقسه ص ١٣٤ ومايليها .
    - (۳۵) م.ل مس ۵۰۰
    - (۳۱) انظر لاتوموس ۲۱ ( ۱۹۹۲) ۸۲۲ ــ ۸۲۲
  - (۳۷) راشیل ج ۱ ص ۱۵ . بابکول وکراي ج ۱ ص ۵٦
  - (۲۸) راشیل ج۱ مس ۳ ترجمتی إلی العربیة مس ۱۳۲ ــ ۱۳۱
    - (۲۹) راشیل ج ۱ ص ٤ ترجمتي ص ١٣٥
    - (۱۰) راشیل ج ۱ ص ۱۱۳۲ ترجمتی ص ۱۰۷۳ .
  - (٤١) التاريخ ۲۱ ۷ راشيل ج ۱ ص ۱۰۱۵ ترجمتي ص ۹۷۹.
    - (٤٢) م ل ... مص ٨٥.
    - (٤٣) توقيت و . غ غولدن
    - (£4) المتحف البريطاني رويال ... ١٥ ... إ ... ا .
      - (٤٥) راشيل ج٢ من ٤٣٦ ومايليها
  - (٤٦) جين سيد جواذفيل ـ تاريخ القديس لويس ـ تحقيق ناتالي دي ويللي ( باريس ١٨٧٤ )

# حدواشي الفصل العاشر

- (١) انظر المحل
- (۲) راشیل لوس ج۱ ص ۷ ... ۳٤٠
- (٣) برور ــ بنايات وأسس الاقطاع في الملكة اللاتينية في القرس:

TIJIDS CHRIFT VOOR RECHTS GESCHIEDENIS XXII (1954)

- (1) انظر على سبيل المثال رئسمان ج٢ ص ٤٧٧ \_ ٤٧٨ .
- (0) هناك استثناء واحد هام لهذه القاعدة ، سوف يناقش كاملا في هذا الفصل ، انظر ما سبياتي من ص ١٨٥ ـ ١٨٦ .
- (٦) م . و بلدوین ریموند الثالث صاحب طرابلس وسقوط القدس (بسرنر ستون ـ ن ج ۱۹۳۹ ) ص ۱۹۳ .
  - (٧) راشيل ج ٢ ـ ص ٢٤٣ ومايليها م .ل ـ ص ٣٣٦ ، فقرة ٢ ومايليها .
- (A) را شیل ج Y ص YYY ومایلیها ، النص الأساس ص YYY ومایلیها ، متنوع YYY من YYYY ومایلیها .
  - (٩) انظر على سبيل الثال ج ٣ ص ٨٩ ، ٩٧ ، ٩٣ .
  - (۱۰) را شیل ج۲ ص ۱۹۳ س ۱۹۹ ، وأنظر ماتقدم ص ۲۰ ومایلیها .
    - (۱۱) راشیل ج ۲ ص ۱۷۰ .م . ل ص ۲۷۳ .
      - (۱۲) انظر ماتقم ص ۹۹ .
    - (١٣) أعنى كامل نص ١٠، كما هو في طبعة ماس لاثرى .
      - (١٤) في م . ل من ٤٥٨ ، ٤٦٧ ، كل على جدم .
- (١٥) مقدمة للترتيب التزامي لهوميروس ... بحث في زمان ومكان هوميروس ( لندن ١٨٧٩ ) ص ٩. والاقتباس من عمله المامل لعنوان :« دراسات عن هوميروس والعصر الهـــوميروس ( اكســفورد (١٨٥٨ ) ٠٠ ص ٣٠ . انظر أيضا المناقشة في :
  - (لندن ۹ اِ۱۸۹) من ۷ ــ ۹) .
  - (١٦) انظر أعلام من ١٥٧ ... ١٥٧
- (١٧٧) انشطة الاستعمار في المملكة اللاتينية في القدس ... في دورية اللفسات والتساريخ ٢٩ ( ١٩٥١) . ١٠٦٣ ... ١٠١٨
  - (۱۸) راشيل ج١ ص ٥٠٠ ، ترجمتي العربية ص ٥٦٠ .
    - (۲۰) رئسمان ج۲ ص ۷۷۷ .
- (٢١) وكمثال على الاستعمال المسحيح للترجمة بهذه الطريقة ، انظسر سسميل ص ٧٦ س ٧٧ مسم الحاشيتين ٨ س ٩٠ ٠
  - (۲۲) انظر ماتقیم من ۱۲۱
  - (۲۳) انظر ماتقدم من ۲۴ ... ۲۰
    - (۲٤) انظر ماتقدم ۱۴ ... ۱۰

# حواشي الملاحق

- (۱) في اطروحة دكتوراه لم تنشر بعد
  - (٢) انظر مقدمة ميسلانت وريدو .
- (٣) انظر بوخاال ، منعنمات مرسومة ، ص ۸۷ ومايليها
  - (٤) م ، ل ، ۲۲

# اهم المصادر والمراجع

Albert of Aix: Historia Hicrosolymitanae Expeditionis In RHC iv. Ambroise: L'Estoire de la guerre sainte. Ed. Gaston Paris, Paris, 1897. See also La Monte and Hubert.

Babcock (E.) and Krey (A C.): A History of Deeds Done Beyond the Sea. Records of Civilisation, 35. New York, 1943.

Baldus (D.) ed: Enchwidion Locorum Sanctorum. 2nd ed. Jerusalem, 1955.

Beha-Eddin: Vita et Res Gesta Sultani Almalichi Alnasiri Saladini, Ed. A Schultens. Lyons, 1732. See also Wilson (C.W.).

Beugnot (A.A.), ed.: Assises de Jérusalem. In RHC Lois, i and ii.

Bongars (J.): Gesta Dei per Francos. Hanover, 1611.

Brochardus: L'Advis directif pour faire le saint voyage d'Oultremer, par le frère Brochard Lalemant. RHC Documents arméniens, ii, contains the Latin text (Directorium ad passagium faciendum) with the French text below.

Butler (Cuthbert, O.S.B.), ed.: Sancti Benedicti Regula Monachorum. Friburg-im-Breisgau, 1912.

Caxton (W.): Godeffroy of Boloyne, or the Siege and Conqueste of Jerusalem, by William Archbishop of Tyre, translated by William Caxton. London, 1481. See also Colvin (M.) and Sparling (H.H.).

Chroust (A.), ed.: Historia de Expeditione Friderici Imperatoris.

Monumenta Germaniae Historiae. Berlin, 1928.

Citry de la Guette (Samuel de Broë, Seigneur de): Histoire de la conqueste du royaume de Jérusalem sur les Chrestiens par Saladin. Traduite d'un ancien manuscrit. Paris, 1679.

Colmenares (Diego de): Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, y conpendio de las Historias de Castilla. Ist ed., Segovia, 1637.

Colvin (M.), ed.: William Caxton: Godeffroy of Boloyne. Early English Text Society, London, 1893.

Conder (R.E.): The City of Jerusalem. London, 1888. Palestine Pilgrims' Text Society, 6. See also Michelant and Raynaud.

Corbie. 'The Ancient Statutes of the Abbey of St. Peter of Corbie'. A typewritten transcription, with no name of author or date, numbered 1107 b.4. in the catalogue of the Bodleian Library.

Curzon (H de), ed.: La Règle du Temple. Paris, 1886.

Du Préau (G.): L'Histoire de la Guerre Sainte. Paris, 1573. An edition of the French translation of William of Tyre, with the continuation of Hérold.

Guizot (F.P.G.): Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France. Paris, 1823-35.

Isidore of Seville: Etymologiae. In PL lxxxii.

Jacques de Vitry: Epistola de Captione Damiatac. Published by Iacobus Gretserus, S.J., Ingolstadt, 1610.

-- Liber Orientalis, sine Hierosolymitanae Donai, 1597. Also in Vol i of Bongars and Vol. xv of Guizot (qq.v.).

- Lettres. Ed. R.B.C. Huygens. Leyden, 1960.

- Jocelin of Brakelonde: Chronica Jocelini de Brakelonda de rebus et gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi. Ed. J.G. Rokewode, London 1840.
- Josephus: The Antiquities and The Jewish War of Flavius Josephus Translated by William Whiston. London, 1963.
- La Monte (J.L.) with Hubert (M.J.): The Crusade of Richard the Lion Heart. Records of Civilization, 34. New York, 1941. A translation of Ambroise (q.v.).
- Lodeman (F.E.), ed.: Le Pas Salhadin. In Modern Language Notes, xii (Jan. 1897).
- Martene (E.) and Durand (U.): Veterum Scriptorum et Monumentorum Historicorum, Dogmaticorum, Moralium, Amplissima Collectio. Paris, 1724-33.
- Mas-Latrie (L. de), ed.: La Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier. Paris, 1871.
- Matthew of Edessa: Chronicon. In RHC Documents Arméniens, i. Mayer (H.E.): Das Itinerarium Peregrinorum Stuttgart, 1962. See also Richard of London.
- Michelant (H.) and Raynaud (G.), eds.: Itinéraires à Jérusalem et descriptions de la Terre Sainte rédigés en français au XIe, XIIc et XIIIe siècles. Publications de la Société de l'Orient Latin, série géographique, 3. Geneva, 1882.
- Migne (j.-F.): Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. Paris, 1844-55.
- Morris (William), ed. and trans.: L'Ordène de chevalerie. Hammersmith, at the Kelmscott Press, 1893.
- Muratori (L.A.), ed.: Rerum Italicarum Scriptores Milan, 1723-51.
- Oliver of Paderborn: De Captione Damiatae. Ed. H. Hoogeweg, Tübingen, 1894. Also in Bongars, Vol. i (q.v.).
- Paris (P.), ed.: Guillaume de Tyr et ses continuateurs. Paris, 1879-80. The French translation of William of Tyre only; the continuations were never published.
- Philippe de Novare: Mémoires 1218-1243. Ed. Ch. Kohler, Paris, 1888.
- --- Le Livre des plaits et des us et des costumes des assises d'outre-mer et de Jérusalem et de Chypre. In RHC Lois, i under the title Le Livre de Philippe de Navarre.
- Pierre de Beauvais: 'Les Olimpiades'. Unpublished. MSS Saint-Omer 722, Berne 41 and 113, and Bodleian Hatton 77.
- Pipino (Francesco, O.P.): Chronicon. In RIS vii and ix.
- Ralph of Coggeshalle: Chronicon Anglicanum, and the De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus, doubtfully attributed to Ralph. Ed. J. Stevenson, Rolls Series, 66. London, 1875.
- Raynaud (G.), ed.: Les Gestes des Chiprois. Publications de la Société de l'Orient Latin, série historique, 5. Geneva, 1887.
- Richard of Devizes: Chronicon de Rebus Gestis Ricardi Primi, Regis Angliae, Ed. J. Stevenson, London 1838.
- Richard of London: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi; auctore ut videtur Ricardo, Canonico Sanctae Trinitatis Londiniensis. Ed. W. Stubbs, Rolls Series, 38, London, 1864. See also Mayer (H.E.)

- Robert de Clari: La Conquête de Constantinople. Ed. P. Lauer, Paris,
- Robert the Monk: Historia Hierosolymitana. In RHC iii.
- Salloch (M.): Die lateinische Fortsetzung Willelms von Tyrus, Leipzig, 1934.
- Sparling (H.H.): William Caxton: The History of Godefrey of Boloyne and of the Conquest of Iherusalem. Corrected by H. Halliday Sparling, printed by William Morris at the Kelmscott Press, Hammersmith, Apr. 1893.
- Tobler (T.), ed.: Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV. Leipzig, 1874.
- -- Topographic von Jerusalem. Berlin, 1854.
- Tudeboeuf (Pierre) or Tudebodus: Historia de Hierosolymitano Itinere. In RHC iii.
- Villehardouin (Geoffroi de): La Conquête de Constantinople. Ed. E. Faral, Paris, 1938.
- Vincent de Beauvais: Speculum Historiale. Augsburg, 1474.
- -- Speculum Majus. Venice, 1494.
- Wailly (Natalis de), ed.: Récits d'un menestrel de Reims, Paris, 1876.
- William of Newburgh: Historia Rerum Anglicarum. Ed. H.C. Hamilton, London, 1866.
- William of Tyre: Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum. In RHC i. See also Babcock and Krey, Du Préau, and Paris.
- Wilson (C.W.): Saladin; or. What befell Sultan Yūsuf-Salāh-ed-Dīn.
  Palestine Pilgrims' Text Society, 13. London, 1897. A translation
  of Beha-Eddin (q.v.).

#### Bibliographies

- Becker (G.): Catalogi Bibliothecarum Antiqui. Bonn, 1885.
- Carpentier (P.), ed. Glossarium Novum ad Scriptores Medii Aevi.
  Paris, 1766. A supplement to Du Cange (q.v.).
- Du Cange (Charles du Fresne, sieur): Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis. Paris, 1678. A revised edition of this work, by Carpentier (q.v.) and others, Niort, 1883-7.
- Fabricius (J.A.): Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis. Hamburg, 1734-46.
- Grober (G.): Grundriss der romanischen Philologie. Strassburg, 1886-1901. 2nd ed., Berlin, 1933.
- James (M.R.): A Descriptive Catalogue of Fifty Manuscripts in the Library of Henry Yates Thompson. Cambridge, 1898.
- Lelong (J.): Bibliothèque historique de la France. Paris, 1719.
- Manitius (M.): Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Munich, 1911.
- Mayer (H.E.): Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge. Hannover,
- Meusel (J.G.): Bibliotheca Historica. Leipzig, 1782-1802.
- Michaud (J.F.): Bibliographie des croisades. Paris, 1822.
- Montfaucon (B. de): Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum Nova. Paris, 1739.

- Paris (P.): Les Manuscrits français de la Bibliothèque du Roi. Paris, 1836.
  Riant (P.): Inventaire sommaire des manuscrits de l'Eracles. In Archives
  de l'Orient Latin. i, 1881.
- Woledge (B) and Clive (H.P). Répertoire des plus anciens textes en prose française. Geneva, 1964.

#### Secondary Sources

- Alphandéry (P.) La Chrétienté et l'idée de croisade. Paris, 1954.
- Archer (T.A.): The Crusade of Richard I. London, 1888.
- Baldwin (M.W.): Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem. Princeton, N.J., 1936.
- Beaunier (Dom) and Besse (J.M.): Abbayes et pricurés de l'ancienne France. Archives de la France Monastique. Paris, 1905.
- Bourgeat (J.B.). Études sur Vincent de Beauvais. Paris 1856.
- Brummer (R.): Die erzahlende Prosadichtung in den romanischen Literaturen des dreizehnten Jahrhunderts. Berlin, 1948.
- Buchthal (Hugo): Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford, 1957.
- Butler (Cuthbert, O.S.B.): Benedictine Monachism. London, 1924.
- Cartellieri (A.): Philipp II August, Konig von Frankreich. Leipzig, 1899.
- Chevalier (U.): Répertoire des sources historiques du Moyen Âge. 2nd ed., Paris, 1905-7
- Cottineau (L.H.): Répertoire topobibliographique des abbayes et prieurés. Mâcon, 1935.
- Cousin (Patrice, O.S.B.): Précis d'histoire monastique. Paris-Tournai, 1959.
- Curtius (E.R.). Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter. Berne, 1948.
- Daniel (N.): Islam and the West. Edinburgh, 1960.
- Daoust (J.) and Gaillard (L.), eds: Corbie Abbaye Royale. Volume du XIIIe Centenaire. Lille, 1963.
- Delatte (Paul, O.S.B.): The Rule of St. Benedict: a Commentary by Dom Paul Delatte. Translated by Dom Justin McCann. London, 1921.
- Donovan (J.P.): Pelagius and the Fifth Crusade. Philadelphia, Pa., 1950. Du Cange (Charles du Fresne, sieur): Les Familles d'Outremer. Published by E.G. Rey. Paris, 1869.
- Erdmann (C.): Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935. Fuller (Thomas): The Historie of the Holy Warre. Cambridge, 1639.
- Grousset (René): L'Empire du Levant: histoire de la question d'Orient.
- Paris, 1946.

  -- Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem. Paris,
- Guérin (V.): Description de la Palestine. Paris, 1869.

1934-6.

- Hackett (J.W.): 'Saladin's Campaign of 1188'. Oxford B.Litt. thesis, 1937.
- Huygens (R.B.C.): Latijn in Outremer. Leiden, 1964.
- Jenkins (C.): The Monastic Chronicler and the Early School of St. Albans. London, 1922.

- Kestner (E.): Der Kreuzzug Friedrichs II. Göttingen, 1873.
- Kohler (Charles): Mélanges pour servir à l'histoire de l'Orient latin et des croisades. Paris, 1900.
- Laking (G.F.): A Record of European Armour and Arms through Seven Centuries. London, 1920.
- Lane Poole (S.): Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. Heroes of the Nations, 24, London, 1898.
- Longnon (J.): Les Français d'Outremer au Moyen Âge Paris, 1929.
- -- L'Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée. Paris, 1949.
- Luchaire (A.): La Société française au temps de Philippe-Auguste. Paris, 1909.
- Maimbourg (L.): Histoire des croisades. In Les Histoires du sieur Maimbourg. Paris, 1686.
- Maître (L.): Les Écoles épiscopales et monastiques en occident avant les universités. Archives de la France Monastique, 26. Ligugé, 1924.
- Mas-Latrie (L. de): Histoire de l'île de Chypre. Paris, 1852-61.
- Mercuri (P.) and Bonnard (C.): Costumes historiques du XIIIe XIVe et XVe siècles. 2nd ed., Paris, 1860-1.
- Michaud (J.F.): Histoire des crossades. Paris, 1841.
- Montalembert (C.F.R.): Les Momes d'Occident depuis S. Benoît jusqu'à S. Bernard. Paris, 1860-77.
- Ost (F.): Die altfranzösische Übersetzung der Geschichte der Kreuzzüge Wilhelms von Tyrus. Halle, 1899.
- Pihan (A.P.): Glossaire des mots français tirés de l'arabe, du persan et du turc. Paris, 1847.
- Prawer (J.): Histoire du royaume latin de Jérusalem. French translation by G. Nahon, Paris, 1969.
- Prutz (H.): Kulturgeschichte der Kreuzzuge. Berlin, 1883.
- -- Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzuge, Danzig, 1876.
- Richard (J.): La Royaume latin de Jérusalem. Paris, 1953.
- Riley-Smith (J.S.C.): The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus. London, 1967.
- Röhricht (R.): Die Kreuzfahrt Kaiser Friedrich des Zweiten. Berlin, 1872.
- -- Quellenbeitrage zur Geschichte der Kreuzzuge. Berlin, 1875.
- --- Zusätze und Verbesserungen zu Du Cange: Les Familles d'Outremer. Berlin, 1886.
- -- Studien zur Geschichte des funften Kreuzzuges. Innsbruck, 1891.
- -- (cd.): Regesta regni Hierosolymitani. Innsbruck, 1893.
- -- Geschichte des Königreichs Jerusalem 1100-1291. Innsbruck, 1898.
- Runciman (Sir Steven): A History of the Crusades. Cambridge, 1952-3.
- -- The Families of Outremer. The Feudal Nobility of the Crusader Kingdom of Jerusalem 1099-1291. Creighton Lecture, London 1960.
- Schon (P.M.): Studien zum Stil der fruhen französischen Prosa. Frankfurt, 1960.
- Setton (K.M.), ed.: A History of the Crusades. Vol. i: The First Hundred Years, ed. M.W. Baldwin. Pennsylvania, Pa., 1955. Vol. ii: The Later Crusades, ed. R.L. Wolff and H.W. Hazard. Pennsylvania, Pa., 1962.

- Smail (R.C.): Crusading Warfare, 1097-1193. Cambridge, 1956. Smalley (B.): The Study of the Bible in the Middle Ages. 2nd ed.,
  - Oxford, 1952.
- Southern (R.W.): Western Views of Islam in the Middle Ages. Cambridge, Mass., 1962.
- Streit (L.): De rerum transmarinarum qui Guilelmum Tyrium excepisse fertur Gallico auctore specimen. Greifswald, 1861.
- Vasiliev (A.A.): History of the Byzantine Empire, 324-1453. 2nd English ed., Oxford 1952.

#### Articles

- Archer (T.A.): 'On the Accession Dates of the Early Kings of Jerusalem', English Historical Review, iv (1889).
- Cahen (C.): 'Indigènes et Croisés; quelques mots à propos d'un médecin d'Amaury et de Saladin', Syria, xv (1934).
- Delisle (L.): 'Recherches sur l'ancienne bibliothèque de Corbie', Bibliothèque de l'École des Chartes, 5th Ser. i (1860).
- Duval (A.): 'Auteur anonyme de l'Ordène de chevalerie', HLF xviii (1835).
- Edwards (J.C.): 'The Itinerarium Regis Ricardi and the Estoire de la guerre sainte'. In Historical Essays in Honour of James Tait.

  Manchester, 1933.
- Giry (A.): 'Les Châtelains de Saint-Omer 1042-1386', Bibliothèque de l'École des Chartes, xxxv (1874).
- Hellweg (M.): 'Die ritterliche Welt in der Geschichtschreibung des vierten Kreuzzugs', Romanische Forschungen lii (1938).
- Huygens (R.B.C.). 'La Tradition manuscrite de Guillaume de Tyr', Studi Medievali, 3e série, v, 1 (June 1964).
- -- 'Guillaume de Tyr étudiant. Un chapitre (XIX, 12) de son "Histoire" retrouvé', Latomus, xxi (1962).
- Jones (L.W.): 'The Scriptorium at Corbie', Speculum, xxii (1947).
- Kohler (E.): 'Zur Entstehung der altfranzosischen Prosaromans', Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universitat Jena, v (1955-6).
- Krey (A.C.): 'William of Tyre' the Making of a Historian in the Middle Ages'. Speculum, xvi (1941).
- La Monte (J.L.) and Downs (N): 'The Lords of Bethsan in the Kingdoms of Jerusalem and Cyprus', Medievalia et Humanistica, vi (1950).
- La Monte (J.L): 'John d'Ibelin, the Old Lord of Beirut, 1177-1236', Byzantion, xii (1937).
- -- 'The Lords of Caesarea in the Period of the Crusades', Speculum, xxii (1947).
- Lesne (E.): 'L'Économie domestique d'un monastère au IXe siècle d'après les statuts d'Adalhard, abbé de Corbie 'In Mélanges Offerts à F. Lot Paris, 1925.
- Levillain (L.): 'Les Statuts d'Adalhard', Le Moyen Âge, 2e Ser. iv (1900).
- Manzoni (L.): 'Frate Francesco Pipino da Bologna dei pp. Predicatori, geografo, storico e viaggiatore', Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna. Terza serie, xiii (Bologna, 1896).

- Mayer (H.E.): 'Zum Tode Wilhelms von Tyrus', Archiv fur Diplomatik, v-vi (1959-60).
- Mayer (P.): 'Notice et extraits du MS 8336 de la Bibliothèque de Sir Thomas Phillips à Cheltenham', Romania, xiii (1884). See especially p. 530 on the Ordene de Chevalerie.
- --- Les MSS français de Cambridge', Romania, viii (1879) and xv (1886). See especially description of MS GG 6.28 of the University Library.
- Munro (D.C.): 'The Western Attitude towards Islam during the Crusades', Speculum vi (1931).
- Ohly (F.): Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter', Zeitschrift für deutsches Altertum, lxxxix (1958).
- Ortroy (F. van): S. François d'Assise et son voyagé en Orient', Analecta Bollandiana, xxxi (1912).
- Paris (G.): 'La Légende de Saladin', Journal des Savants May to August inclusive, 1893. Ostensibly a review of Fioravanti: Il Saladino nelle legende del medioevo. Reggio-Calabria, 1891.
- Paris (P.): Untitled article on *Histoire d'Outremer* in a collection under the general heading of 'Chroniques'. In *HLF* xxi (1847), 679-85.
- Pastouret (E.C.J.P.): 'Guillaume de Tyr. Sa Vie', HLF xiv (1817).
- Petit-Radel (L.C.F.): 'Bernard, dit le Trésorier, traducteur et continuateur de Guillaume de Tyr', HLF xviii (1835).
- Prawer (J.): 'Assise de Teneure et Assise de Vente: a Study of Landed Property in the Latin Kingdom', Economic History Review, 2nd Ser. iv (1951-2).
- -- 'The Settlements of the Latins in Jerusalem', Speculum, xxvii (1952).
- . 'Colonization Activities in the Latin Kingdom of Jerusalem', Revue Belge de Philologie et Histoire, xxix. 2 (1951).
- --- 'La Noblesse et le régime féodal du royaume latin de Jérusalem', Le Moyen Âge, 4e série, xiv (1959).
- 'La Bataille de Hattin', Israel Exploration Journal, xiv (1964).
- --- 'Les Premiers Temps de la féodalité dans le royaume latin de Jérusalem-une réconsidération', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, xxii (1954).
- Prutz (H.): 'Studien uber Wilhelm von Tyrus', Neues Archiv der Gesellschaft fur ältere deutsche Geschichtskunde, viii (1883)
- Richard (J.): 'An Account of the Battle of Hattin referring to the Frankish Mercenaries in Oriental Moslem Sates', Speculum, xxvii (1952).
- Smail (R.C.): 'Crusaders' Castles of the Twelfth Century', Cambridge Historical Journal, x (1951).
- Woledge (B.): 'La Legende de Troie et les débuts de la prose française.'
  In Mélanges Offerts à Mario Roques. Paris, 1950.
- Wolff (R.L.): 'Baldwin of Flanders and Hainault', Speculum, xxvii (1952).

## المحذوي

```
٣ ــ توطئة
                                                ٥ ــ تنويه
                                             ٦ ــ الرواميز
                                               ١٠ ــ مسمقل
           ١٩ ... الفصيل الأول ... النصبوص الباقية حتى الأن
                      ٣٤ .. القصل الثاني ... حالة الدراسات
     ٥٥ _ القصمل الثالث _ المؤلفون المفترضمون ارذول وبرنارد
                  ٦٦ ... القصل الرابع ... عمل برنارد الخازن
                        ٧٦ ... القصيل الشامس ... عمل أرتول
          ٩٨ ... القصل السادس ... عمل ارذول ... بينة النيول
               ١٣٢ ... القصل السابع ... تاريخ ارذول الأصلى
               ١٤٥ ... الفصيل الثامن ... مصماير الموجز وبنيته
١٨٣ .. الفصل التاسع ... مكانة النيول في الأدب الفرنسي القديم
          ٣١٦ ... القصل العاشر ... النصوص كبينات تاريخية
              ٣٣٣ ... الملحق رقما ... مقطوطتا الطنيس اومر
                            ٣٣٩ _ الملحق رقم٢ ... البوليانز
                            ٧٤١ .. نيل تاريخ وليم الصوري
                                             787 _ TELLA
                        ٢٥٢ ... المضطوطات التي استخدمناها
              ٢٥٦ _ الذيل اعتمانا على مخطوطة مكتبة ليون
                              ٣٧٥ ... نص مخطوطة قوردسا
                   ٣٧٥ ... وصنف وصنول ملك قردسنا الى عكا
                        ٣٨٠ .. سافر ملكة صاقلية الى سورية
                         ٣٨٣ .. مرور سفن الصهاح بقبرص
                  ٣٨٦ ـ احتلال رتشارد ملك انكلترا قبرص
                              ۳۸۹ ... سافر ردشارد الی عکا
          ٣٩٤ _ كيف حارب ملك فرنسا مع ملك انكلترا عكا
                                         ٣٩٦ ... تسليم عكا
                              ٣٩٧ ــ اعابة ترتيب الأوضاع
                   ٣٩٩ ... كيف لم ينفذ مبلاح الدين الاتفاق
                          ٤٠٢ ... احماية ملك فردسه بالمرض
                                   ٤٠٥ ــ عودة ملك فردسا
                   ٤٠٧ ... مجاولة ملك انكلترا اجتلال القدس
                         ٤١٢ ... استيلاء الداوية على قبرص
              ٤١٥ ... كيف اصبح غي لوزنفنان سيدا لقبرس
                                      ٤٢١ ــ اغتيال المركيز
            ٤٢٢ ـ زواج هنري دي شامبين من ارملة المركيز
```

- 2 . 79 -

٤٣٤ ــ استيلاء رتشارد على قافلة اسلامية ثرية

٤٣٩ ... محاولات عقد الهدنة

187 ... عقد الهدنة

٤٤٦ ... اعتقال رتشارد بالنمسا

229 - اطلاق سراح ردشارد

٤٥٣ ــ موت الملك غي

٤٥٦ ــ ماقعله هنري برهبان القبر القدس

٤٦٤ ــ لاون سيد ارمينية يعتقل امير انطاكية

٤٧٠ ... كومونة انطاكية

٤٧٣ ساطلاق سراح الامير من سبجن لاون

٤٧٨ ـ مرور الكونت هنري بقيرص

274 ... وفاة مثلاح النين

٤٨٤ ــ الامبراطور هذري يحشد جيشا لارساله الى سورية

٤٩٤ ــ ثانية حول الموصنوع

٤٩٨ ... وصدول الإلمان الى عكا

١٠٤ ... موت الكونت هدري

٥١٦ ــ زواج الملك ايمري من ارملة هنري

٥١٩ ... الهوامش والحواش

٥٤٠ ... اهم المصادر والمراجع